# طفا بافع الشافعين لابن كمن برالدشقى

(ت ٤٧٧هـ)

منين أنورًالباز

الجزءالثابى

كازالوفاناء



طفان فقر الشافعة بن لان تشير لامشقى حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م

E-MAIL:darelwafa@HOT M AIL.COM

WWW.EL-WAFAA.COM

الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي رحمهم الله ورضي عنه المرتبة الأولى منها من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

[1] إبراهيم (١) بن محمد بن موسى الإمام أبو إسحاق السروى (٢) الفقيه الشافعي:

من أهل سارية ، ويقال له: المطهري (٣) قدم بغداد في صباه ، وسمع بها من أبي حفص الكتاني، وأبي طاهر المخلص، وروى عنه مالك بن سنان، تفقه على الشيخ أبي حامد [الإسفراييني] (٤) ، وأخذ الفرائض عن ابن اللبان، ثم رجع إلى بلاده، وصنف في المذهب، وأصوله، وولى قضاء بلدة سارية ، وصار شيخ تلك الناحية ، وتوفى فى شهر صفر سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن مائة سنة، هكذا ذكره السمعاني في الأنساب، وفي الذيل أيضاً ، وكان إماما فاضلاً زاهدا، وله تصانيف كثيرة في المذهب، والأصول ، والخلاف ، [والفرائض] (٥) ، كذا نقله ابن الصلاح في الطبقات.

[٢] أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى الإمام العالم الحافظ (٦) الكبير أبو بكر البيهقى الخسروجردى:

سمع الكثير، وجمع وحصل وصنف ورتب، واستفاد بشيخه الحافظ [الحاكم](٧) أبى عبد الله النيسابوري، وسمع ببلده، وبغداد ومكة، والكوفة، ومشايخه نحو المائة، وليسوا بالنسبة إلى كثرة علومه بكثير، ولكن يوزن للرجل في ذلك، لكنه سمع مصنفات عديدة ، ومع هذا فاته أشياء، منها مسند الإمام، وسنن النسائي، وابن ماجه، وجامع الترمذي كل هذه ليست عنده إلا ما قل منها، وأعلى مشايخه إسناداً أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، وأعلمهم وأعلاهم منزلة الحاكم، وله مشايخ من الكبار كأبي (٨) طاهر بن محمش، وأبي بكر بن فورك، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي بكر الحيري (٩)، وأبي على الروذباري، وأبي زكريا المزكي، وغيرهم من أصحاب محمد بن يعقوب أبي العباس

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ أَحَمَدُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى سارية بالسين المهملة والراء المفتوحة، بلدة من بلاد مازندران، وربما نسب إليها السارى.

<sup>(</sup>٣) المطهرى:نسبة إلى مطهر،قرية من قرى سارية وهي بفتح الهاء،اسم مفعول.

<sup>(</sup>٥) من (ت، م). (٤) من (ت، م).

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «العلم الشهير الحافظ» ، وفي (م) : «العلم السني الحافظ».

<sup>(</sup>۸) في (ت) : «كابن». (٧) من (ت ، م ).

<sup>(</sup>٩) في ب : ١ الحيراني ١٠

<sup>[</sup>١] انظر ترجمته في:الأنساب (١١/٣٧٢) ، اللباب (٣/٢٢٦) ، سير أعلام النبلاء (١٤٧/١٨) ، والطبقات للسبكي (٢/ ٥١٢) ، الإسنوي (٢/ ٣٢٩) ، وفيات الأعيان (١/ ٢٠) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٠٤).

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في: الأنساب (۱/ ۳۸۱)، اللباب (۱/ ۲۰۲)، سير أعلام النبلاء (۱۸ /۱۲۳: ۱۷۰) ، السبكي (٢/ ٤٣٨) ، الإسنوى (١/ ٩٨) ، طبقات الحفاظ(٤٣٣) ، شذرات الذهب (٣/ ٤٠٤)، الأعلام (١/ ٧٠ ، ٥٧٢) ، داثرة المعارف الإسلامية (٤٢٩/٤).

- الطبقة السادسة / المرتبة الأولى الأصم. وأخذ (١) عنه جماعة كثيرون منهم ابنه إسماعيل ،وحفيده أبو الحسن عبيد الله(٢) بن محمد بن أبي بكر، وزاهر الشحامي ، وأبو عبد الله الفراوي ، وعبد الجبار بن

محمد الخواري وغيرهم.

وأخذ الفقه في مذهب الشافعي عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي وغيره، وبرع في المذهب، وانتصر له، وصنف الكتب الفقهية، والحديثية المليحة المفيدة فمن ذلك « نصوص الشافعي»، وهو أول من جمعها، واحتج لها، و «مناقب الشافعي» و «مناقب أحمد بن حنبل» ، وكتاب «السنن الكبير»، و «السنن الصغير»، و «السنن والآثار»، وهو على جادة المذهب والخلافات، وهو من الكتب الباهرة، و «دلائل النبوة»، وهو من النافعات الشافيات، و« الأسماء والصفات »، و « البعث والنشور »، وكتاب « الاعتقاد »، وكتاب« الدعوات الكبير»، «والصغير»، وكتاب «الزهد»، وكتاب «المدخل»، وكتاب «الآداب» وكتاب «الترغيب والترهيب» <sup>(٣)</sup>، وكتاب «الأسرى»، وغير ذلك من المؤلفات الجامعة [المفيدة] (٤) وقال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. وقال عبد الغافر الفارسي: كان على سيرة العلماء (٥) قانعا باليسير من الدنيا، مجملا في زهده وورعه، وذكر غيره أنه سرد الصوم ثلاثين سنة، كان مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، فسمع الذي سمع، ثم أقام في بلده (٦) بيهق (٧) لتصنيف كتبه (٨) ثم إنه طلب إلى نيسابور لنشر العلم، فأجاب، وذلك في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، فاجتمع العلماء لقراءة تصانيفه، وسماع فوائده، فلم يزل كذلك حتى مات في عاشر جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور، ونقل تابوته إلى بلده بيهق رحمه الله.

وحكى الشيخ أبو عمرو في الطبقات عن البيهقي أنه قال: التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وقراءة الفاتحة من واجباتها، وأما التكبيرات الثلاث، والدعاء للميت فيحتمل وجهين، ثم قال ابن الصلاح: وهذا غريب جدا ولم أجده في كتبه ولعله نقل عنه يعني لفظا.

[٣] الحسن (٩) بن على بن مكى بن إسرافيل بن حماد الإمام أبو على الحمادى النسفى:

(٢) في ( ت ): لا عبد الله ".

(٤) من (ت ، م ).

<sup>(</sup>۱) فی ( ت ، م ) : ﴿ وحدث؛ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «الرغب والرهب ».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : ﴿ العمل ٤.

<sup>(</sup>V) في (ت) : «نهض ».

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿وأقام ببلده ﴾. (۸) فی (ت) : ﴿یصنف کتبه ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (ت) جاءت ترجمته بعد ترجمة باي بن جعفر.

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : الإسنوى (٢/ ٢٧٥) ، شذرات الذهب (٣٠٨/٣)، الأنساب (٤/ ٢٢٤).

أحد الأعلام، كان على مذهب الإمام أبى حنيفة ثم انتقل إلى مذهب [الإمام] (۱) الشافعي، رحل في طلب الحديث، وسمع بنيسابور من أبى نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكسائي. قال ابن السمعاني: وحدثنا عنه الحسين بن الخليل، مات سنة ستين وأربعمائة، وقد عمر دهراً.

#### [٤] باي (٢) بن جعفر بن باي أبو (٣) منصور الجيلي:

وعن أبى الفضل بن خيرون أنه ضبطه بياءين متتاليتين من تحت، وقال أبو سعد (٤) السمعانى: باى حكاهما ابن الصلاح، والمشهور ما ذكرناه، سكن بغداد وأخذ عن الشيخ أبى حامد الإسفرايينى، وكان أحد مدرسى تلامذته (٥) بعده، وولى القضاء بباب الطاق، وحريم الخلافة، وكانت له حلقة بجامع المدينة، قال الخطيب البغدادى: روى عن أبى الحسن بن الجندى، وأبى القاسم الصيدلانى، وعبد الرحمن بن عمر الخلال، وغيرهم، وكتبنا عنه، وكان ثقة، ومات فى أول المحرم سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة.

# [٥] على بن حميد بن على بن محمد بن حميد بن خالد أبو الحسن الذهلى:

إمام جامع همذان، وشيخ السنة بها، والمشار إليه فى الورع والديانة، وأخذ عن القاضى يوسف بن أحمد بن كج (٦)، وروى عنه الحديث، وعن خلق كثير منهم أبو بكر ابن لال، وأبو عمر بن مهدى، وابن تركان، وعبد الرحمن بن أبى الليث، فقال شيروية : حدثنى عنه يوسف الخطيب، وعامة كهولنا، وكان صدوقاً ثقة أميناً ورعاً جليل القدر محتشماً [عنى بهذا الشأن] (٧)، ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، ومات فى ثانى عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة بها، وقبره يزار رحمه الله تعالى.

[٦] محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله (^) بن عباد القاضى أبو عاصم العبادى الهروى الفقيه الشافعى:

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) في (ب ، ت ، م ): "باني"، والمثبت من تاريخ بغداد (۱۳٦/۷)، وباى بفتح الباء الموحدة، وآخرها ياء مشددة، ووهم من زعمه بياءين أوبياء مفتوحة بدل آخر الحروف . انظر : الأنساب (۴۱٤/۳).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «ابن». (٤) في (ت) : « سعيد».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : «تلاميذه».

<sup>(</sup>٦) في (م) : «أحمد كج». (٧) من (ت، م).

<sup>(</sup>A) في (ت) : « محمد بن محمد بن عبد الله ».

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٧/ ١٣٦)، والأنساب (٣/ ٤١٤)، اللباب (١/ ٣٢٤)، السبكي (١/ ٥٣٤).الإسنوي (١/ ١٧٤).

<sup>[</sup>٥] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣/ ٢٦٧) ، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٠٠) .

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢/ ٤٠٩) ، الإسنوي (٢/ ٧٩).

أحد أعيان الأصحاب، روى الحديث عن أحمد بن محمد بن سهل القراب وغيره، وحدث عنه إسماعيل بن أبى صالح المؤذن، وأخذ الفقه عن القاضى أبى [منصور محمد بن محمد الأزدى بهراة وعن القاضى أبى] (١) عمر البسطامى بنيسابور، ثم صار إماماً دقيق النظر تنقل فى النواحى، وصنف كتاب «المبسوط»، وكتاب «الهادى»، وكتاب «القاضى»، وكتاب «المياه» وكتاب «الأطعمة»، وكتاب «الزيادات»، و«زيادات الزيادات»، وله كتاب «طبقات الفقهاء»، وأخذ عنه أبو سعد (٢) الهروى وغيره، ومات فى شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة، قال أبو سعد (٣) السمعانى: كان إماماً متثبتاً مناظراً دقيق النظر سمع الكثير وتفقه وصنف كتباً فى الفقه رحمه الله.

#### [٧] محمد بن أحمد أبو (٤) عبد الله المروزي المعروف بالخضري:

نسبة إلى بعض أجداده، أحد أصحاب الوجوه من كبار تلامذة القفال، كان يضرب به المثل في قوة الحفظ، وقلة النسيان، وكانت له معرفة بالحديث، وكان ثقة في نقله، وله في المذهب وجوه غريبة يحكيها الخراسانيون، وقد نقل الخضري عن الشافعي رحمه الله أنه صحح (٥) دلالة الصبى في القبلة، ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي فيمن مات في حدود سنة ستين وأربعمائة، قال: ومات وهو في عشر الثمانين.

[٨] محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل [ بن أحمد] (٦) بن عمرو بن أحمد القاضى أبو على بن أبى عمرو الطوسى المعروف بالعراقى:

لطول مقامه ببغداد تفقه على الشيخ أبى حامد الإسفراييني، وسمع منه الحديث، ومن القاضى أبى القاسم يوسف بن كج الدينورى، وأبى حاتم أحمد بن محمد الحاتمى وأبى زكريا عبد الله بن أحمد البلاذرى وغيرهم، وسمع منه جماعة منهم الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني، وذكره في كتابه في الفقهاء، وقال: سمعته يقول: أقمت ببغداد إحدى عشرة سنة كنت (٧) أختلف إلى أبى محمد البافي، ثم اختلفت عشر سنين إلى أبى حامد، فلما رجعت قصدت جرجان فحضرت مجلس الإمام أبى سعد الإسماعيلى، وناظرت بين يديه، ثم دخلت نيسابور، وحضرت مجلس الإمام أبى الطيب

<sup>(</sup>١) من ( ت ، م ).

<sup>(</sup>۲) فی ( ب ، ت ) : « سعید ».

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ﴿سعيد﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ت) : ١ ابن ١٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «صحيح»، وفي (م): «وصحح».

<sup>(</sup>V) في (ت) : « إحدى عشرة كنت ».

<sup>(</sup>٦) من (ت ، م ).

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته فی:السبکی (۲/ ۷۹)،الإسنوی (۱/ ۲۲۶)،شذرات الذهب (۳/ ۸۲)،اللباب (۳/ ۳۷۸) ، وفيات الأعيان (۳/ ۳۵۱)، سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۷۲).

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في:السبكي (١٨/٢) الإسنوي (٢/ ٩٠).

الصعلوكى، وناظرت فيه ثم رجعت إلى وطنى، قال الجرجانى: ودرس الفقه وولى القضاء إلى أن توفى، وكان حسن السيرة والعشرة معظماً عند كافة الناس، وله صيت بين العلماء كتبت عنه بين يدى (١) أبى عثمان الصابونى، أملى علينا بحضرته وبنى مدرسته على باب جامع طابران وله آثار بها، قال الجرجانى: وتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

#### [٩] محمد بن بيان بن محمد الكازروني (٢) الآمدي الفقيه الشافعي :

سكن آمد وتفقه به جماعة، وروى عن أحمد بن الحسين بن سهل بن خليفة ، والقاضى أبى عمر الهاشمى، وأبى الفتح بن أبى الفوارس، وابن رزقويه، وغيرهم ورحل إليه الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى، فتفقه عليه، وروى عنه أيضاً، وإبراهيم بن فارس الأزدى، وأبو غانم بن عبد الرزاق المغربي، وعبد الله بن الحسن بن النحاس، قال ابن عساكر: وحدثنى [ضبة] (٣) بن أحمد أنه لقيه وسمع منه، وكان قد قدم دمشق حاجاً فحدث به وذكر ابن النجار أن أبا على الفارقى (٤) قرأ عليه القرآن، وأنه توفى سنة خمس وخمسين وأربعمائة.

#### [١٠] محمد بن سلامة بن جعفر بن على القاضي أبو عبد الله القضاعي (٥):

الحاكم بالديار المصرية الشافعي ، من أعيان الفقهاء والمحدثين والمصنفين ، له كتاب «الشهاب» ، وهو مشهور « تاريخ وأخبار الشافعي» ، و « معجم شيوخه » . وقد روى عن جماعة كثيرين من الحفاظ وغيرهم ، وحدث عنه الحافظ أبو بكر الخطيب ، والحميدي مصنف الجمع بين الصحيحين ، والأمير أبو نصر بن ماكولا ، وقال : كان متفننا (٦) في عدة علوم ، ولم أر بمصر من يجري مجراه ، وقال غيث الأرمنازي (٧): وكان ينوب في الحكم بمصر ، وله تصانيف ، وقال الحافظ أبو طاهر السلفي : كان من الثقات الأثبات شافعي المذهب والاعتقاد .

<sup>(</sup>١) في ت : « يدى الإمام ».

<sup>(</sup>٢) كازرون ــ بتقديم الزاي وآخره نون:مدينة بفارس معجم البلدان (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) من (ت، م). (٤) في (ب) : « الفارماني ١٠.

<sup>(</sup>٥) في ت : « الأرميازي » . (٦) في (ت) : «مفتيا» .

<sup>(</sup>٧) في (ت) : « الأرمنارى ».

<sup>[</sup>۹] انظر ترجمته في: السبكي (۲/ ۲۰)، الإسنوى (۲/ ۱۸۰) شذرات الذهب (۳/ ۲۹٦)، سير أعلام النبلاء (۱۸۰ /۱۷۱).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:السبكي (٢/ ٤٣٩)،الإسنوي (٢/ ١١٥٦)،اللباب (٢/ ٢٦٩)،وفيات الأعيان (٣/ ٣٤٩)، سير أعلام النبلاء (٢٩٢/١٨).

[۱۱] محمد بن هبة الله بن محمد بن الحسين الإمام أبو سهل ابن جمال الإسلام أبى محمد الموفق بن القاضى العلامة أبى عمر البسطامى ثم النيسابورى:

ذكره عبد الغافر الفارسي، فقال: سلالة الإمامة (١)، وقرة عين أصحاب الحديث، انتهت إليه رئاسة (٢) الشافعية بعد أبيه فأجراها في أحسن مجرى (٣)، ووقعت في أيامه وقائع ومحن للأصحاب، وكان يقيم رسم التدريس، لكنه كان رئيساً صيتاً ذكياً قليل الكلام، ولد سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، وسمع من مشايخ وقته بخراسان، والعراق مثل : البصروي ، وأبي حسان المزكي ، وأبي حفص بن مسرور ، وكان بيتهم مجمع العلماء،و[ملتقي] (٤) الأئمة،وذكر أنه لما وقع في حق الأشعرية في ذلك الزمان ما وقع بسبب تعنت المعتزلة بهم عند الدولة، رسم بالقبض على الرئيس الفراتي، وأبي القاسم القشيري، وأبي المعالى الجويني يعني إمام الحرمين، وأبي سهل بن الموفق، ومنعهم من المحافل، وكان أبو سهل غائباً ببعض النواحي فلما حضر استعان بأعوانه وحشدته ، وناهض نائب البلد، وقوى عليه وهزم أصحابه، وأخرج الفراتي، والقشيري من سجنه ثم سار إلى السلطان طغرلبك (٥)، فرسم بسجنه فسجنه شهراً (٦) وأخذت [ضياعه] (٧) ، وأملاكه ثم بعد ذلك أفرج عنه، وعوض عما أخذ منه، ثم حظى عند السلطان، وحسن حاله، وأذن له في الرجوع إلى خراسان، فلما مات طغرلبك، وقام بعده ولده ألب رسلان كانت له عنده منزلة ووجاهة زائدة ، وحرمة وافرة ، وهم أن يستوزره ، فسعى في إهلاكه، فقتل فحمل (٨) تابوته إلى نيسابور، وناحوا عليه مدة بعد مدة، وأظهر الناس عليه الجزع والأسف سرًا ، وكانت مراثيه تقال في الأسواق ، وذلك سنة ست وخمسين وأربعمائة.

## [١٢] محمود بن الحسن العلامة أبو حاتم القزويني الطبري الفقيه المتكلم:

أحد أعيان الشافعية، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: ومنهم شيخنا أبو حاتم المعروف بالقزويني ، تفقه بآمل على شيوخ البلد ، ثم قدم بغداد ، وحضر مجلس

<sup>(</sup>٣) في (ت) : «فأجراها أحسن مجرى ».

<sup>(</sup>٤) من ( ت ، م ). (٥) في (ب) : ﴿ طَعْرِبِكُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ت): "فسجن أشهر"، وفي (م): "فسجد أشهرًا ٣.

<sup>(</sup>V) من (ت، م). (A) في (ت، م) : « وحمل ».

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢/ ٤٧٦)، الإسنوي (١/ ١١٠) ، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٦)، سير أعلام النبلاء (١١/ ١٤٢).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٢٨/١٨)، السبكي (٣/ ٢٦٣)، الإسنوي (٢/ ١٤٨).

الشيخ أبى حامد، ودرس الفرائض على ابن اللبان، وأصول الفقه على القاضى أبى بكر الأشعرى، وكان حافظا للمذهب والخلاف، وصنف كتباً كثيرة فى الخلاف، والأصول، والمذهب، ودرس ببغداد، وآمل ومات بها ولم أنتفع بأحد فى الرحلة كما انتفعت به، وبأبى الطيب الطبرى ذكره شيخنا الذهبى فيمن مات تقريباً فى حدود سنة ستين وأربعمائة. قال السلفى: ثنا أبو الفرج محمد بن أبى حاتم القزوينى إملاء بمكة: أنا أبى بآمل، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد النابلسى، ثنا عبد الرحمن ابن أبى حاتم، أنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد (١) سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله عليه: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا» (٢).

<sup>(</sup>١) في (ت) : " عن عطاء عن يزيد " ، وفي (ب) : " عن عطاء بن زيد ".

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٤) في الصلاة ، وأحمد (٥/ ٤٢١) واللفظ له.



المرتبة الثانية من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي رضى الله عنه فيها من سنة ستين وأربعمائة

سنة سبعين



# [1] أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى:

أحد حفاظ الحديث، وضابطية المتقنين المتفننين، ومن المتعصبين لمذهب الشافعي الذابين عنه المصنفين في نصرته، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وأبي الحسن بن المحاملي، واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأبي نصر بن الصباغ، وغيرهما رجمهم الله .

وشهرته في الحديث مغنية عن الإطناب في ذكر مشايخه فيه، وتعداد البلدان التي رحل إليها، وسمع فيها، وذكر مصنفاته في ذلك، فإنها ستة وخمسون مصنفاً منها «الجهر بالبسملة»، على قاعدة المذهب، وقد أثني عليه الأئمة والعلماء، فقال الأمير أبو نصر بن ماكولاً:كان آخر الأعيان، ممن شاهدناه معرفة، وحفظاً، وإتقاناً، وضبطاً لحديث رسول الله عَيْظِيٌّ، وتفنناً في علله، وأسانيده، وعلماً بصحيحه وغريبه، وفرده (١) ومنكره، ومطروحه، قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : كان أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني ، ونظرائه (٢) في معرفة الحديث وحفظه، وقال ابن السمعاني:كان مهيباً وقوراً ثقة متحرياً حجة حسن الخط،كثير الضبط فصيحاً،ختم به الحفاظ. قال أبو القاسم بن عساكر: أنا أبو منصور بن خيرون (٣) ثنا أبو بكر الخطيب قال:ولدت في جمادي الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة،وأول ما سمعت في المحرم سنة ثلاث (٤) وأربعمائة.

[ قلت: وقد سمع منه شيخه أبو القاسم الأزهري وكتب عنه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة] (٥)،وكتب عنه أبو بكر البرقاني سنة تسع عشرة وأربعمائة،وقد قدم دمشق للحج سنة خمس وأربعين، ثم ورد في فتنة البساسري سنة إحدى وخمسين وأقام (٦) بها إلى سنة سبع وخمسين، وصنف بها كثيراً من كتبه، وأسمع (٧) كثيراً بالجامع الأموى ، وكانت قراءته حسنة جهوري (٨) الصوت، وذلك في أيام الدولة العبدية، والأذان بدمشق بـ «حي» على خير العمل، فضاقوا منه، وتكلموا في عرضه بما ليس فيه (٩)، وتعصب

<sup>(</sup>۲) في (ت) : « ونظائره ».

<sup>(</sup>١) في (ت) : «ومرده».

<sup>(</sup>٤) في (ت): " في المحرم ثلاث".

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «خيران».

<sup>(</sup>٦) في (ت) : « فأقام ».

<sup>(</sup>٥) من (ت، م).

<sup>(</sup>V) في (ت) : « وأسمع بها ».

<sup>(</sup>۸) في (ت) : « جوهری <sup>۱۱</sup>.

<sup>(</sup>٩) «فيه» : ليست في ( ت ، م ).

<sup>[</sup>۱] انظر: طبقات السبكي (۲/۲۲)،الإسنوي (۹۹/۱) ، سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰) ، وفيات الأعيان (۱/ ٧٦)، شذرات الذهب (٣/ ٣١١)، تهذيب تاريخ دمشق (١/ ٣٩٩)،الأعلام (١/ ١٧٢)،النجوم الزاهرة (٥/ ٨٧)، اللباب (١/ ٣٨٠)، دائرة المعارف الإسلامية (٨/ ٣٩١)، الأنساب (٥/ ١٦٦ أو ٢٧٧، ٣/ ١٢٨).

عليه متولى البلد، وأراد قتله ثم اتفق الحال على نفيه، فذهب إلى صور فأقام بها، وفى كل وقت يذهب لزيارة (١) بيت المقدس ويعود، إلى سنة اثنتين وستين، فرجع إلى بلده على طرابلس (٢) وحلب، فأسمع (٣) بهما فرجع إلى بغداد فتلقوه، ورحبوا به وأكرموه، وأسمع وأملى بجامع المنصور بإذن الخليفة، ومات سنة (١) ثلاث وستين. قال عبد العزيز ابن أحمد الكناني الدمشقى: ورد كتاب جماعة أن الحافظ أبا بكر توفى في سابع ذى الحجة، وكان أحد من حمل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، وكان ثقة حافظاً متقنا متحرياً مصنفاً، قلت: شهد جنازته خلق كثير وجم غفير، وصلى عليه بجامع المنصور بإذن الخليفة (٥) ودفن بجانب (٦) بشر الحافى ، وكان سأل (٧) الله تعالى [ذلك] (٨) أن يحدث بتاريخ بغداد بها وأن يملى بجامع المنصور فقضى حاجته فيها، وختم على قبره ختمات، ورؤيت له منامات صالحة ، وكان سريع القراءة، قرأ البخارى على كريمة المروزية في الأخبار، وإمرارها كما جاءت، وكان سريع القراءة، قرأ البخارى على كريمة المروزية في خمسة أيام، وكان يتلو في اليوم والليلة ختمة رحمه الله وإيانا، وقد نفع الله بكتبه ومصنفاته.

# [٢] الحسين بن عبد الله بن الحسين بن الشويخ (٩) أبو عبد الله الأرموى الفقيه الشافعي:

سمع أبا محمد عبد الله بن عبيد الله بن البيع، وعبد الواحد بن محمد (١) بن سبيك ببغداد، ومحمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر الهمذاني (١١) بالبصرة، وعنه عمر الرواسي، وحدث عنه الرازى في مشيخته (١٢) المشهورة. قال السمعاني مات بعد الستين وأربعمائة [بمصر] (١٣).

#### [٣] حسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزي:

صاحب التعليقة المشهورة في المذهب والفتاوي، تفقه على القفال يعني المروزي (١٤)

(۱) فی (ت) : « إلی زیارة ».

(۳) فی (ت) : « إلی بلده طرابلس ».

(۳) فی (ت ، م ) : « ومات فی سنة ».

(٥) «بإذن الخليفة» : ليست فی ( ت ، م ) . « إلی جانب ».

(٧) فی (ت) : « يسأل ».

(۷) في (ت) : " يسال ». (۹) في (ت) : " السرع ». (۹) في (ت) : " السرع ».

(۱۱) في (ت) : «محمد بن بكر الهزائي ». (۱۲) في (ت) : « نسخته ». (۱۲) من (ت ، م ). (۱۳) من (۳) من (۱۳)

(۱۴) من (ت، م). [۲] انظر ترجمته في:الإسنوى (۲/ ۱۳)،شذرات الذهب (۳/ ۳۲٤)،الأنساب (۳/ ۱۷۳).

[٣] انظر ترجمته في:السبكي (٣/ ٣٠) ،شذرات الذهب (٣/ ٣٢٧)،وفيات الأعيان (١/ ٤٠٠)،الأعلام (٢/ ٢٧٨).

وكان يقال له حبر الأمة، وتفقه عليه أبو سعد المتولى ومحيى السنة البغوى ، وإمام الحرمين أيضاً كما (١) قيل، فالله أعلم. وروى الحديث عن أبى نعيم الإسفرايينى وغيره، وعنه عبد الرزاق المنيعى، والبغوى وله غرائب في تعليقته (٢) هذه التي حقق فيها طريقة المراوزة، من ذلك أنه حكى للشافعي (٣) قولا أن الماء لا يسلبه الطهورية تغيره بالطاهرات، ونقل عن البيهقي أن الشافعي قال: إذا ترك الترجيع في أذانه لا يصح وقاله أذانه ، واختار أنه إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين بحيث ذهب خشوعه، لا تصح صلاته، وقاله قبله أبو زيد المروزى رحمهما الله، مات في المحرم من سنة اثنتين وستين وأربعمائة. وحكى الرافعي أن رجلاً قال له: أحلف (٤) بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك، فأطرق رأسة ساعة وبكي، ثم قال: هكذا يفعل موت الرجال، لا يقع طلاقك، قال الشيخ أبو زكريا النووى: إذا أطلق « القاضي» في كتب متأخرى الخراسانيين كالنهاية، والتهذيب ، وكتب الغزالي ونحوها فالمراد القاضي حسين ، ومتى أطلق في كتب متوسطى العراقيين ، فالمراد القاضي أبو (٥) حامد المروزى ، ومتى أطلق في كتب متوسطى لأصحابنا، فالمراد القاضي أبو بكر [بن] (٧) الباقلاني الإمام المالكي في الفروع، ومتى أطلق في كتب المعتزلة، فالمراد القاضي الجبائي، كذا قاله (٨)، ولعله أراد القاضي عبد الجبار.

# [٤] طاهر بن أحمد بن على بن محمود أبو الحسين القايني الفقيه الشافعي:

نزيل دمشق حدث عن أبى الحسن (٩) بن رزقويه، وأبى الحسن الحمامى الورادى (١٠)، وأبى طالب بن يحيى الأسدى (١١) وغيرهم، وعنه الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى، وأبو طاهر الجبائي، وأبو الحسين بن الموازيني، وهبة الله الأكفاني ووثقه.

#### [٥] طاهر بن عبد الله أبو الربيع الإيلاقي التركي :

وإيلاق هي قصبة الشاش ، كان من كبار الشافعية له وجه في المذهب، رحل وتفقه

<sup>(</sup>١) في (ت) : " فيما". (٢) في (ت) : " تعليقه ".

<sup>(</sup>٣) في (ت ، م): ﴿ عن الشافعي ﴾. (٤) في (ت ، م) : ﴿ إِنِّي حلفت ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ت،م) : « وأبا ». (٢، ٧) من (م).

<sup>(</sup>٨) في (ت، م) : " قال ". (٩) في (ت، م) : " الحسين ".

<sup>(</sup>١٠) في ( ت ) : « المصرى » ، وفي ( م ) : « القرد ».

<sup>(</sup>۱۱) فی ( ت ، م ) : «الدسکری » . و فی ر م ) . • اسرو • (۱۱) فی ( ت ، م ) : «الدسکری ».

<sup>[2]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٦٠)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧١)، طبقات الحفاظ (٤٤٨).

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في : السبكي (١/ ٨٦) ، الإسنوي (١/ ٤١) ،سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٢٦)،الأنساب (١٨/ ٤٠٦).

الطبقة السادسة / المرتبة الثانية

بمرو على أبى بكر القفال وببخارى (١) على أبى عبد الله الحليمي، وحدث عنهما، وعن أبى نعيم الأزهرى (٢) وغيرهم ، وأخذ أصول الفقه عن (٣) الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييني ، وتفقه عليه أهل الشاش، وكان إمام بلاده مات سنة خمس وستين وأربعمائة عن ست وتسعين سنة، قال النواوى في تهذيبه، ومن مسائله المستفادة ما حكيته عنه في الروضة ، ووافقه عليه رفيقه القاضى حسين وغيره ، أنه لو غلت الخمر ، وارتفعت إلى أعلى الدن، ثم نزل ثم تخللت ، طهر الموضع الذي ارتفعت إليه كما طهر ما يلاقيها (٤).

#### [7] عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد الكروني الأصبهاني:

أحد أثمة الشافعية، تفقه على أبى الطيب الطبرى ببغداد، وسمع من أبى الحسين بن بشران، وهبه الله بن (٥) اللالكائى ، وجماعة كثيرة، وعنه محمد بن عبد الواحد الدقاق ، وغانم بن جلة (٦)، ومحمود بن أحمد الجبائى (٧). قال السمعانى: توفى سنة نيف وستين وأربعمائة.

#### [٧] عبد الله بن محمود أبو على البرزى الفقيه الشافعي:

أحد العلماء بدمشق على مذهب الشافعي ، كان يحفظ مختصر المزني ، سمع [ عبد الرحمن بن ] (^) أبى نصر، وعنه ابن الأكفاني.

## [٨] عبد الرحمن بن الحسين بن أحمد أبو حنيفة الزوزني الفقيه الشافعي:

نزیل نیسابور، کان شیخا بها رئیساً کثیر التلاوة، حسن الخط، وکان یکتب المصاحف، ویتأنق فی کتابتها حتی نفق سوقه فی ذلك، سمع أبا بكر الحیری، ومنصور بن راس، وتوفی سنة نیف وستین وأربعمائة.

#### [٩] عبد الرحمن بن محمد بن فوزان الفوزاني أبو القاسم المروزي:

مصنف الإبانة وغيرها في المذهب، وهو من أصحاب أبي بكر القفال، وكان مقدم(٩) (١) من هنا بداية سقط من المخطوطة (م).

(٢) المشهور نسبة الإسفراييني ، وينسب أيضاً: الأزهري، انظر: اللباب (١/ ٣٨).

(٣) في (ت): « على». (٤) في (ت): « كما يطهر ما يلاصقها ».

(٥) "بن" : ليست في (ت). (٦) في (ت) : ﴿ خلد ٣.

(V) في (ت) : « الحساني ». ( ٨) من (ت ) .

(٩) في ( ب ) : « تقدم » .

[7] انظر ترجمته في: الإسنوي (٢/ ١٨٠)، شذرات الذهب (٣٠٨/٣).

[۷] انظر ترجمته في :الإسنوي (۱/ ۱۱٤)، شذرات الذهب (۳/ ۲۰٤).

[٨] انظر ترجمته في: الإسنوى (١/ ٣٠٥)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٧).

[9] انظر ترجمته في الأنساب (٩/ ٣٤١)، اللباب (٢/ ٤٤٤) ، وفيات الأعيان ( ٣ / ١٣٢ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٢٦٤ ) ، السبكي ( ٣ / ٢٦٤ ) ، الإسنوى ( ٢ / ١٢٠ ) ، لسان الميزان ( ٣ / ٣٣٣ ) ، كشف الظنون ( ١ / ٨٤٤ ) ، شذرات الذهب ( ٣ / ٣٠٩ ) .

أصحاب الحديث بمرو، وسمع على عبد الله بن الطيسفوني (١)، وشيخه أبا بكر القفال، وروى عنه عبد المنعم بن أبي القاسم القشيري وزاهر الشحامي، وعبد الرحمن بن عمر المروزي ومحيى السنة البغوي ، وتلميذه أبو سعد (٢) المتولى صاحب التتمة على الإبانة ، وأثنى عليه في أولها ومدحه وأطنب ، و [ أما ] (٣) إمام الحرمين ، فكان يحط من الفوراني حتى قال في باب الأذان: وكان الفوراني غير موثوق بنقله، وهذا غريب من إمام الحرمين رحمهما الله، ولكن الفوراني رحمه الله يغرب في الإبانة من الأقوال والحكايات عن الشافعي ضَائِينٍ ،حتى أنه حكى عنه قولا (٤) [في] (٥) أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٦) سوى الجارى ، والراكد ، كمذهب مالك في ذلك ، والله أعلم.

وقرأت على شيخنا الإمام الحافظ الجهبذ الناقد جمال الدين أبى الحجاج يوسف الولى (٧) عبد الرحمن بن يوسف المزى (٨) أخبرك الشيخان الجليلان السيدان (٩) برهان الدين إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الدرجي ، وشمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد المؤمن أبي الفتح (١٠) الصورى ، قالا : أنا أبو مسلم عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الآخرة في كتابه إلينا من أصبهان ، أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي ، قراءة عليه ، ونحن نسمع بأصبهان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني [المروزي ] (١١) ، قدم علينا نيسابور ، ونزل مدرسة الشاطبي (١٢) بقراءة الحسن بن أحمد السمرقندي في شعبان سنة ستين وأربعمائة، قال: أنا الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال، أنا الحاكم أبو سعيد ابن أبي الفضل الحافظ ، ثنا محمد بن إسحاق بن مهران السراج النيسابوري ، ثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ﴿ وَلِيْكِينِ قَالَت : « مَا رأيت رسول الله ﷺ ضرب خادما ، ولا امرأة قط ، ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (١٣) ، ولا انتقم من أحد قط لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله انتقم منه " رواه مسلم (١٤) عن

<sup>(</sup>١) في (ت) : ١ سمع على بن عبد الله الطسفرى ١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « سعيد ». (٤) في (ت): ﴿ عن الشافعي قولا ٩.

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ بِالتَغْيِيرِ ٩.

<sup>(</sup>٨) في (ت) : ١ المزنى ٩.

<sup>(</sup>١٠) في (ت) : ﴿ بن أبي الفتح ٤٠

<sup>(</sup>١٣) في (ت) : " عنه ". (۱۲) في (ت) : « المشطبي ».

<sup>(</sup>١٤) رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٥) من ( ت).

<sup>(</sup>٧) في (ت): « يوسف بن الذلي ».

<sup>(</sup>٩) في (ت) : « المسندان ».

<sup>(</sup>١١) من (ت).

الطبقة السادسة / المرتبة الثانية

إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (١) ، وبهذا السند (٢) إلى الفوراني، أنشدني أبو على الحسن بن أحمد الأحنفي الفقيه الشيخ أبي الأزهر المتوكل:

سأجعل بعد المصطفى ثم صحبه إما به أقتدى فى كل خير جعلته لذة وما ومالكنا بالفضل والعلم والتقى وما تقر عيونى عند ذكر ابن حنبل لنص يصبر على وقع السياط بظهره لنص

إمام العلوم الشافعي محمدا لذى العرش فيه (٣) طاعة وتعبدا ومنقبة الأنصار صار مسودا لنصرته للدين حين تجردا لنصرته بالجلد لا بل تجلدا

[۱۰] عبد الرحمن بن محمد بن المظفر (٤) بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ ابن سهل بن الحكم بن شيرزاد أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي البوشنجي:

راوى البخارى وغيره ، كان أحد مشايخ الحديث والفقه في مذهب الشافعي، ويلقب بكمال (٥) الإسلام، أخذ الفقه عن شيخي الطريقتين الخراسانية والعراقية ، أبي بكر القفال ، وأبي حامد الإسفراييني، وعن أبي سهل الصعلوكي ، وأبي طاهر بن محمش ، وأبي الحسن الطبسي، وأبي سعيد يحيي بن منصور الفقيه البوشنجي، وصحب أبا على الدقاق، وأبا عبد الرحمن السلمي، وغيرهما من مشايخ التصوف، وسمع الحديث من جماعة في بلدان شتى لعبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ببوشنج [ والحاكم وغيره ] (٦) جميع صحيح البخاري، وهو آخر من أخذ (٧) عنه، وبهراة أبا محمد بن أبي شريح، والحاكم وغيره بنيسابور، وببغداد أبا الحسن بن الصلت وأبا عمر بن مهدى، وعلى ابن عمر التمار، وروى عنه أبو الوقت عبد الأول الشحري لجميع صحيح البخاري ، ومسافر وأحمد ابنا محمد، وأبو المحاسن أسعد بن زياد الماليني، وعائشة بنت عبد الله البوشنجية، وكان شيخا حسناً عابداً زاهداً كثير الذكر، مبالغا في التحرز من أكل الحرام ، مكث أربعين سنة لا يأكل اللحم لما وقع بين الناس من النهب، فكان يأكل السمك من نهر مكث أربعين سنة لا يأكل اللحم لما وقع بين الناس من النهب، فكان يأكل السمك من نهر مكان أحبر أن أميراً من الظلمة يقضي سفرته فيه فترك أكل سمك (٨) ، وكان

<sup>(</sup>١) في ( ت) : ﴿ إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ١ الإسناد ٤. (٣) في (ب): ١ منه ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت) : « مظفر ». (ه) في (ت) : « بجمال ».

<sup>(</sup>٦) من (ت). الاحدث ١٠.

<sup>(</sup>٨) في (ت): « سمكة ».

<sup>[</sup>۱۰] انظر ترجمته في: الأنساب (٥/ ٢٦٣) ، اللباب (١/ ٤٨٧)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٢٢: ٢٢٦)، السبكي (٣/ ١٢٩)، الإسنوى (١/ ٢٥٤) ، فوات الوفيات ( ٢/ ٢٩٥ ، ٢٩٦ ) ، شذرات الذهب ( ٣/ ٣٢٧).

يصنف ويفتي (١) ويدرس ويعظ ، وله حظ من النظم والنثر ، فمن شعره (٢) :

رب تقبل عملی و لا تخیب أملی وأصلح أموری كلها قبل حلول (۳) أجلی وله (٤):

يا شارب الخمر اغتنم توبة قبل التفاف الساق بالساق الموت سلطان له سطوة يأتى على المسقى والساق

ولد في ربيع الأول (٥) سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وتوفى في شوال سنة سبع وستين وأربعمائة ببلده بوشنج ، وهي بليدة على سبعة (٦) فراسخ من هراة رحمه الله.

[۱۱] عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن على بن سليمان أبو محمد التميمى الكتاني:

محدث دمشق فى زمانه الصوفى سمع كثيراً، وكتب ورحل واستفاد من بلاد شتى ، وله معرفة جيدة، وخرج أشياء كثيرة، وسمع الحديث من صدقة بن محمد الدلم، وتمام الرازى، وأبى نصر بن هارون ، وابن أبى نصر وخلق ، وسمع أقرانه ، وحدث عنه الخطيب، والنسيب والحميدى وابن الأكفانى، وإسماعيل بن أحمد السمرقندى وشيخه أبو القاسم الأزهرى ، وقال ابن ماكولا: كتب عنى وكتبت عنه وهو مكثر مبين .

وقال الخطيب: هو ثقة أمين، ووصفه ابن الأكفانى بالصدق والاستقامة ، وسلامة المذهب ودوام ( $^{(V)}$ ) الدرس للقرآن، مولده سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ، وابتدأ سماع الحديث سنة سبع وأربعمائة ، [قال القاضى الفقيه ] ( $^{(A)}$ ) : ورحل إلى بغداد سنة سبع عشرة ، وتوفى فى العشرين من جمادى الآخرة سنة ست وستين وأربعمائة ، قال القاضى الفقيه أبو بكر بن المغرى المالكى قال : أنا أبو محمد بن الأكفانى : دخلنا على الشيخ أبى محمد عبد العزيز الكتانى فى مرض موته ، فقال : أنا أشهدكم أنى قد أجزت

<sup>(</sup>۱) في (ب) : « ويملي». (٢) في (ت) : « فمن شعره أملي ».

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « حلولي ».
(٤) في (ت) : « وله أيضا ».

<sup>(</sup>٥) في طبقات السبكي أن وفاته كانت في ربيع الآخر.

<sup>(</sup>۵) کی طبعات السیالی او رفعات کا دریا

<sup>(</sup>٦) في (ت) : « سبع ».

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « وداوم »

<sup>(</sup>٨) من ( ت ).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣/ ٣٢٥)، طبقات الحفاظ (٤٣٩) ، الأنساب (٢٥/١١)، معجم طبقات الحفاظ (ص ١١٣)، سير اعلام النبلاء (٢٤/ ٢٤٨)، اللباب (٢٨/٣) ، الأعلام (١٣/٤) ، تبصير المنتبه (٣/ ٢٠١) و (١٣/٤) ، والنجوم الزاهرة (٥/ ٩٦) .

\_\_\_ الطبقة السادسة / المرتبة الثانية

لكل من هو مولود الآن في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الذهبي: فيما سمعته (١) منه، لا أعرف أحداً صنع هذا قبله، وقد روى عنه بهذه الإجازة غير واحد ، منهم محفوظ ابن صعرى (٢) الثعلبي.

[۱۲] عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو سعد (٣) التميمي الطبري المعروف بالوزان قاضي همذان الفقيه الشافعي:

أحد أصحاب أبى بكر القفال فى الفقه ، وروى عنه الحديث ، وعن منصور السمرقندى الكاغدى ، وأبى بكر الحيرى، وعنه زاهر الشحامى، وأبو على أحمد بن سعد العجلى ، وشيرويه الديلمى، وقال: كان صدوقاً، واسع العلم، سمعت منه واستمليت عليه ، وقال السمعانى: نزل الرى وسكنها، وكان من كبار عصره فضلاً وحشمة وجاهاً، له القدم الراسخ فى المناظرة، وإفحام الخصوم، تفقه على القفال، وبرع فى الفقه قال: وولد فى سنة (٤) إحدى وتسعين وثلاثمائة، ومات سنة ثمان وستين، وقيل: سنة تسع وستين وأربعمائة، وذكر غيره أنه ولى القضاء بهمذان سنة ست وتسعين (٥).

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهو أحد الفقهاء الشافعية الذين يعرفون بالوزانين، وهم رؤساء الشافعية بالرى في زمانهم.

وقد <sup>(٦)</sup> ذكر له الشيخ <sup>(٧)</sup> تقى الدين بن الصلاح فى ترجمته فى الطبقات من الشعر:

جنبانسى المدام يا صاحبيا وأنحنا لموجب الشرع بشرا (٩) ووجدنا فسى (١١) القناعة بابا

واتركنا حديث سلما وريا (٨) وفتحنا لموجب اللهو طيا (١٠) فوضعنا على المطامع كيا

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « سعيد ».
(٤) في (ت) : « وولد سنة ».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : « ستين ».

 <sup>(</sup>٦) من هنا إلى آخر الأبيات وقع في (ب) في آخر ترجمة عبد الكريم بن أحمد الوزان ، وما أثبتناه من (ت)
 وهو الموافق لما في طبقات السبكي.

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « وذكر الشيخ ».(٨) في (ت) : « واتلوا سورة الصلاح عليا ».

<sup>(</sup>٩) في (ت) : « استجيبا لزاجر الشرع طوعا ». (١٠) في (ت) : « وتركنا حديث سلما وريا ».

<sup>(</sup>١١) في (ت) : ١ إلى ١٠.

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في : اللباب (٣/ ٣٦٣) ، السبكي (٣/ ١٤٩) ، الإسنوى (٣٠٧/٢) ، شذرات الذهب (٣٠ / ٣٠١) ، الانساب (٣٤ / ٣٠٤)، تبصير المنتبه (٤/ ١٤٨٢)، واسمه عند الإسنوى والسبكي: «عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو سعد التيمي » بميم واحدة .

أصبح القلب منه نادية (١) حيا قد نعيت باللتي واللتيا فتعرضت بالرضيعي منه فيا حين لـــم أدخر لنفــسي شيئا منه بعدما (٤) قد أطال سطلا وليا فهو في العز حاز حد الثريا فعله العبد سوف يلقون غييا

أن من مات نفسه عن هواها قلت روح الحـــياة بعـــد زمان کنت فی خروجی لاختیاری <sup>(۲)</sup> سمح الوقت بالذي رمت فالذي يهتدي (٥) لقطع هـواه والذين ارتووا (٦) بكأس مناهـــم

#### [١٣] عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القشيري النيسابوري:

أحد العلماء بالشريعة، والحقيقة ، والفروسية ، والوعظ ، والكلام ، والتصوف، والمعاملات، وأحوال القلوب، أخذ طريقة الوعظ عن الشيخ أبي على الدقاق، وتزوج بابنته فاطمة ، وأخذ أبو على الدقاق علم الطريقة عن أبي القاسم النصراباذي (٧)،عن الشبلي، عن الجنيد ، عن السرى ، عن معروف الكرخي ، عن داود الطائي ، عن التابعين، ودرس الفقه على أبي بكر الطوسى ، والكلام على أبي بكر بن فورك، وأبي إسحاق الإسفراييني ، وبرع في ذلك ، وصحب أبا عبد الرحمن السلمي ، وحج مع البيهقي ، وأبي محمد الجويني ، وروى الحديث عن أبي الحسين الخفاف، وأبي نعيم الإسفراييني، وأبى بكر بن عبدوس، وأبى نعيم المهرجاني، وأبى عبد الرحمن السلمي، وابن بالويه ، وجماعة ، وعنه جماعة (٨) منهم ابنه عبد المنعم ، وابن ابنه أبو الأسعد هبة الرحمن ، وزاهر الشحامي ، وأبو عبد الله الفراوي ، والحافظ أبو بكر الخطيب ، ومات قبله ، وقال : كتبنا عنه ، وكان ثقة ، وكان يقضى ، وكان حسن الموعظة ، مليح الإشارة ، وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعرى ، والفروع على مذهب

<sup>(</sup>۲) في (ت) : «كنت في حرو حسى لاختياري» هكذا.

<sup>(</sup>١) في (ت): ١ إلى ١. (٣) في (ت) : ١ بعد ذل ورق ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « بعدها ».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : ١ يهدى ١.

<sup>(</sup>٧) في (ت) : « عن أبي نصر أبادي ».

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ أربوا ٩.

<sup>(</sup>A) في (ت) : « وابن بالويه وعنه جماعة » .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٨٣/١١) ،الأنساب (٣٨/٣)، سير أعلام النبلاء (٨٢/١٨ ـ ٣٣٣) ، السبكي (٣/ ١٥٠ ـ ١٥٧) ، الإسنوي (٢/ ١٥٧)،اللباب (٣/ ٣٨)،إنباه الرواة (٢/ ٤٩٣)،وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٥ \_ ٢٠٨)، فوات الوفيات (٢/ ٣٧١)،النجوم الزاهرة (٥/ ٩١، ٩٢) ، طبقات المفسرين ( ٢١ ، ٢٢ ) ، كشف الظنون (٥٠٠ ، ١٢٧٦، ١٥٥١) ، شذرات الذهب (٣/ ٣١٩ ـ ٣٢٢).

الشافعي، وقال أبو سعد السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته، جمع بين الشريعة والحقيقة.

قال القاضى ابن خلكان: صنف أبو القاسم التفسير الكبير، وهو من أجود التفاسير ، وصنف الرسالة في رجال الطريقة، وحج مع البيهقى، وأبى محمد الجوينى ، وكان له في الفروسية واستعمال السلاح (۱) اليد البيضاء، قلت: وله مصنفات أخر كثيرة منها كتاب «نجوى (۲) القلوب» [ وكتاب « لطائف الإشارات » ، وكتاب « الجواهر » ، وكتاب «أحكام السماع »، وكتاب « آداب الصوفية» ] (۳) وكتاب «المنتهى في نكت أولى النهى» ، وغير ذلك، وكان له عدة بنين فُضلا: عبد الله، وعبد الواحد، وعبد الرحيم، وعبد المنعم ، وكانت له محن ومجاهدات في الانتصار لمذهب الأشعري، حكى عنه الخطيب: أنه ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة، وقال عبد الغافر [ الفارسي ] (٤) : توفى صبيحة يوم الأحد السادس عشر من ربيع الآخر ، سنة خمس وستين وأربعمائة.

# [18] عقيل بن محمد بن على أبو الفضل الفارسي ثم البعلبكي الفقيه الشافعي:

كان يحفظ مختصر المزنى سمع أبا بكر محمد بن عبد الرحمن القطان، وعبد الرحمن الن أبى نصر، وعنه عمر الرواسى (٥) وهبة الله بن الأكفانى، وابنه أحمد بن عقيل، مات في حدود سنة سبعين وأربعمائة.

[۱۵] على بن حسن (٦) بن على بن أبى الطيب الزينبى (٧) الأديب أبو الحسن الباخرزى (٨) الشاعر:

تفقه بالشيخ أبى محمد الجوينى فى المذهب، ثم لزم الأدب والإنشاء والنظم، واختلف الى ديوان الرسائل، وتنقلت به الأحوال، ورأى العجائب فى الأسفار، وسمع الحديث، وله كتاب « دمية القصر »، وهو كالذيل (٩) على « يتيمة الدهر » للثعالبى فى ذكر الشعراء، وله ديوان فمنه:

(٣) من (ت).

<sup>(</sup>١) في (ب) : ١١دلاح ١٠ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ١٠ نحو ٩.

<sup>(</sup>٤) من (ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ حسين ﴾.

<sup>(</sup>A) في (ب) : « الباخوري ».

<sup>(</sup>٥) في (ب) : « الدواسي ».

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : « الريس ».
 (٩) في (ب) : « وهو كالدهر ».

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في:الإسنوي (٢/ ١٢٩)، شذرات الذهب (٣/ ٣٣٧).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:طبقات السبكي ( ٣ / ٢٢٥ ) ، الأنساب (٢/ ٢١)،شذرات الذهب (٣/ ٣٢٧)،اللباب (١/ ٨١)،معجم البلدان (١/ ٤٥٨) ، النجوم الزاهرة ( ٥ / ٩٩ ) ، وفيات الأعيان (٣/ ٣٨٧).

وجاعل الليل من أصداغه سكنا فتنتنى وقديما هجت (٣) لسى شجنا فالنار حق على من يعبد الوثنا

یا فالق الصبح من لألاء غسرته بصورة الوثن(١) استعبدتنی وبها (٢) لا غرو أن أحرقت نار الهوی كبدی

قتل بباخرز، وهي من نواحي نيسابور في ذي القعدة سنة سبع وستين وأربعمائة ، وهدر دمه .

#### [17] على بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو الحسن عم إمام الحرمين:

ويعرف بشيخ الحجاز. كانت له الرحلة في الحديث، وسمع الكثير، وعقد له مجلس الإملاء بخراسان، وسمع من أبي نعيم عبد الملك بن الحسن بخراسان، وابن أبي نصر بدمشق، وعبد الرحمن بن النحاس بمصر، ورأى عمر الهاشمي (٤) بالبصرة، وعبد الله بن يوسف بن مامويه (٥) بنيسابور، وعنه أبو سعد بن أبي صالح المؤذن، وأبو عبد الله الفراوي، وعبد الجبار [ الخوارزمي ] (٦) وزاهر ووجيه ابنا الشحامي، ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

#### [١٧] عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي الفقيه الشافعي:

رحل فى صباه إلى بغداد، فتفقه على الشيخ أبى حامد، وأخذ علم الكلام من أبى جعفر السمنانى قاضى الموصل تلميذ الباقلانى، وبرع فيه ، وسمع سنن أبى داود من أبى عمر الهاشمى بالبصرة، وروى عنه محيى السنة البغوى وغيره (٧).

#### [1٨] محمد بن أحمد الفقيه أبو المظفر التميمي المروزودي الشافعي الواعظ:

روى عن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي الدمشقي، وجماعة، وعنه عبد العزيز

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « ولها ».

<sup>(</sup>١) في (ب) : « الذين ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « هيجت ».

<sup>(</sup>٤) في (ت) : « وكذا أبا عمر الهاشمي ».

<sup>(</sup>۵) في (ب) : « مامورية ». (٦) من (ت).

 <sup>(</sup>٧) في طبقات السبكي: توفي بمرو في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، وقبر بقريته فاشان وهي من قرى مرو .

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٢٥٥) ، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤)، الأنساب (٣/ ٤٣٠)، حاشية التحبير (٢/ ٢٢٤)، اللباب (٢/ ٢٥٧).

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/٢٥٧)،الإسنوي (٢/١٢٩)،شذرات الذهب (٣/٢٥٧)،حاشية الأنساب (١/ ١٣٦)،تبصير المنتبه (١١٤٨/٣)،تاريخ بغداد (١/٦٣/١).

<sup>[</sup>۱۸] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲/۲۵۲).

ابن أحمد الكناني، وعلى بن الخضر، وأبو محمد البغوى، مات في حدود سنة سبعين وأربعمائة .

#### [١٩] محمد بن الحسن بن على أبو نصر الجلفرى:

قرية على فرسخين من مرو القرار، كان فقيهاً شهماً [من دهاة مرو] (١) ، رحل إلى الشام وسمع من عبد الرحمن بن أبى نصر التميمى، وغيره، وعنه محيى السنة البغوى ، ومحمد بن أبى العباس .

[۲۰] محمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر الفقيه أبو سعيد الهمذانى الصفار مفتى بلد همذان:

روى الحديث عن شيخه أبى حامد الإسفرايينى، وأبى بكر بن لال، وابن تركان ، وأبى القاسم الصرصرى وأبى أحمد الفرضى وخلق، قال شيرويه: أدركته، ولم يقض لى [ في ] (٣) السماع منه ، وكان ثقة ، ويقال : كان قد جن في آخر عمره ، وكان يعرف الحديث . ولد سنة (٤) خمس وسبعين وثلاثمائة ، ومات سنة إحدى وستين وأربعمائة .

[۲۱] محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر بن أبى على النيسابورى الصفار:

وهو أحد (٥) الفقهاء الصفارين، أخذ عن الشيخ أبى محمد الجوينى، واستخلفه فى حلقته الشيخ أبو محمد لما حج، وسمع الحديث من أبى نعيم الإسفرايينى، وأبى الحسن العلوى، وأبى عبد الله الحاكم وغيرهم، وعنه حفيده أبو نصر أحمد بن أبى سعد الصفار، وزاهر ووجيه الشحاميان. قال السمعانى: سمعت أبا عاصم العبادى يقول: ما رأيت أحسن فتيا (٦) منه ولا أصوب ، توفى فى ربيع الآخر سنة ثمان وستين وأربعمائة، قال الشيخ

<sup>(</sup>١) من ( ت ) . ( ۲) في (ب) : ﴿ وَأَبُو ۗ ٣ .

<sup>(</sup>٣) من (ت) . (٤) في سنة ».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : « جد ». (٦) في (ب) : « لينا ».

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣/ ٢٥٩) ، الأنساب (٣/ ٢٨٠).

<sup>[</sup>٢٠] انظر ترجمته في: الإسنوى (٢/ ٤٤)، شذرات الذهب (٣/ ٢٥٧).

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢/ ٤٦٧) ، الإسنوي (٢/ ٤٤) سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٣٧)، شدرات الذهب (٣/ ٣٣١).

تقي الدين بن الصلاح في ترجمته في (١) كتاب الطبقات: أحررنا في الأدب عن زاهر (٢) الشحامي قال: أنشدنا محمد بن القاسم الصفار إملاء قال: أنشدنا محمد بن الحسين السلمى ، قال : أنشدنا أبو على البيهقي أنشدنا الصولى (٣) لابن طباطبا :

> حسود مريض القلب يخفى أنينه يلوم على أن رحب في العلم راغبًا ويزعم أن العلم لا يجمع (٤) الغنى فيا لائمي دغني [ أغالي بقيمتي ] (٥)

ويضح\_\_\_ كثيب البال عنى حزينه أجمّع من عند الرواة فنونه ويحسن بالجهل اللئيم ظمنونه فقيمة (٦) كل الناس ما يحسنونه (٧)

أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزى (٨) فيما قرأت عليه، قال: أنا الشيخ الإمام فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري المقدسي ، فيما قرأت عليه في ذي القعدة سنة ست وسبعين وستمائة ، قال : أنا الشيخ الإمام المفتى أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن أبي سعد بن أبي بكر بن أبي على بن عبدوس ابن الصفار النيسابوري في كتابه إلينا من نيسابور ، قال : أنا جدى أبو نصر أحمد بن منصور بقراءة والدي في شوال سنة تسع عشرة وخمسمائة، قال: أنا جدي الإمام أبو بكر محمد بن أبى على القاسم بن حبيب بن عبدوس الصفار ، قراءة عليه سنة أربع وستين وأربعمائة، قال: أنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ سنة أربع وأربعمائة، قال: أنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصر الخلدي ببغداد ، ثنا الحارث بن محمد التميمي ، ثنا العباس بن الفضل الأزرق ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، ثنا أبو النتاج عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي هريرة ولطيني قال : « أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحي، وأن أوتر قبل أن أرقد » ، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: متفق على إخراجه في الصحيحين، رواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن أبي معمر ، عن عبد الوارث ، [ ورواه مسلم بن الحجاج عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث] (٩) ، وله عن أبي هريرة طرق يُجتمع (١٠) ويذاكر بها.

<sup>(</sup>١) في (ت) : « من ».

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « الأصولي ».

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٧) في ( ت ) : « يحسبونه » .

<sup>(</sup>٩) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت) : « أخبرني بابي الأذن عن زاهر » هكذا.

<sup>(</sup>٤) في (ت) : « يجلب ».

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَفَهِمَةً ﴾.

<sup>(</sup>٨) في (ت) : « المزني ٩.

<sup>(</sup>۱۰) في (ت) : « تجمع ».

[٢٢] محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي أبو الحسن البيضاوي البغدادي (١) قاضي الكرخ:

تلميذ القاضي أبي الطيب الطبري وختنه، كان من كبار الأئمة خيراً صالحاً ، سليم المعتقد، سمع من أبي الحسن بن الجندي، وإسماعيل بن حسن [الصرصري، وعنه أبو محمد بن الطراج، وأبو عبد الله السلال وقاضى المرستان وقال ] (٢) الخطيب: كتبت عنه، وكان صدوقاً ، توفى في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة، عن ست وسبعين سنة

[٢٣] يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الإمام الحافظ الكبير البحر العلم أبو عمر بن عبد البر النمرى:

من نمر بن قاسط القرطبي، محدثها، وشيخ تلك البلاد في زمانه، سمع الكثير وتبحر في علوم شتى، وصنف الكتب المفيدة النافعة «كالاستيعاب»و «الاستذكار»و «التمهيد» وكتاب «العلم»و «الكافي» في الفقه، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة والعلوم الغزيرة، وقد سرد كتبه القاضي عياض رحمه الله، وقد روى الشيخ عن عمر عن الحافظ خلف بن القاسم، وعبد الوارث وابن سفيان (٣)، وأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي، وأبي عمر بن الجسور، ويحيى بن مسعود بن وجه الجنة ، وأبو عمر الطلمنكي ، ويونس بن عبد الله القاضي وجماعة .

وعنه أبو العباس الدلائي ، وأبو محمد بن أبي قحافة، وأبو الحسن بن مُفَوِّز (٤)، وأبو عبد الله الحميدي، وأبو على الغساني وغيرهم ، وقد أثني عليه في إمامته وجلالته المشايخ والأئمة والعلماء ، ولم يزل العلماء بعده [ عيلة ] (٥) على كتبه في مصنفاتهم ومباحثهم في مناظراتهم يعنى المصنفات (٦).

قال أبو محمد بن حزم في رسالته في فضائل الأندلس: ومنها \_ [ يعني المصنفات](٧) - كتاب: « التمهيد » لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر ، وهو الآن في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة، قال: وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن (٢) من (ت).

<sup>(</sup>١) في (ت) : « أبو الحسن البغدادي ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ق وأبو ٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : «سور» ، وفي (ت) : «معور» ، والمثبت من سير أعلام النبلاء (١٥٥/١٥).

<sup>(</sup>٥) من (ت). (٦) في (ت) : « ومباحثهم ومناظراتهم ».

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٢/ ٤٦٨)،الإسنوي (١/ ١١٥)،تاريخ بغداد (٣/ ٢٣٩) .

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢/ ٣٤٨)، سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤) ، كشف الظنون (١/ ١٢، ٤٣، ٧٨، ٨١، ١٤٢) ، طبقات الحفاظ (٤٣٢).

منه ! ومنها كتاب « الاستذكار » وهـو اختـصار التمهيد المذكور ، ولصـاحبنا أبي عمر [ تآليف ] (١) لا مثيل لها في جميع معانيها ؛ منها كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك خمسة عشر كتاباً ، يغنى عن المصنفات الطوال في معناه، ومنها كتابه في الصحابة \_ يعنى « الاستيعاب » \_ ليس لأحد من المتقدمين قبله مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك ، [ ومنها ] (٢) كتاب الاكتفاء في قراءة نافع [وأبي عمرو] (٣)، ومنها كتاب «بهجة المجالس» (٤) ، وأنس المجالس نوادر وأبيات ، ومنها كتاب « جامع بيان العلم وفضله » ، وقال القاضى أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وقال أيضاً: هو أحفظ أهل المغرب، وقال الحافظ أبو على الغساني: كان أبو عمر النمري طلب (٥) ، وتفقه ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي الفقيه، وكتب بين يديه (٦)، ولزم ابن الفرضي، وعنه أخذ كثيراً من علم الحديث، ودأب أبو عمر في الحديث، وافتن (٧) به، وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأندلس، وكان مع تقدمه في علم الأثر وتبصره في الفقه والمعاني ، له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. قلت: آذوه وأخرجوه من بلده ، فتحول من بلد إلى بلد ، إلى أن مات بشاطبة ليلة الجمعة ، سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيام، ويقال: إنه ولى القضاء ببلد هناك يقال له: أشبونة مدة رحمه الله وإيانا، ولا يشك اثنان من أهل العلم أنه كان مالكي المذهب فرع عليه وأصل ، وشرح الموطأ بالتمهيد واخستصره ، وإنما حملنا على إيراده (٨) مع الشافعية قول أبي عبد الله الحميدى : كان أبو عمر حافظاً مكثراً عالماً بالقراءات ، وبالخلاف وبعلوم الحديث ، والرجال ، قديم السماع ، لم يخرج من الأندلس مثله ، وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي ، قلت: من جملة ميله إلى مذهب الشافعي تصنيفه في الجهر بالبسملة، وانتصاره لذلك، وهي من المسائل المشهورة في المذهب ، بل من أفراده ، وهي كالشعار على أصحابنا من دون سائر الفقهاء.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>۲، ۳) من (ت).

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ١ المحاسن ١٠

<sup>(</sup>٥) في (ت) : ١ كان أبو عمر من النمرين قاسط طلب ١٠.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ١ يده ٧.

<sup>(</sup>٧) في ( ت ) : ٩ وأفتى ٩.

<sup>(</sup>۸) في ( ت ) : « وإنما جملنا إيراده ».



المرتبة الثالثة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي رحمهم الله فيها من سنة سبعين وأربعمائة

إلى

سنة ثمانين وأربعمائة

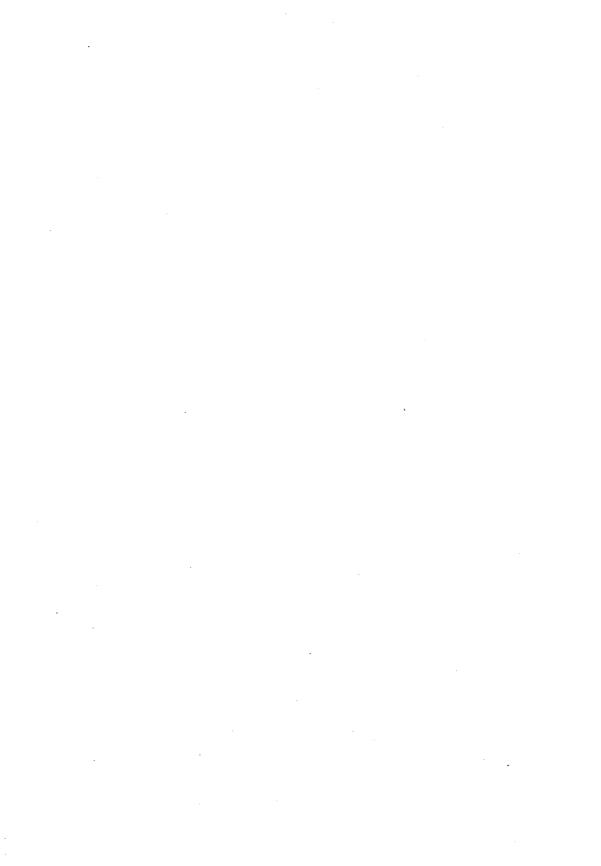

# [1] إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى:

[الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي ، نسبة إلى بلد تسمى فيروزاباد ، من بلاد شيراز . ولد سنة سبعين، وقيل : سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ، وسمع الحديث من الحافظ أبي بكر البرقاني، وأبي على بن شاذان ، وأبي عبد الله الصورى الحافظ ، وأبي الفرج محمد بن عبيد الله الخرجوشي الشيرازي وغيرهم، وروى عنه خلق منهم الحافظ أبو بكر الخطيب ومات قبله، والفقيه أبو الوليد الباجي، والإمام أبو عبد الله الحميدي، وأبو القاسم السمرقندي، وأبو البدر إبراهيم بن محمد الكرخي، ويوسف بن أيوب الهمداني، وأبو نصر أحمد بن محمد الطوسي، وأبو الحسن عبد السلام، وحدث ببغداد وهمدان ونيسابور وغيرها من البلاد، ودرس أصول الكلام على أبي حاتم القزويني صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني، وتفقه بفارس على أبي عبد الله بن البيضاوي، وأبي أحمد عبد الوهاب بن رامين، وبالبصرة على الخرزي، وقرأ على أبي القاسم الداركي، ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة في شوالها، وقيل: سنة ثمانية عشر ، فتفقه على الإمام أبي الطيب الطبري ولازمه، واشتهر به وأعاد عنده، ودرس بمسجد باب المراتب، قال رحمه الله: فكنت أعيد الدرس مائة مرة، وأعيد القياس ألف مرة، وإذا كان في المسألة شاهد من شعر العرب حفظت تلك القصيدة بكمالها، فلهذا برز رحمه الله على أهل زمانه، وتقدم على ضربائه وأقرانه، وانتهت إليه رئاسة المذهب، إذ اختصر التنبيه وبسط المهذب مع الزهد والديانة والعفة والأمانة والبلاغة والفصاحة والرياضة والسماحة، وقد ذكر أنه رأى رسول الله عَيْلِيَّةً في منامه، فقال له: يا شيخ، فكان يفرح ويقول: سماني رسول الله عَيَّلِيَّةٍ شيخاً.

قال الحافظ أبو سعد السمعانى: كان الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية المدرس ببغداد في النظامية، شيخ الدهر وإمام العصر، رحل إليه الناس من الأمصار وقصدوه من كل الجوانب والأقطار، وكان يجرى مجرى أبى العباس بن سريج، قال: وكان زاهداً ورعاً متواضعاً ظريفاً كريماً جواداً سخياً طلق الوجه دائم البشر ، حسن المجالسة مليح المحاورة، وكان يحكى الحكايات الحسنة والأشعار المبتدعة المليحة ، ويحفظ منها شيئاً كثيراً، وكان يضرب به المثل في الفصاحة.

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء (۲۸/ ٤٥٢) ترجمة (۲۳۷)، طبقات السبكي (۲/ ٤٨٠)، طبقات الإسنوى (۲/ ٧٠)، طبقات الإسنوى (۲/ ۷٪)، وفيات الأعيان (۱/ ۲۹)، الأنساب (۳۱/ ۳۹۱)، صفة الصفوة (۲۲٪)، اللباب (۲/ ٤٥١)، البداية والنهاية (۱۳۳/ ۱۳۲۱)، کشف الظنون (۱/ ۳۳۹، ۳۹۱، ۶۸۹، ۲/ ۱۹۱۲ ، ۱۸۱۸، ۱۷۶۳).

وقال الإمام أبو سعد السمعانى: تفرد الإمام أبو إسحاق الشيرازى بالعلم الوافر كالبحر الزاخر، مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية، جاءته الدنيا صاغرة فأباها واطرحها وقلاها. قال: وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه. صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، كسا أصحاب الدين والإسلام أنجمًا وشهبًا.

قلت: وممن أخذ عنه العلم الإمام العلامة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى ؛ ذو الفنون. وقال: شهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضر إليه، ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله عز وجل ، وأخلص القصد في نصرة الحق، ولا صنف مسألة إلا بعد أن يصلى ركعتين، فلا حرم سماع اسمه، وانتشرت تصانيفه شرقاً وغرباً ؛ لبركة إخلاصه.

وحكى الحافظ أبو عبد الله بن النجار في تاريخه عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الخاضبة ، قال: سمعت بعض أصحاب الشيخ أبي إسحاق ، قال: رأيت الشيخ يركع ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذب ، وقال أبو سعد السمعاني: سمعت الرئيس أبا الحسن على بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب مذاكرة يقول: كان عميد الدولة بن جهير الوزير كثيراً ما يقول : الشيخ الإمام أبو إسحاق وحيد عصره فريد دهره مستجاب الدعوة ، وكان الوزير أبو على نظام الملك يثني عليه ، ويقول: كيف حالى مع رجل لا يفرق بيني وبين نهروز الفراش في المخاطبة؟قال لي: بارك الله فيك، وقال له لما صب عليه كذلك.

وحكى السمعانى أن الشيخ رحمه الله دخل إلى بعض المساجد ، فأكل شيئاً ثم انصرف وقد نسى فيه ديناراً ، فلما رجع وجده فأبى أن يأخذه، وقال: لعل هذا سقط من غيرى والذى نسيته أخذه آخذ، وحكى أنه ربما دخل هو وأصحابه إلى بعض المساجد ليأكلوا طعاماً ، فيتركون منه مقدراً جيداً لمن يريده من الفقراء والمحاويج ، وأنه بعث رجلاً يشترى له بقرصة شيئاً على قرصة أخرى، فلما جاء قال: لعله أشبه عليك القرصة التى وكلتك فى الشراء بها بالأخرى ، وأبى أن يأكله.

وقال أبو سعد السمعانى: كان يتوسوس فى الطهارة، سمعت عبد الوهاب الأنماطى يقول: كان الشيخ أبو إسحاق يتوضأ فى الشط فيغسل وجهه مرات، فقال له رجل: يا شيخ ، أما تستحى تغسل وجهك كذا وكذا مرة، فقال له: لو صح لى الثلاث مازدت عليها، ونقل الشيخ أبو زكريا النواوى فى أول شرح المهذب أنه كان يوماً يمشى ومعه بعض أصحابه، فعرض فى الطريق كلب فزجره صاحبه، فنهاه الشيخ وقال: أما علمت أن الطريق بينى وبينه مشتركة.

وقال أبو سعد السمعانى: سمعت القاضى أبا بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى يقول: حملت فتوى إلى ذلك الشط لأستفتى الشيخ أبا إسحاق، فرأيته فى الطريق وهو يمشى ، فمضى إلى دكان الخباز أو بقال فأخذ قلمه ودواته وكتب جوابه ومسح القلم فى ثوبه وأعطانى الفتوى.

وقال السمعانى: سمعت القاضى أبا بكر محمد بن القاسم الشهرزورى بالموصل يقول: كان شيخنا أبو إسحاق إذا خطأ أحد بين يديه، وقال: أى سكتة فاتتك ، قال: وسمعت محمد بن على الخطيب ، سمعت محمد بن محمد بن يوسف القاشانى بمرو ، سمعت محمد بن عمر بن هانى القاضى يقول: إمامان ما اتفق لهما الحج أبو إسحاق والقاضى أبو عبد الله الدامغانى، أما أبو إسحاق فكان فقيرا ، ولكن لو أراد لحملوه على الأعناق، والدامغانى لو أراد الحج على السندس والإستبرق لأمكنه.

قلت: أما فقر الشيخ فعذر واضح له في ترك الحج، فإنه كان متقللاً من الدنيا من مبتدئه إلى آخر عمره رحمه الله، فقد حكى عنه أنه قال: كنت أشتهي ثريداً بماء الباقلاء أيام اشتغالى ، فما صح لى أكله لاشتغالى بالدرس وأخذى النوبة. وذكر السمعانى أنه قال: قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقى مدة لا يأكل شيئاً صعد إلى النصرية وله فيها صديق ، فكان يثرد له رغيفاً ويشربه بماء الباقلاء ، فربما صعد إليه وقد فرغ ، فيقول الشيخ أبو إسحاق: ﴿ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) ﴾ [النازعات].

وقال الفقيه أبو بكر الطرطوشى المالكى: أخبرنى أبو العباس الجرجانى القاضى بالبصرة قال: كان الشيخ أبو إسحاق لا يملك شيئاً من الدنيا، فبلغ به الفقر حتى لا يجد قوتا ولا ملبسا، ولقد كنا نأتيه وهو ساكن فى القطيعة، فيقوم لنا نصف قومة، كى لا يظهر منه شيء من العرى، وكنت أمشى معه فتعلق به باقلانى، فقال: يا شيخ أفقرتنى وكسرتنى وأكلت رأس مالى، ادفع إلى ما عندك. فقلنا: وكم لك عنده؟ فقال: أظنه حبتين ذهبا ، أو حبتين ونصف. وذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه قُرئ بخط ابن الأنماطى ، أنه وجد بخط أبى على الحسن بن أحمد الكرمانى الصوفى الذى غسل الشيخ أبا إسحاق ، أنه سمعه يقول: ولدت سنة تسعين وثلاثمائة، ودخلت بغداد سنة ثمان عشرة وأربعمائة ، ومات ولم يترك درهما ولا عليه درهم ، وكذلك كان يقضى عمره.

قلت: هذا، وقد نال من رئاسة العلم مبلغاً كبيراً، وعظم تعظيماً زائداً، وهو أول من درس في المدرسة النظامية ببغداد، بعد أن درس بها ابن الصباغ نحواً من عشرين يوما، وذلك أنه لما كملت وقد رسم أن يدرس بها الشيخ أبو إسحاق واجتمع الناس بها خرج للدرس، فلقيه شهاب الدين فقال: يا شيخ كيف يحل لك أن تدرس بمدرسة مغصوبة ؟! فذهب

وبقيت ، فلما تعذر حصوله أحضر الإمام أبو نصر بن الصباغ فدرس بها ، فلما وصل الخبر إلى نظام الملك أبى ذلك ، وأمر أن يدرس الشيخ أبو إسحاق ، فقال : ما بنيناها إلا على اسمه، وتنصل مما نسب إلى المدرسة من الغصب، فدرس بها الشيخ إلى أن توفى .

ولما ندبه الإمام المقتدر بأمر الله أمير المؤمنين للرسالة إلى البلاد الشرقية ، وذلك في ذى الحجة من سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، ذكر أنه لما شاقه أمير المؤمنين بالرسالة ، قال : وما ندرى أنا بك أمير المؤمنين وأنا لم أرك قبل هذا قط ؟ فتبسم وأعجبه ذلك وأحضر له من عرَّفه به ، فلما خرج الشيخ في الرسالة خرج معه جماعة من أعيان أصحابه ، قال السمعاني : لما خرج الشيخ أبو إسحاق إلى نيسابور خرج في صحبة جماعة من تلامذته كانوا أئمة الدنيا ، كأبي بكر الشاشي ، وأبي عبد الله الطبرى ، وأبي معاذ الأندلسي ، والقاضي على الميانجي ، وأبي الفضل بن فتيان قاضي البصرة ، وأبي الحسن الأمدى، وأبي القاسم الزنجاني ، وأبي على البارقي ، وأبي العباس بن الرُّطبي .

قال السمعانى : وسمعت جماعة يقولون : لما قدم أبو إسحاق رسولاً إلى نيسابور تلقاه الناس لما قدم . وحمل الإمام أبو المعالى الجوينى غاشية فرسه ومشى بين يديه ، وقال : أنا أفتخر بهذا .

قال السمعانى : وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه وأتباعه ، وكفاهم بذلك فخرا .

وحكى عن الشيخ أبى إسحاق أنه قال : خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها تلميذي أو من أصحابي .

وذكر الحافظ ابن النجار أن الشيخ لما ورد بلاد العجم كان يخرج إليه أهلها بنسائهم وأولادهم ، فيمسحون أردانهم ويأخذون تراب نعليه يستشفون به ، ولما وصل إلى ساوة خرج صوفياتها وفقهاؤها وشهودها ، وكلهم أصحاب الشيخ يخدمونه ، وكان كل واحد يسأله أن يحضر في بيته ويتبرك بدخوله وأكله ، قال : وخرج جميع من كان في البلد من أهل الصناعات ، ومعهم من الذين يتبعونه طرفا ينشرونه على محفته ، وخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم ويدفعهم من حواليه ولا ينتهون ، وخرج من بعدهم أصحاب الفاكهة والحلوى وغيرهم وفعلوا كفعلهم ، ولما بلغت النوبة إلى الأساكفة خرجوا وقد عملوا مداسات لطيفة للصغار ونثروها ، فجعلت تقع على رؤوس الناس والشيخ أبو إسحاق يتعجب ، فلما انتهوا بدأ يداعبنا ويقول : رأيتم النثار ما أحسنهم ، والشيخ أبو إسحاق يتعجب ، فلما انتهوا بدأ يداعبنا ويقول : رأيتم النثار ما أحسنهم ، أي شيء وصل إليكم منه ، فنقول لعلمنا أن ذلك يعجبه : يا سيدى ، وأنت أى شيء كان حظك منه ، فيقول : أنا غطيت رأسي بالمحفة قال : وخرج إلينا المتعبدات ومعهن السبح ، فجعلن يلقين سبحهن إلى محفته ليلمسهن بيده ، ليحصل لهن البركة فجعل السبح ، فجعلن يلقين سبحهن إلى محفته ليلمسهن بيده ، ليحصل لهن البركة فجعل

يمرهن على يديه ، ويتبرك بهن ويقصد فى حقهن ما قصدن فى حقه . قال شيرويه الديلمى فى تاريخ همدان : أبو إسحاق الشيرازى إمام عصره ، وقدم علينا رسولاً من أمير المؤمنين إلى السلطان ملك شاه ، سمعت منه ببغداد وهمدان وكان ثقة فقيها زاهداً فى الدنيا على التحقيق أوحد زمانه .

قلت: وقد اجتمع فى رحلته هذه بإمام الحرمين لما ورد نيسابور كما تقدم ، وحمل الغاشية بين يدى الشيخ ، وقال: أنا أفتخر بهذا ، ويقال: إنهما تناظرا فعلاه الشيخ أبو إسحاق بالحجة لاقتداره على طريقة الجدل والبحث ، هذا مع اتساع إمام الحرمين فى العلم والفصاحة والخطابة والتحصيل ، وكان الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمدانى حكى أبى قال: حضرت مع قاضى القضاة أبى الحسن الماوردى عزاء ، وكان قبل سنة أربعين يعنى وأربعمائة ، فتكلم الشيخ أبو إسحاق فأجاد ، فلما خرجنا قال الماوردى : ما رأيت كأبى إسحاق ، لو رآه الشافعى لتجمل به .

وقال الإمام أبو بكر الشاشى مصنف المستظهرى ، وهو تلميذ الشيخ أبى إسحاق : شيخنا أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر ، وقال الموفق الحنفى : الشيخ أبو إسحاق أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء .

وقال الحافظ أبو طاهر السلفى : سألت شجاعًا الدهلى عن أبى إسحاق فقال : إمام أصحاب الشافعى والمقدم عليهم فى وقته ببغداد ، وكان ثقة ورعًا صالحًا عالمًا بمعرفة الخلاف علمًا لا يشاركه فيه أحد .

وقال الحافظ أبو سعد السمعانى: أنا أبو القاسم حيدر بن محمود الشيرازى بمرو قال: سمعت الشيخ أبا إسحاق قال: كنت نائما ببغداد فرأيت رسول الله على ومعه أبو بكر وعمر ، فقلت : يا رسول الله ، بلغنى عنك أحاديث كثيرة عن ناقلى الأخبار ، فأريد أن أسمع منك خبراً أشرف به فى الدنيا ، وأجعله ذخرة للآخرة ، فقال: «يا شيخ» ، وسمانى شيخا وخاطبنى به ، وكان يفرح بهذا ، شم قال: قل عنى: «من أراد السلامة فليطلبها فى سلامة غيره» ، وهذا المنام عليه لوائح الصدق ، فإن الفقهاء لهجوا بتسمية الشيخ أبى إسحاق ، ولما رواه فى المنام شاهد فى الصحيح ، وهو قوله عليه السلام: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (۱) أى : من أراد أن يسلم فليسلم الناس منه فإن الجزاء من جنس العمل .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤١ / ٦٥ ) في الإيمان .

وقال السمعانى : رأيت بخط الشيخ أبى إسحاق رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم نسخة ما رآه الشيخ السيد أبو محمد عبد الله بن الحسن بن نصر المؤيدي رحمه الله تعالى : رأيت في النوم سنة ثمان وستين وأربعمائة ليلة الجمعة أن أبا إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادي \_ طول الله عمره \_ في منامي يطير مع أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعة فتحيرت ، وقلت في نفسي : هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير وأنا معهم استعظامًا لتلك الحال والرؤية .

قلت : في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك وسلم عليه من الرب تبارك وتعالى ، وقال له : إن الله يقرأ عليك السلام ويقول : « ما الذي تدرس لأصحابك ؟ » فقال له الشيخ : أدرس ما نقل عن صاحب الشرع ، فقال له الملك : فاقرأ على شيئا لأسمعه ، فقرأ عليه الشيخ مسألة لا أذكرها فاستمع إليه الملك وانصرف ، وأخذ الشيخ يطير هو وأصحابه معه ، فرجع ذلك الملك بعد ساعة ، وقال للشيخ : إن الله يقول : « الحق ما أنت عليه وأصحابك ، فادخل الجنة معهم » .

وقال السمعاني : صنف الشيخ أبو إسحاق المهذب في المذهب والتنبيه ، واللمع وشرَحه ، والمعونة في الجدل ، والملخص وغير ذلك .

قلت : صنف المهذب من تعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وابتدأ في تصنيفه من سنة خمس وخمسين وفرغه يوم الأحد سلخ رجب من سنة تسع وستين ، فمكث في تصنيفه أربع عشرة سنة ، وأما التنبيه فاختصر من طريقة الشيخ أبي الطيب الطبري شيخه ، وله أيضًا النكت ، والتبصرة وطبقات الفقهاء ، ومن كلامه الحسن : العلم لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالمًا ولا يكون عاملاً ، ثم أنشد لنفسه رحمه الله :

علمت من حلل المولى وحرمه فاعمل بعملك إن العلم للعمل

وقال أيضًا : الجاهل بالعالم لم يقتد ، فإذا كان العالم لا يعمل فالجاهل ما يرجو من نفسه ، فالله الله يا أولادي ، نعوذ بالله من علم يصير حجة علينا ، ومن شعره :

وألهو بالحسان بلا حرام وما حبِّي لفَاحِشَةِ ولكِنْ رأيتُ الحُبِّ أَخْلَاقَ الكَرَامَ

أحبُّ الكأسَ مِـــنْ غــير المُدَامِ

وله أيضًا:

وله أيضا:

سألت الناس عن خلٌّ وفي فقالوا : ما إلى هذا سبيلُ

فإنَّ الحُرَّ في الدُّنيا قَليلُ تمسك إنْ ظَفِرْتَ بِودِّ حرًّ

وله أيضا :

حكيمٌ رأى النجوم حقيقة ويذهب في أحجامها كل مذهب يخبر عن أفلاكها وبروجها وما عنده علم بما في المغيب

يشير رحمه الله إلى أن علم التفسير صحيح ، وهكذا هو عند المحققين من علماء الهيئة ، فأما علم الأحجام وهو المشهور بعلم التنجيم فباطل والاشتغال به غير طائل .

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن الشيخ أبا إسحاق كان يقول من الشعر على البديهة ما يسنح له، وأنه قال يومًا لمرتب المدرسة النظامية يعنى بعينها وكان رجلا حسنا ، فقال على وجه البسط به :

وشيخنا الشيخ أبو طاهر جمالنا في الشرف الظاهر

ثم حكى أن أبا طاهر هذا طال عمره ، وتأخرت مدته فى المدرسة النظامية إلى سنة ثلاثين وخمسيائة ، فعمر بعد الشيخ أبى إسحاق بضعا وخمسين سنة ، وقد امتدح بشعر من أحسنه ما حكاه السمعانى عن الرئيس أبى الخطاب على بن عبد الرحمن بن هارون بن الجراح رحمه الله :

سقيًا لمن صنف التنبيه مختصرًا إن الإمام أبا إسحاق صنفه رأى علومًا عن الأفهام شاردة نصب الشرع إبراهيم منتصرًا

الفاظه الـغر واستقصى معانيه لله والـدين لا للـكبر والتـيه فجازها ابـن عـلى كلـها فيه يذود عـنه أعـاديه ويحـميه

وقال أبو الحسن على بن فضال القيرواني :

ك تاب الت نبيه ذا أم رياض جمع الحسن والمسائل طراً قل طراً قل طراً قل طراً مداه

أم لآليئ قلوبهن البياض دخلت تحت كله الأبعاض وهو بعدد الطوال العراض

وقال السلار العقيلي :

كفانى إذا عـن الحـوادث صارم يقـد ويفـرى فى اللـقاء كـأنه

ينيلني المأمول بالإثر والأثر لسان أبي إسحاق في مجلس

وقال عاصم بن الحسن في الشيخ أبي إسحاق رحمه الله ورضي عنه :

تراه من الذكاء نحيف جسم إذا كان الفستى ضخم المعالى

عمليه من توقده دليل فليس يضيره الجسم النحيل

توفى رحمه الله ليلة الأحد ، وقيل : يوم الأحد الحادى والعشرين من جمادى الأولى وقيل : الآخرة ، سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد ، فاجتمع بجنازته خلق عظيم ، ويقال : إنه أول من صلى عليه أمير المؤمنين المقتدى بأمر الله ، ثم صلى عليه صاحبه أبو عبد الله الطبرى ، ودفن بباب أبرز رحمه الله ، وقد رئاه الأستاذ القاسم عبد الله بن ناقياء بأبيات ، منها :

أجرى المدامع بالدَّم اللهْ رَاق خَطْبٌ شَجَا مِنَّا القُلُوبَ بِلَوْعة مَنَّا القُلُوبَ بِلَوْعة ما لليسالي لا يألف شملناً إِنْ قِيْلَ: مات ، فَلَمْ يَمت مَن ذِكْره

خَطْبٌ أَقَامَ إِقَامَ الآفاقِ الآفاقِ النَّراقِي ما لها مِنْ رَاقَ النَّراقِي النَّراقِي النَّراقِي النَّراقِي النَّراقِ النِي النَّراقِ النِي النَّراقِ الليالي النَّراقِ مَاقِ مَاقٍ مَاقٍ الليالي النَّالِي النَّراقِ الليالي النَّراقِ الليالي النَّراقِ النَّلِي النَّاقِ النَّاقِ النَّراقِ النَّلِي النَّراقِ النَّاقِ النَّاقِ النَّراقِ النَّراقِ النَّراقِ النَّراقِ النَّلِي النَّراقِ النَّاقِ الْمَالِي الْمَ

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: وجلس أصحابه لعزائه بالمدرسة النظامية ، فلما انقضى العزاء رتب مؤيد الملك من نظام الملك أبا سعد المتولى مدرسًا ، فلما وصل إلى نظام الملك بانى المدرسة ، كتب بإنكار ذلك وقال : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ ، وعاب على من تولى مكانه ، وأمر أن يدرس الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن الصباغ مكانه .

قلت: قد تقدم أن الشيخ أبا نصر درس فيها قبله ثم صارت إليه بعده ، إلى أن توفى سنة ثمان وسبعين ، وكل من ابن الصباغ والمتولى له وجه فى المذهب وليس للشيخ أبى إسحاق وجه فى المذهب ، وإنما له احتمال ولد إمام الحرمين والغزالى وذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى طبقات أصحاب الأشعرى ، فى آخر كتابه ( تبيين كذب المفترى على أبى الحسن الأشعرى ) ، فقال : رأيت بخط بعض الثقات : ما قول السادة الفقهاء فى قوم اجتمعوا على لعن الأشعرية وتكفيرهم؟ وما الذى يجب عليهم؟ أفتونا ، فأجاب جماعة فمن ذلك : « الأشعرية أعيان السنة ، انتصبوا للرد على المبتدعة من فأجاب جماعة وغيرهم ، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة ، ويجب على الفيروزابادى .

قلت: أما طريقة الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى في الصفات \_ بعد أن رجع عن الاعتزال ، بل وبعد أن قدم بغداد ، وأخذ عن أصحاب الحديث كزكريا الساجى وغيره - فإنها من أصح الطرق وللمذهب فإنه يثبت الصفات العقلية والخبرية ولا ينكر منها شيئا ، ولا يكيف منها شيئا ، وهذه طريقة السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة ، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على اتباعهم ومحبتهم ، إنه سميع الدعاء جواد كريم .

وعلى هذا المنوال جرى الأثمة من أصحاب الأشعرى ، كأبى عبد الله بن مجاهد والقاضى أبى بكر الباقلاني وأضرابهم رحمهم الله ، ولنذكر شيئا من روايتنا من طريقه رحمه الله .

قرأت على شيخنا الإمام الحافظ الحجة؛ أبى الحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن ابن يوسف المزى ، أنا الشيخ الإمام فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد البخارى بقراءتى عليها ، ثنا زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الأشعرية ، إجازة من نيسابور ، أنا أبو سعد هبة الله بن عبد الرحمن ابن الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيرى قراءة عليه ، ونحن نسمع إلى الشيخ الفقيه أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى قراءة عليه ببغداد ، قال : أخبرنى أبو على الحسن بن أحمد بن شاذان البراز ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب بن إسحاق بن عبدة بن الربيع بن صبيح العبادانى ، فى يوم الجمعة قبل الصلاة لست خلوان من رجب سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، ثنا على بن حرب بن محمد بن على بن مازن الغضوبة الطائى سائراً سنة ستين ومائتين ، قال : ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبى عبد الله ابن عمرو ، عن النبى على العلما نقراطاً ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » (۱) .

هذا حديث صحيح متفق على صحته رواه البخارى في كتاب العلم ، عن إسماعيل ابن أوس عن مالك عن هشام به ، وأخرجه مسلم من حديث وكيع به ، ومن طرق أخر عن اثنى عشر رجلاً عن هشام به ، ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من طرق أخر عنه به ، فالحديث يجزم تواتره إلى هشام بن عروة وهو أحد الأثمة الأثبات عن أبيه وهو من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة ،عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد عباد الصحابة ورابع العبادلة ؛ وهم: ابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمر وهو وتعييما أجمعين .

<sup>(</sup>۱) البخارى ( ۱۰۰ ) فى العلم ، ومسلم ( ۱۳/۲۲۷۳ ) فى العلم ،والترمذى ( ۲٦٥٢ ) فى العلم ، والنسائى فى الكبرى ( ٥٩٠٧ ) فى العلم ، وابن ماجه ( ٥٢ ) فى المقدمة .

وبالإسناد المتقدم إلى على بن حرب الطائى ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا عمارة بن زاذان، عن على بن الحكم ، عن عطاء ، عن أبى هريرة وَ وَاللّٰهِ الله على الله على الله على الله علم الله علم الله عن من هذا هذا حديث حسن من هذا الوجه ، رواه أبو داود فى كتاب العلم عن موسى إسماعيل التبودكى ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن الحكم به (۱) ، ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمارة بن زاذان الصيدلانى ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن ، قال : وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو (۲) .

قلت : ورواه من وجوه أخر متعددة ، والله أعلم .

وقرأت أيضًا على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزى قال: أنا الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعد بن سعيد الواسطى ؛ خطيب كفر سوسية بقراءتي عليه في شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة بجامع دمشق ، قال : أنا أبو الحسن على بن المبارك ابن الحسن بن أحمد بن باسويه الواسطى ، قراءة عليه ونحن نسمع في شوال سنة اثنين وعشرين وستمائة بجامع دمشق، قال : أنا أبو الخير مسعود بن على بن صدقة بن مطرز الخباز قراءة عليه وأنا أسمع في جمادي الآخرة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، قال : ثنا أبو الكرم بن على بن أحمد الحوزى إملاء بالجامع بواسط يوم الجمعة سلخ شوال سنة تسع وخمسمائة ، قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف شيخ الشافعية ببغداد ، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الحافظ ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان من دعاء رسول الله عَلَيْ : « اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ، ومن جميع سخطك وغضبك » (٣) . رواه مسلم عن أبى زرعة الرازى عن يحيى بن بكير ، فوقع لنا بدلا ، ولم يخرج مسلم في كتابه الصحيح عن أبي زرعة الرازي غير هذا الحديث ، وقرأت أيضا على شيخنا الحافظ أبى الحجاج المزنى ، أنا أبو الحسن بن البخاري وأحمد بن شيبان ، قالا : أنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي ، أنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن عمر بن أحمد السمرقندي ، أنا إبراهيم بن على الفيروزابادي الفقيه ، ثنا القاضي أبو الطيب وهو

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٦٥٨ ) في العلم .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٦٤٩ ) في العلم ، وابن ماجه ( ٢٦١ ) في المقدمة .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٧٣٩ / ٩٦ ) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار .

طاهر بن عبد الله الفقيه ، ثنا القاضى أبو الفرج بن طرار ، ثنا أبى ، ثنا أبو أحمد الختلى ، أنا عمر بن محمد بن الحكم النسائى ، حدثنى إبراهيم بن زيد النيسابورى : أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة \_ يعنى ابن الحمير ، وهو مجنونها \_ تزوجت ، ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه ، فقال لها : يا ليلى ، تعرفين هذا القبر ؟ فقالت : لا . فقال : هذا قبر توبة فسلمى عليه . فقالت : امض لشأنك فما تريد من توبة وقد بليت عظامه . قال : أريد تكذيبه ، أليس هو الذى يقول :

ولو أن ليلي الأخيلية سلمت على ودوني تربية وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح

فو الله ، لا برحتُ حتى تسلمى عليه ، فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمك الله وبارك لك فيما صرت إليه ، فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صدرها ، فشهقت شهقة فماتت فدفنت إلى جانب قبره ، ونبتت على قبره شجرة ، وعلى قبرها شجرة ، فطالتا فالتقتا ، هذه حكاية مشهورة ، ولم أرها بإسناد إلا بهذا ، والله أعلم (١)

[۲] الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن العباس ابن جعفر بن أبى جعفر المنصور العباسى أبو على المكى الشافعي الحناط:

لأنه كان يبيع الحنطة ، وكان آخر (٢) من بقى ببلاد الحجاز ، وكان ثقة مأمونًا ، روى عن أحمد بن إبراهيم بن فراس ، وعبد الله بن أحمد السقطى وغيرهما ، وعنه أبو المظفر السمعانى ، وعبد المنعم القشيرى ومحمد بن طاهر ، وطائفة من حجاج المغاربة ، وثقه السمعانى فى الأنساب ، ومات سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة .

قرأت على شيخنا الإمام الحافظ أبى الحجاج القضاعى المزى (٣): قلت له: أخبرك الشيخ الإمام بقية المشايخ فخر الدين أبو الحسن على بن أبى أحمد بن عبد الواحد بن البخارى المقدسى بقرائتك عليه، قال: أنا القاضى الإمام أبو المعالى أسعد بن أبى المنجا بن بركات التنوخى ، قراءة عليه ونحن نسمع فى شعبان سنة خمس وستمائة ، قال: أخبرنا الشريف أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسى المكى قراءة [عليه] (٤) ، ونحن نسمع فى رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة بدار الخلافة ببغداد ، قال : أنا الشيخ الثقة العدل أبو على الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعى المكى ، قراءة عليه فى المسجد الحرام عمره الله خلف مقام إبراهيم عليه فى جمادى الآخرة سنة (٥)

<sup>(</sup>۱) من (ت) ، ومكانها في (ب) : « استقصيت ترجمته في أول شرح التنبيه ، فليكتب من هناك » .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) « أشد » . (٣) في ( ت ) : « الإمام الحافظ القضاعي المزني » . (٥) في ( ت ) : « من سنة » . (٤) م. ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) من ( ت ) . (ه) في ( ت ) : " من سنه " . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( )

اثنتين وسبعين وأربعمائة ، قال : أنا أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن أحمد بن فراس المكى بها ، قراءة عليه فى المسجد الحرام قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن زيد المقرئ ، قال : حدثنا جدى أبو يحيى محمد بن عبد الله ابن زيد المقرئ ، قال : ثنا الثورى ، عن بكير بن عطاء ابن زيد المقرئ ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : ثنا الثورى ، عن بكير بن عطاء الليثى ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

" الحج عرفات " ثلاثا \_ فمن أدرك عرفة قبل (١) أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، وأيام منى [ ثلاثة ] (٢) ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » (٣) .

## [٣] عبد الله ابن الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو سعد النيسابورى:

أكبر أولاد أبيه سنا وقدرًا وعلمًا في الأصول ، والفروع ، والتصوف ، والتفسير ، أخذ مع أبيه من الشيخ أبي الطيب الطبرى ، وبرع  $^{(3)}$  في فنون كثيرة مع عبادة ، وحذق وتنسك ، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة ، قال السمعاني  $^{(0)}$ : وكان يتبع أباه في الطريقة  $^{(7)}$  ، فخر ذويه وأهله على الحقيقة ، ثم بالغ  $^{(V)}$  في تعظيمه  $^{(\Lambda)}$  ، وإجلاله ، واحترامه رحمه الله تعالى .

## [٤] عبد الرحمن بن مأمون الإمام أبو سعد المتولى النيسابوري الفقيه الشافعي:

أحد أصحاب الوجوه في المذهب ، أخذ الفقه عن القاضي حسين بمرو الروز ، وعن أبي سهل أحمد بن على الأبيوردي ببخاري ، وعن أبي القاسم الفوراني ، وله

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « فمن أدرك قبل » . ( ٢) من ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ۱۹٤۹ ) في المناسك ، والترمذي ( ۸۸۹ ) في الحج ، والنسائي ( ٣٠٤٢ ) في مناسك الحج ، وابن ماجه ( ٣٠١٥ ) في المناسك ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( ١٠٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ف*ي* ( ب ) : « وشرح » .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « وتنسك قال السمعاني » .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « كان أبيه في الطريقة » .

<sup>[</sup>۳] انظر ترجمته فی : الطبقات للسبکی (۳/ ۹۸) ، الإسنوی (۲/ ۱۰۸) ، سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸) . منذرات الذهب (۳/ ۲۲۰) ، الانساب (۱۰/ ۱۰۲) .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ١٢٢) ، الإسنوى (١/ ١٤٦، ١٤٧) ، شذرات الذهب (٣/ ٢٦٥) ، وفيات الأعيان (٢/ ٣١٤) ، كشف الظنون (٢/ ١٢٥١) ، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٨٥) .

كتاب التتمة على كتاب شيخه الفورانى « الإبانة » (۱) ولم يتمه أيضا بلغ [ ] (7) الحدود ، وله كتاب فى الخلاف ، ومختصر فى الفرائض (7) ، ومصنف فى الأصول ، وكان فقيها محققا ، وحبرا مدققا (3) ، ولى تدريس النظامية بعد الشيخ أبى إسحاق ، فعزل بابن الصباغ بعد أقل من شهر ، ثم أعيد إليها سنة سبع وسبعين إلى أن توفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ببغداد ، وكان مولده سنة ست وعشرين وأربعمائة .

# [٥] عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر ابن الصباغ البغدادى :

قاضى المذهب ، وفقيه العراق ، كان من أكابر أصحاب الوجوه ، وصنف الشامل وغيره ، وكان قد أخذ عن الشيخ أبى الطيب الطبرى ، وكان أدرى بالمذهب من الشيخ أبى إسحاق الشيرازى رحمهما الله ، روى « جزء » ابن عرفه عن محمد بن الحسين القطان ، وسمع أبا على بن شاذان ، وروى عنه ابنه أبو القاسم على ، وإسماعيل بن السمرقندى وأبو نصر [ الغازى ] (٥) ، وإسماعيل بن محمد بن الفضل ، وغيرهم ، قال السمعانى كان أبو النصر ثبتًا حجة دينًا خيرًا ، ولى النظامية بعد أبى إسحاق ، وكف بصره في (٦) آخر عمره ، وقال ابن خلكان : كان تقيا (٧) صالحًا له كتاب الشامل ، وهو من أصح كتب أصحابنا ، وأثبتها أدلةً ، درس بالنظامية ببغداد بعد أبى إسحاق أول (٨) ما فتحت سنة تسع (٩) وخمسين وأربعمائة ، ثم عزل بعد عشرين يوما بالشيخ أبى إسحاق ، فلما مات الشيخ أبو إسحاق رد إليها أبو نصر فدرس بها سنة ، ثم إنه عمى فعزل عنها ، ومات يوم الثلاثاء عشر من جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة [ رحمه الله تعالى ، وكان مولده سنة أربعمائة ] (١٠) .

## [7] عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني النحوى :

كان شافعي المذهب متكلما على طريقة أبي الحسن الأشعري، وفيه دين، وله فضيلة

| (٢) من ( ت ) . | (١) في ( ت ) : « الإِنابة » . |
|----------------|-------------------------------|
|                |                               |

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ومختصر والفرائض " .
(٤) في ( ت ) : « موفقًا » .

<sup>(</sup>٥) من ( ت ) : « إلى » .

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٤٦٤ ، ٤٦٥ ) ، الطبقات للسبكى ( ٣ / ١٣٣ ) ، الإسنوى ( ٢ / ٣٩ ) ، شذرات الذهب ( ٣ / ٣٥٥ ) ، كشف الظنون ( ١٠٤ ، ٣٨٩ ، ١٠٢٥ ، ١١٢٩ ، ( ١٣٨ ) ، النجوم الزاهرة ( ٥ / ١١٩ ) ، وفيات الأعيان ( ٢ / ٣٨٥ ) .

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ١٤٨)، الإسنوي (٢/ ٧٥، ٧٦)، شذرات الذهب (٣/ ٣٥)، الإسنوي (٢/ ٧٥، ١٦٠)، شذرات الذهب (٣/ ٣٤٧)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٣٢)، كشف الظنون (١/ ٨٣، ١٢٠، ١٢٠، ٢١٢، ٤٥٥، ٤٥٥، ٢٢٢).

تامة بالنحو ، وصنف كتبا كثيرة ، فمن أشهرها كتاب « الجمل » وشرحه بكتاب (١) « التلخيص» وكتاب « المفتاح » « التلخيص» وكتاب « المعمد في التصريف »، وكتاب « المعنى في شرح الإيضاح » في نحو في مجلد و « شرح الإيضاح » في نحو ثلاثين مجلدا وغير ذلك .

أخذ (٣) النحو بجرجان عن أبى الحسين محمد بن الحسن (٤) الفارسى ابن أخت الشيخ أبى على الفارسى ، وأخذ عنه على بن أبى يزيد الفصيحى ، وذكره السلفى فى معجمه فقال : دخل عليه لص ، وهو فى الصلاة فأخذ جميع ما وجد ، والجرجانى ينظر إليه ، ولم يقطع صلاته وله نظم فمنه :

كـبر عـلى العقــل لا ترمــه [ ومل ] (٥) إلى الجهل ميل (٦) هائم وعش حمـارا تـعش سعــيدا فالسعد فــى طــالع البهــائم

توفى سنة إحدى ، وقيل : سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، فالله أعلم .

[۷] عبد الکریم بن عبد الصمد  $(^{(V)})$  بن محمد بن علی بن محمد القطان أبو معشر  $(^{(A)})$  الطبری :

الإمام فى القراءات ، وغيرها ، من التفسير ، واللغة والتاريخ ، وروى تفسير الثعلبى عنه ، وعن الشريف الزيدى الحرانى (٩) ، عن القطيعى : مسند أحمد ، وسمع ببغداد من أبى الطيب الطبرى وغيره ، وسمع بمصر وحران وحلب وغيرها ، وروى عنه أبو نصر الغازى . والقاضى أبو بكر الأنصارى وغيرهما ، وتوفى بمكة بعد سنة سبعين وأربعمائة .

[٨] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالى ابن الشيخ أبى محمد الجوينى:

رئيس الشافعية بنيسابور، ومصنف نهاية المطلب في دراية المذهب، وكتاب «الإرشاد»

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « بكتاب بها » . (٢) في ( ت ) : « العوامل الماثة » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَخَذَ ﴾ : ليست في ( ت ) . ﴿ الحسين ﴾ .

<sup>(</sup>V) في (ت): « عبد الملك » . ( (A) في (ب): « أبو معمر » .

<sup>(</sup>٩) في ( ت ) : ١ الشريف الترمذي والحراني ١ .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( ۳ / ۳۵۸ ) ، لسان الميزان ( ٤ / ٤٩ ) ، ميزان الاعتدال ( ۲ / ٦٤) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٤٨٨ ) .

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته فی : الأنساب (۳/ ۳۸۳) ، اللباب (۱/ ۳۱۵) ، شذرات الذهب (۳۸/۳) ، السبكی (۳/ ۱۲۷) ، السبكی (۱/ ۳۵۸) ، سیر أعلام النبلاء (۱/۸۸ ـ ۷۷۷)، وفیات الأعیان (۳/ ۱۲۷ ـ ۱۷۰) ، الاسنوی (۱/ ۱۷۷ مرد) ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ) ، کشف الظنون (۲۸ ، ۷۰ ، ۲۶۲ ، ۲۹۸ ، ۲ / ۱۲۱۳ ، ۱۲۲۵ ) .

الجويني رحمه الله ، قال : وقرأت بخط أبي جعفر أيضًا : سمعت أبا المعالى يقول :

<sup>(</sup>١) في (ت): ﴿ الأصول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ت): « وكتاب الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية ».

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « جمع » . (٣) من ( ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ﴿ عن ۗ ١ . (٥) في ( ت ) : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « وصحب أبا نصر المنذري الوزير » ، وفي ( ت ) : « وصحب أبا سعد الكندري الوزير » ، والمثبت من سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : « ويحيل لهم » ، وفي ( ت ) : « ويحيل بهم » والمثبت من ( م ) .

• الطبقة السادسة / المرتبة الثالثة قرأت ألفا في خمسين ألفا ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة ، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام منها ، كل ذلك في طلب الحق ، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد ، والآن قد رجعت من الكل إلى كلمة الحق ، عليكم بدين العجائز ، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ،ويختم عاقبة أمرى عند الرحيل على نزهة أهل الحق ، وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ، وقال الفقيه أبو الفتح الطبرى دخلنا مجلس أبي المعالي في مرضه فقال : أشهدوا على أنه قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف ، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور .

وقال الفقيه غانم الموشيلي: سمعت الإمام أبا المعالى الجويني يقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت [ ما اشتغلت ] (١) بالكلام ، وقال إمام الحرمين رحمه الله في كتاب « الرسالة النظامية»: اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة ، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب، وما يصح من اعتقاد السنن. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرب تبارك وتعالى ، قال : والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة ، فالأولى الاتباع وترك الابتداع .

والدليل السمعي القاطع في ذلك ، أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله ﷺ على ترك التعرض (٢) لمعانيها، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة ، والتواصي لحفظها ، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها ، فلو كان تأويل هذه الظواهر مشروعًا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع ، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ، ويكل معناها إلى الرب ، فليجر آية الاستواء والمجيء ، وقـوله : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ﴾ [ ص : ٧٥ ] ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّك ﴾ [ الرحمن : ٢٧ ] و ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [ القمر : ١٤ ] ، وما صح من أخبار الرسول ﷺ ، كخبر النزول وغيره ، على ما ذكرناه ، هذا كلامه رحمه الله في « الرسالة النظامية » ، توفى إمام الحرمين رحمه الله في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بنيسابور ، وكان يومًا مشهودًا أغلق الباب وكسر منبره بالجامع ، ورثاه الناس بقصائد ، ودفن بداره أولا ، ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والده ، ويقال : إنه كان له أربعمائة تلميذ فكسروا محابرهم وأقلامهم وأقاموا حولا كذلك ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) من (ت). (۲) في (ت): « التعريض ».

أخبرنى شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزى الشافعى رحمه الله من لفظه فى حفظه ، ثنا قاضى القضاة عز الدين أبو المعالى محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصارى الشافعى، وابن الصايغ من لفظه وحفظه، أنا أبو الحسن على بن وهبة الله بن الحميدى ، أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى ، أخبرنا الكيا الهراسى ، أنا إمام الحرمين رحمه الله ، قال : أنا والدى ، ثنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن القاضى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الشافعى ، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى عليه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (۱) ، هذا صحيح متفق على صحته ، ومحفوظ من رواية مالك رحمه الله ، وهو مسلسل منى إلى الإمام الشافعى بالفقهاء الشافعية ، ولله الحمد .

وأخبرنى به شيخنا أيضًا من لفظه ، أنا الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان ، أنا الحافظ شرف الدين أبو الحسن على بن الفضل المقدسى ، أنا الحافظ أبو طاهر السلفى فذكره بسنده ، ثم قال على : قال لنا السلفى : هذا حديث مستحسن بسبب ما اجتمع فيه من الفقهاء الأئمة بعضهم عن بعض . قال السلفى : وقد يقع غالبا فى حديث الأصم إلا أن هذه الرواية من راويها أجود لما ذكرته، قال السلفى : وقد وقد وقد وقع عاليا فى حديث الأصم ، وقد أجاز لى لاحق بن محمد التميمى ، وغيره عن أبى بكر الجيزى شيخ شيخ الإمام أبى المعالى ، والله أعلم .

[٩] محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ابن العلامة أبى الحسن (٢) المحاملي الفقيه الشافعي :

سمع أبا الحسين بن بشران ، وأبا على بن شاذان وجماعة ، وأخذ عنه مكى الرميلى وغيره ، وكان من الأذكياء الأعيان ، مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة . قال الشيخ تقى الدين بن الصلاح فى طبقاته عن أبى نصر السمعانى أنه قال عنه : اشتغل فى حداثة سنة على أبيه أبى الحسن ، ثم ترك الفقه واشتغل بالدنيا ، وكانت له حلقة أيام الجمع بجامع القصر يقرأ عليه فيها الحديث والتفسير ، وكان فهمًا عالمًا ذكيًا سمع الكثير ، ولم ينقل عنه إلا اليسير ، ثم أرَّخ وفاته كما تقدم .

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١١١) في البيوع ، ومسلم (٤٣/١٥٣١) في البيوع ، ومالك (٢/ ٦١١) (٧٩) في البيوع .

 <sup>(</sup>۲) في ( ت ) : « ابن الحسين » .
 [۹] انظر ترجمته في : طبقات الإسنوى (۲/۳/۲) ، الأنساب (۱۰۲/۱۱) ، شذرات الذهب (۳٤٨/۳) ،
 تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٧) .

#### [ ١٠] محمد بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله المروزي المهربندقشابي :

بندقشاى نسبة إلى قرية على بريد من مرو، كان إمامًا ورعًا عابدًا فقيهًا محدثًا مفتيًا، تفقه على أبى بكر القفال، وروى عنه الحديث وعن مسلم بن الحسن الكاتب، ومحمد بن محمود الناشجردى، ورحل إلى هراة فسمع أبا الفضل محمد بن إبراهيم بن أبى سعد، وأبا أحمد بن محمد بن محمد بن الخليل، وعنه محمد بن أبى ناصر المسعودى، ومحمد بن أبى النجم البزار، ومصعب بن عبد الرازق، وعبد الواحد بن أبى على الفارمدى وآخرون، توفى سنة ثلاث وقيل: أربع وسبعين وأربعمائة.

## [١١] محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر اللالكائي الحافظ ابن الحافظ أبى القاسم الطبرى اللالكائي:

سمع كثيراً ، وطاف البلاد ، سمع هلال الحفار ، وأبا الحسين بن بشران ، وأبا الحسين بن بشران ، وأبا الحسين بن الفضل القطان ، وغيره ، وسمع منه جماعة من الحفاظ منهم أبو القاسم الرميلي ، قال ابن الصلاح : وكان صدوقًا مأمونًا ، وذكر أنه مات سنة اثنين (۱) وسبعين وأربعمائة ، وذكر أنه روى عن على بن محمد السكرى عن الحسين بن صفوان البرذعي عن أبي بكر بن أبي الدنيا ، قال : أنشدني محمود الوراق :

ومشاهدًا للأمر غير مشاهد طرق الردى [وهن غير] (٣) قواصد درك الجنان لهما وفروز العابد منها إلى الدنيا بذنب واحد یا ناظراً یرنو بعینی راقید منیت نفسك حکمة (۲) وأبحتها تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجی وعلمت أن الله أخروج آدماً

### [17] يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم التفكري الزنجاني :

أحد أصحاب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى الذين تفقهوا عليه ، وكان عمره قريبا من عمر الشيخ ؛ لأنه ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ، ورحل في طلب الحديث ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ثلاث». (۲) في (ت): «صلة».

<sup>(</sup>٣) من ( ت ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢/ ٤٢٣) ، الإسنوى (٢/ ٢١٩) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٤٧) ، معجم البلدان ( ٥ / ٣٤٧ ) .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤ /١٩١ ، ١٩٢ ، ٤٧٧ ، ٤٧٧ ) ، الأنساب ( ١٢ / ٣٧٢ ) ، اللباب ( ٣ / ٤٠١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٤٤٧ ، ٤٤٨ ) .

<sup>[</sup>۱۲] انظرترجمته في : الطبـقات للسبكـي ( ٣/ ٢٩٥ ، ٢٩٦ ) ، الإسنوى ( ٢ / ٣٠٥ ) ، شذرات الذهب ( ٣ / ١٤٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨ / ٥٥١ ) ، والبداية والنهاية ( ١٢ / ١٣٠ ) .

الطبقة السادسة / المرتبة الثالثة وسمع وقرأ معاجم الطبراني على الحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، وسمع ببلده من أبي عبد الله الحسين الفلاكي ، وأبي على بن بندار ، وببغداد من أبي عبد الله الصورى وجماعة ، وعنه أبو القاسم السمرقندي ، وعبد الخالق بن أحمد اليوسفي ، وشيرويه الديلمي وغيرهم ، وكان إمامًا زاهدًا ورعا متنسكا خاشعا كبير القدر ، مات في الحادي عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة .



المرتبة الرابعة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي وطيقيه فيها من فيها من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة إلى



## [١] أحمد بن على بن أحمد بن الحسين أبو حامد البيهقى :

أحد الصدور والأعيان ، ومن له محل (١) عند الخاصة والعامة . ذكر أبو سعد السمعانى : أنه سمع الحديث من أبى عبد الرحمن السلمى ، وأبى منصور عبد القاهر ، والقاضيين أبى الطيب الطبرى ، وأبى منصور بن جعفر (٢) الجيلى وغيرهم . قال : وتوفى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة .

#### [٢] أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني :

قاضى البصرة ، وشيخ الشافعية بها ، وهو مصنف كتاب « المعاياة » و « التحرير » و « الشافى » ، تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وكان من أعيان الأدباء، له النظم والنثر والتصانيف المفيدة ، وسمع الحديث من أبى طالب بن غيلان ، وأبى الحسن القزويني، وأبى عبد الله الصورى، وعنه أبو على بن سكرة الحافظ وأثنى عليه ، وإسماعيل ابن السمرقندى، والحسين بن عبد الملك الأديب، ومات سنة اثنين (٣) وثمانين وأربعمائة ، قال ابن الصلاح : وله شذوذات منها : لو جمع من يحل له نكاح الأمة بين حرة وأمة في نكاح واحد صح النكاحان ، وفي الوسيط وغيره القطع ببطلان نكاح الأمة .

## [٣] أحمد بن محمد بن إسماعيل بن على أبو الحسن الشجاعي النيسابورى :

كان من الشافعية المتعصبين للمذهب وكان أمين مجلس القضاء بنيسابور، ومن ذوى الرأى الكامل، وولى أوقاقًا وأنظارًا لكن قيل: لم يحمد فيها ، وكانت له رياسة وحشمة ومروءة، وقد أملى الحديث سنين، وسمع من أبى بكر الحيرى، وغيره من أصحاب الأصم، وعنه عبد الغافر بن إسماعيل، ومحمد بن جامع خياط الصوف، وعمر بن أحمد الصفار، ومحمد بن أحمد الخالق بن زاهر، وعبد الله بن الفراوى، وهبة الرحمة القشيرى ، توفى فى ثامن عشر المحرم سنة تسعين وأربعمائة عن ثمانين سنة .

#### [4] أحمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن الشجاع (٤):

الأستاذ أبو حامد الشجاعي السرخسي ثم البلخي .

<sup>(</sup>۱) في ( ت ) : « مجد » . (۲) في ( ت ) : « وأبي منصور بأبي بن جعفر » . (۳) في ( ب ) : « ثلاث » . (۴) في ( ب ) : « شجاع » .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٣٦١) ، الإسنوى (١١٧/١) ، شذرات الذهب (٣ / ٣٦٨) .

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في . الطبقات للسبكي (۱/ ۳۹۱) ، الإسنوى (۱/ ۱۱۷) ، والأعلام (۱ / ۱۰۷) ، [۲] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۲/ ۳۹۱) ، الإسنوى (۱۲۷/۱) ، والأعلام (۱ / ۱۰۷) ، شدرات الذهب (۳ / ۳۲۲) ، کشف الظنون (۲۵۳ ، ۳۵۸ ، ۱۰۲۳ ، ۱۰۱۱ ، ۱۷۲۷ ) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( ٤ / ٧٨ ) ، والسبكي ( ٢ / ٣٩٢ ) .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٣٩٥) ، الإسنوي ( ٢ / ١٣ ) ، اللباب ( ٢ / ١٨٦ ) ، الأنساب ( ٧ / ٢٩١ ) .

ــ الطبقة السادسة / المرتبة الرابعة

تفقه على الشيخ أبي على السنجي ودرس مدة ، وكان إمامًا مبرزًا كبير القدر ، وكانت له تلامذة وأصحاب ، وسمع الحديث من الليث بن محمد الليثي وغيره ، وعنه ابن أخيه (١) محمد بن محمود السَّرَه مَرْد بسرخس، وأبو جعفر عمر بن محمد المروزي ، ومحمد بن أبي الحسين القوسي ، وعمر البسطامي الحافظ ، وأبو بكر محمد بن القاسم القاضي الشهرزوري، وغيرهم من شيوخ أبي سعد السمعاني ، وله مجلس من إملائه (٢) مروى ، وتوفى ببلخ سنة اثنين وثمانين وأربعمائة .

### [٥] إسماعيل بن عبد الملك أبو القاسم الطوسي المعروف بالحاكمي :

قدم دمشق معادلاً للغزالي ، وسمع من الفقيه نصر المقدسي سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، قال أبو الفضل يحيى بن على القرشي القاضي : كان أعلم بالأصول من الغزالي ، وكان شافعيًا ، قال شيخنا الحافظ الذهبي : لا أعلم وفاته متى هي .

#### [7] إسماعيل بن الفضل أبو محمد الفضيلي الهروى :

والد الإمام أبي عاصم الصغير ، قال أبو النصر عبد الرحمن الهروي في تاريخ هراة: هو الفحل المقرم ، الإمام المقدم في فنون الفضل وأنواع العلم ، توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، ثم خلفه ولده الإمام أبو الفضل محمد أحسن الخلافة ، وذكر الشيخ تقى الدين بن الصلاح في الطبقات من شعره :

> تعرد أيها المسكين صمتًا وإن عسوفيت مما عبست فافتح

فنعم جـــواب مــن آذاك ذاكـــا بحمد (٣) للـذي عافـاك فاكـا

[٧] الوزير نظام الملك ؛ أول من بني المدارس الشافعية ، الحسن بن على بن إسحاق ابن العباس الوزير أبو على نظام الملك قوام الدين الطوسى :

استقل في وزارة السلجوقية قريبًا من ثلاثين سنة ، وكان له بر كثير وصلات لأهل العلم والفقراء والضعفاء والمساكين، وهو باني نظامية بغداد، ونيسابور، وأصبهان، وطوس، وهراة ، وبني الرباطات ، وغير ذلك ، وكان ابتداء أمره أن أباه كان من الدهاقين (٤)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَخَتُهُ ﴾ . (۲) في (ت): « أماليه ».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « بحمدك » . (٤) في ( ب ) : « الدهقانين » .

<sup>[</sup>٥] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٣١، ٣٢)، الإسنوي (١/ ٢٠٧، ٢٠٨).

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٥٣ ) ، الإسنوي ( ٢ / ١٣٠ ) اللباب ( ٢ / ٢١٧ ) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : الأنساب ( ٦ /٣٧ ) ، معجم البلدان ( ٣ / ١٣ ، ٤ / ٥٠ ) ، وفيات الأعيان ( ٢ / ۱۲۸ ـ ۱۳۱ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۱۹ / ۹۶ ـ ۹۲ ) ، السبكي ( ۳ / ۳ ) ، شذرات الذهب ( ۳ / ٣٧٣) ، كشف الظنون ( ١٦٦ ) .

الطبقة السادسة / المرتبة الرابعة بناحية بيهق، وماتت أمه وهو رضيع، فكان أبوه يطوف به على المراضع فترضعه حسنة ، ثم نشأ بتلك البلاد وتوصل بخدم السلطان ، وترقى في المنزلة حتى صار منه وزيرًا كبير جليل القدر مع الديانة والكفاية والأمانة والعدل والصيانة ، سمع الحديث من أبى مسلم محمد بن على بن مهربزد الأديب بأصبهان، ومن أبي القاسم القشيري، وأبي حامد الأزهري وهذه الطبقة، وعنه أبو محمد الحسن بن منصور السمعاني ، ومصعب بن عبد الرزاق المصعبي، وعلى بن طراد بن محمد الزينبي، ونصر بن نصر العكبري، وكان يعظم القشيري وإمام الحرمين كثيرًا ويكرمهما، وإليه كتب إمام الحرمين بالرسالة النظامية .

وذكر القاضي ابن خلكان : أن نظام الملك دخل على الإمام المقتدى بالله ، فأذن له في الجلوس ، وقال : يا حسن ، رضي الله عنك كرضي أمير المؤمنين عنك، قال: وكان نظام الملك إذا سمع المؤذن أمسك عما هو فيه حتى يفرغ ، وقد طول ترجمته البخارى في تاريخه، والشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين واتفقوا على أنه قتلته الباطنية؛ أتاه شاب في زي صوفي فناوله ورقة فتناولها منه ، فضربه بسكين في فؤاده .

وقال شيرويه في تاريخ همدان : قتل ليلة الجمعة الحادي وعشرين من رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة رحمه الله ، ومن شعره بعد الثمانين :

قد ذهبت سين الصبوه (١) بعد الثمانين ليس قـــوة موسى ولـــكن (٢) بلا نبــــــوه كأننسى والعصصا تلقسى

وقرأت على الحافظ (٣) أبي الحجاج المزي (٤) ، أنا أبو الحسن بن البخاري ، أنا أبو محمد هبة الله بن الحضرمي ، أنا طاوس (٥) ، المقرى ، أنا شمس الأئمة أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى المصيصى ، أنا الصاحب الأجل نظام الملك قوام الدين صدر الإسلام أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى رحمه الله ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن على بن الحسن البلخي ، أنا أبو بكر أحمد بن العباس البراز ، ثنا أحمد بن إبراهيم المستملى ، ثنا عمرو بن عبيد النسوى بها ، أنا أبو بكر محمد بن أبان المستملى ، أنا وكيع بن الجراح عن عمران عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « الشيطان ذئب ابن آدم ، كذئب الغنم ، يأخذ الشاة

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « ليس قوة ليس قوة وقد ذهبت سره الصبوه » .

<sup>(</sup>٢) في (ت): « ولكني » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « على شيخنا الحافظ » .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «المزنى».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « الخضر بن طاوس » .

القاصية المنفردة ، فالزموا المساجد والجماعات (١) » (٢) .

وبه قال: ثنا الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكى ، أنا أبو حاتم مكى بن عبدان ، ثنا أبو الأزهر أحمد بن المحمد بن إسماعيل بن أبى فديك ، أخبرنى عيسى بن أبى عيسى الحناط ، عن أبى الزناد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، والصلاة نور ، والصيام جنة من النار » (٣) .

وقال: ثنا أحمد بن الحسن بن محمد ، ثنا أبو [ بكر ] (٤) محمد الحسن بن أحمد المخلدى ، ثنا محمد بن حمدون بن خالد ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا آدم بن أبى إياس ، ثنا حماد بن مسلمة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن (٥) أنس قال : قال رسول الله على الله الله يوم القيامة : قربوا أهل لا إله إلا الله إلى عرشى فإنى أحبهم » (٢) وبه قال : أنا أبو عدنان القرشى ، أنشدنا القاضى أبو أحمد منصور بن محمد الأزدى لنفسه :

لما عدمت وسيلة ألقى بها ربى تقى نفسى شديد عذابها صيرت رحمته لدى وسيلتى وكفى بها وكفى بها وكفى بها

#### [٨] الحسن بن محمد بن الحسن أبو على الساوى :

كان فقيها متكلما على طريقة الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، حدث بدمشق عن أبى طالب بن غيلان ، وأبى ذر الهروى ، وأبى الحسن بن صخر وغيرهم ، وروى عنه الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى ، وهبة الله بن طاوس ، توفى فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، عن ست وسبعين سنة .

<sup>(</sup>۱) في (ت): « والجماعة ».

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ( ٥ / ١٩٦ ، ٢٣٣ ، ٢٤٣ ، ٦ / ٤٤٦ ) ، وأبو داود ( ٥٤٧ ) في الصلاة .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٤٢١٠١) في الزهد ، وفي الزوائد : « الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ، وإسناد حديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى ، وهو ضعيف » ، وضعفه الألباني . الضعيفة ( ١٩٠١ ، ١٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) من ( ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « ابن » .

<sup>(</sup>٦) الفردوس بمأثور الحطاب ( ٨٠٥٥ ) عن أنس بن مالك ، ولفظه : « مِن ظل عرشي » .

## [٩] عبد الله بن طاهر بن محمد بن [شهفور] (١) أبو القاسم التميمي الإسفراييني:

نزيل بلخ ودرس بالنظامية بها قاله السمعانى ، قال : وكان إماما فاضلا نبيلا فى الفقه والأصول ، حسن الأخلاق ، ظهرت له الحشمة التامة حتى سار من أهل الثروة ، وكان له مروءة وإحسان ، ويقعد للفقراء ، وسعى جميل ، سمع بنيسابور على بن محمد الطرازى ، وعبد الرحمن النصروى ، وجده أبا منصور عبد القاهر البغدادى ، قال : وروى لنا عنه أبو القاسم بن السمرقندى ، وعبد الوهاب [ بن ] (٢) الأنماطى ، والمبارك بن خيرون الوزان سمعوا منه لما حج ، وثنا عنه بهراة أبو شجاع البسطامى ، وببلخ أخوه أبو الفتح محمد البسطامى (٣) ، مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

#### [10] عبد الرحمن بن أحمد بن شاة أبو أحمد السقيدنجى :

قرية على ثلاثة فراسخ من مرو ، ويعرف بفقيه الشاه ، وهو أحد أصحاب أبى بكر عبد الله بن أحمد القفال ، وروى عنه الحديث ، وعن عبد الرحمن بن أحمد السريجسى (٤) وغيرهما . قال السمعانى فى الأنساب : وروى عنه محمد بن أبى بكر السنجى ، وأبو حنيفة محمد بن النعمان ، ومحمد بن أبى سعيد وغيرهم ، قال : وتوقى بعد سنة خمس وثمانين وأربعمائة .

## [11] عبد الرحمن بن نصر بن مالك الإمام أبو طاهر الساوى الشافعي :

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: ولد بأصبهان ثم رحل إلى سمرقند وسمع بها، وكان فقيها إمامًا فى وقته ، سمع بالعراق والحجاز ، وكان أبوه أمير الحاج ، قدم أصبهان فى سنة اثنين وثمانين وأربعمائة ، وكتب عنه جماعة ، قال يحيى بن منده : لم ير فقيها فى وقته أنصف منه .

## [17] على بن محمد بن على بن أحمد بن أبى العلاء أبو القاسم المصيصى الأصل الدمشقى:

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : كان فقيهًا فرضيًا من أصحاب القاضى أبى الطيب الطبرى ، وروى الحديث عن محمد بن عبد الرحمن القطان ، وأبى محمد بن

<sup>(</sup>٣) من (ت) . « أبو الفتح البسطامي » . (٣) في (ت) : « أبو الفتح البسطامي » .

 <sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ٩ السيرنجسرى » .
 [٩] انظر ترجمته في : طبقات السبكي ( ٣ / ٩٥ ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : طبقات الإسنوى ( ٢ / ١٤ ) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٧٥) ، الأنساب (٣٤٨/٧) .

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته فی : الطبقات للسبکی (٥/ ۲۹۰) ، الإسنوی (۲/ ۲۲۱) ، شذرات الذهب (۳/ [۱۲]) انظر ترجمته فی : الطبقات للسبکی (١٢/ ٢٥) . (٣٦٧) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٢) .

أبى نصر ، وعبد الوهاب بن جعفر الميدانى ، وأبى نصر بن هارون ، وعبد الوهاب المزى ، وطائفة بدمشق ، ومن أبى الحسن بن الحمامى ، وأبى على بن شاذان ، وأحمد بن على البادى ، وهبة الله اللالكائي ، وطلحة الكتانى وجماعة ببغداد ، وبعكبرا من أبى نصر ابن البقال ، وببلده من أحمد ومحمد ابنى الحسين بن سهل بن خليفة ، وبمصر من أبى عبد الله بن نظيف ، وأبى النعمان تراب بن عمر وجماعة ، وحدث عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، وهو أكبر منه ، والفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى ، والخضر بن عبدان ، وأبو الحسن جمال الإسلام ، وهبة الله ابن الأكفانى ، وأبو المعالى محمد بن يحيى قاضى دمشق وجماعة آخرون ، وآخر من حدث عنه كريمة ، المعالى محمد بن يحيى قاضى دمشق وجماعة آخرون ، وآخر من حدث عنه كريمة ، قيل : إنه ولد بمصر سنة أربعمائة فى شهر رجب ، ومات بدمشق فى حادى عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، ودفن بمقابر باب الفراديس رحمه الله .

## [١٣] على بن أبى يعلى (١) بن زيد بن حمزة أبو القاسم الشريف الحسين الدبوسى:

ودبوسية من أعمال سمرقند ، بالقرب منها ، وهو من ذرية الحسين الأصغر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على خواشيك ، كان من كبار مشايخ الشافعية إمامًا في الفقه والأصول والنحو والمناظرة (٢)، ودرس بالنظامية ببغداد ، وتفقه عليه (٣) جماعة ، وكان حسن الخلق والخلق ، جوادًا سمحا كثير المحاسن رحمه الله ، سمع الحديث من أبي عمرو بن محمد بن عبد العزيز القنطرى، وأبي سهل أحمد بن على (٤) الأبيوردى ، وأبي مسعود أحمد بن محمد البجلي ، وأملى مجالس ببغداد وسمع منه عبد الوهاب الأنماطي ، وأبو عاصم مظفر الدين ، ومحمد (٥) بن أبي نصر المسعودى المروزى وآخرون ، وكانت وفاته ببغداد في شعبان سنة ثنين وثمانين وأربعمائة رحمه الله .

### [18] محمد بن أحمد بن على بن شكرويه القاضى أبو منصور الأصبهاني:

كان فقيهًا شافعيًا أشعريًا [عالمًا] (٦) وكان على قضاء قرية «سنين » ، وسمع الحديث

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « على » .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : « الأصول واللغة والنحو والنظر والمناظرة » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « به » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « وأبي سهل بن أحمد بن على » .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ﴿ وأبو غانم مظفر البروجردي ومحمد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) من ( ت ) .

<sup>[</sup>۱۳] آنظر ترجمته في : الإسنوي ( ۱ / ۲۰۵ ) ، حاشية التحبير (۱ / ۳۷۷ ) ، معجم البلدان ( ۲ / ۲۳۵) ، والبداية والنهاية ( ۱۲ / ۱٤٥ ) .

<sup>[1</sup>**٤**] انظر ترجمته في : الإسنوى ( ۱ / ٥٦ ) ، شذرات الذهب ( ۳ / ٣٦٧ ) ، وتحرفت فيه « شكرويه » إلى « سمكويه » ، سير أعلام النبلاء ( ۱۸ / ٤٩٣ ) .

بالبصرة من القاضى أبى عمر الهاشمى سنن أبى داود ، ومنهم من يتكلم فى ذلك ويتهمه بكشط شيء فى السماع ، ومن أبى الحسن النجاد ، وأبى طاهر بن أبى مسلم ، وأبى على ابن البغدادى ، قال يحيى بن منده : وهو آخر من روى عنه ، وروى عنه إسماعيل بن محمد الحافظ (١) ، ومحمد بن طاهر المقدسى ، ونصر الله بن محمد المصيصى ، والخطيب هبة الله بن طاوس الدمشقيان ، وطائفة ، توفى فى العشرين من شعبان (٢) سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة ، عن تسع وثمانين سنة رحمه الله .

#### [٥١] محمد بن على بن حامد الإمام أبو بكر الشاشى :

صاحب الطريقة المشهورة ، تفقه ببلاده على الإمام أبى بكر السنجى ، وكان من أنظر أهل زمانه ، ثم ارتحل إلى حضرة السلطان بغزنة ، فأقبلوا عليه وأكرموه ، واستفاد به أهل تلك الناحية ، وتأهل وولد له الأولاد ، ثم فى آخر عمره ـ بعدما زاغ صيته ، وظهرت مصنفاته ـ استدعاه نظام الملك إلى هراة ، وولاه تدريس النظامية بها ، فدرس بها مدة ، ثم قصدوا نيسابور زائرًا ، فاجتمع به علماؤها فلم يقع منهم موقعا كبيرا كما فى نفوسهم ، ثم عاد إلى هراة ، وحدث عنه منصورر الكاغدى عن الهيثم بن كليب ، قاله عبد الغافر الفارسى قال : وحدثنا عنه والدى ، وكان مولده سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، وتوفى فى شوال سنة خمس وتسعين وأربعمائة ، هكذا قال ، وقد قال أبو سعد السمعانى : إنه مات سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، وهذا هو الصحيح الذى ذكر غير واحد ، قال : وحدثنا عنه محمد بن محمد السنجى الخطيب ، وأبو بكر محمد بن سليمان المروزيان .

### [17] محمد بن إبراهيم بن على النسائي ثم الدمشقى أبو عبد الله الشافعي :

ويعرف بالبويطى، كان مقدمًا سمع أبا محمد بن عبد الرحمن بن أبى نصر، وغيره، وعنه غيث الأرمنازى ، وجمال الدين أبو الحسن هبة الله بن طاوس ، مولده بنسا سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ، وتوفى بدمشق فى ثامن المحرم سنة تسعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « محمد التيمي الحافظ » .

<sup>(</sup>۲) في (ت): « رمضان ».

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٤٦٥ ) ، الإسنوى ( ٢ / ١٥ ) ، شذرات الذهب ( ٣ / ٢٥ ) ، سير أعلام النبلاء (١٥ / ٢٥ ) ، ٢٦٥ ) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في : الإسنوي (١/ ١١٧) .

[۱۷] محمد بن [ محمد بن ] (۱) المظفر بن بكران (۲) بن عبد الصمد قاضى القضاة أبو بكر الشامى (۳) الحموى :

ولد بها سنة أربعمائة ، ورحل إلى بغداد شابا سنة نيف وعشرين وأربعمائة فسمع بها الحديث من عثمان بن ذؤيب [ العلاف والجوهري ، وروى عنه إسماعيل بن السمرقندي ،وعبد الوهاب بن الأنماطي ببغداد،والحسين بن نصر بن خميس بالموصل ، وغيرهم ] (٤) وأبي القاسم بن بشران ، وأبي طالب بن غيلان ، وأبي محمد الخلال ، وأبي الحسن العتيقي ، وجماعة ، وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، وبرع في المذهب حتى صار علامة فيه ، وذكر غير واحد أنه كان يحفظ تعليقة القاضي أبي الطيب حتى كأنها بين عينيه ، قال السمعاني : هو أحد المتقنين لمذهب الشافعي، وله اطلاع على أسرار الفقه ، وكان ورعًا زاهدًا متقنًا جرت أحكامه على السداد ، وذكر غير واحد أنه لما شغر منصب القضاء ببغداد بموت أبي عبد الله الدامغاني الحنفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين (٥) وأربعمائة ، طلب من صحابنا هذا أن يتولى المنصب فامتنع ، فألحوا عليه فاشترط عليهم ألا يأخذ عليه معلومًا ، وألا يقبل من أحد شفاعة ، وألا يغير ملبسه ، فأجابوه إلى ذلك ، وكان يقول : ما دخلت في القضاء إلا وقد وجب على (٦) ، فباشر الحكم مباشرة جيدة عفيفة بصيانة وديانة ووفاء ، وكان ينكر عليه تعبيسه (٧) في مجلس الحكم، وبعضهم يعد ذلك من محاسنه بحيث قيل: إنه لم يبتسم قط في المجلس ، وقال السمعانى : سمعت الفقيه أحمد بن عبد الله بن الأبنوسي يقول : جاء أمير إلى قاضي القضاة الشامي فادعى شيئًا ، وقال : بينتي فلان والمشطب الفرغاني الفقيه فقال : لا أقبل شهادة المشطب لأنه يلبس الحرير، فقال السلطان ملكشاه ووزير نظام الملك يلبسانه، فقال : وإن (٨) شهدا عندي ما قبلت شهادتهما أيضًا، وذكر (٩) السمعاني أن أمير المؤمنين المقتدى بالله تغير عليه ومنع الشهود من حضور مجلسه مدة ، فكان يقول :ما أنعزل ما لم يتحققوا على الفسق ، ثم إن الخليفة خلع عليه واستقام أمره ، وذكر ابن النجار أنه كان يسوى بين الشريف والوضيع في الحكم ، ويقيم جاه الشرع ، فكان هذا سبب انقلاب

<sup>(</sup>۱) من ( ت ) . « بن بكر » . ( (۲ في ( ت ) : « بن بكر » .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « وأنكر » .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٣/ ٣٩١) ، الأنساب (٤/ ٢٢٩) ، معجم البلدان (٢/ ٣٠١) ، معجم البلدان (٢/ ٣٠١) ، الإسنوى (٢/ ٥٠) ، السبكي (٢/ ٤٧٦ ـ ٤٧٤) ، كشف الظنون ( ١/ ٢٦٤) ، هدية العارفين (٢/ ٧٦) ، اللباب (١/ ٣٩١ ، ٣٩١) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩ / ٨٥ ، ٨٦ ) .

الأكابر عنه ، فألصقوا به ما كان مدبرا من أحاديث ملفقة ، ومعايب مزورة قال : وصنف كتاب البيان عن أصول الدين ، وكان على طريقة السلف ورعًا نزهًا ، وقال أبو على بن سكرة : وكان ورعًا زاهدًا وإمامًا في العلم فكان يقال : لو رفع مذهب الشافعي لأمكنه أن يمليه من صدره ، وعمن أخذ عنه القاضي أبو الوليد الباجي المالكي ، وروى عنه الحديث أبو القاسم بن السمرقندي ، وإسماعيل بن محمد الحافظ ، وهبة الله بن طاوس المقرئ ، قال السمعاني : توفي في عاشر شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، ودفن قريبا من ابن سريج وكان مولده سنة أربعمائة .

## [١٨] محمد بن منصور بن عمر بن على الكرخي أبو عمر البغدادي :

أحد أصحاب الشيخ أبى حامد الإسفراييني وكان صالحًا دينًا ، وهو والد الإمام أبى القاسم منصور الكرخي، وأبى البدر إبراهيم الكرخي أحد الرواة ، وسمع الأحاديث من أبى على بن شاذان وغيره (١) ، وروى عنه أبو القاسم بن السمرقندي، وغيره ، وتوفى يوم الجمعة ثاني من جمادي الأولى سنة اثنين وثمانين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة باب حرب .

[۱۹] محمود بن القاسم بن القاضى أبى منصور محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين (۲) بن محمد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن عبد الملك بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة القاضى أبو عامر الأزدى المهلبى الهروى :

قال أبو جعفر بن أبى على : كان شيخنا أبو عامر من أركان مذهب الشافعى بهراة ، وكان شيخنا شيخ الإسلام يزوره ، ويعوده فى مرضه ، ويتبرك بدعائه ، وكان نظام الملك يقول : لولا هذا الإمام فى هذه البلد لكان لى ولهم شأن يهدده به ، وكان يعتقد فيه اعتقادا عظيما لكونه لم يقبل منه شيئًا قط ، ولما سمعت منه مسند الترمذى هنانى شيخ الإسلام ، وقال : كم تخسر فى رحلتك (٣) ؟ قلت : كان يحدث بجامع الترمذى عن عبد الجبار الجراحى ، وروى أيضا عن جده محمد بن محمد الأزدى ، والقاضى أبى عمر محمد بن الحسين البسطامى ، وأبى معاذ أحمد بن محمد الصيرفى وجماعة ، وعنه المؤتمن الساجى ، والحافظ محمد بن طاهر المقدسى ، وأبو نصر اليونارتى (٤) ، وزاهر الشحامى ، وأبو عبد الله الفراوى وجماعة آخرهم موثًا أبو الفتح نصر بن سيار

<sup>(</sup>١) في (ب) : " وعنه " . (٢) في (ت) : " حسين " .

<sup>(</sup>٣) فى ( ت ) : « وقال لم يخسر فى رحلته » .

<sup>(</sup>٤) في (ب): « اليورناتي » ، وفي (ت): « البرناري » وهو تصحيف .

<sup>[1</sup>۸] انظر ترجمته في : الأنساب (۱۰ / ۳۹۳) ، السبكي (۲/ ٤٧٤ ، ٤٧٥) ، الإسنوي (١٧٧) .

<sup>[</sup>۱۹] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٣ / ٣٨٢) ، السبكي (٣ / ٢٧٣) ، الإسنوى (١/ ٥٦) ، سير أعلام النبلاء (٧١/ ٣٢) .

قال السمعاني : هو جليل القدر كبير [ المحل ] (١) عالم فاضل ، وقال أبو نصر الفامي : كان عديم النظير زهدا وصلاحا وعفة ، ولم يزل على ذلك من ابتداء عمره إلى انتهائه ، وكانت إليه الرحلة في (٢) الأقطار والتقصد لأسانيده ، ولد سنة أربعمائة ، وتوفى فى جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

[٢٠] منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزى:

الحنفي ثم الشافعي ، تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة رحمه الله وصار من فحول النظر ، ومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مذهب الشافعي رحمه الله ، وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربعمائة ، فاضطرب أهل مرو لذلك وتشوش العوام إلى أن وردت الكتب من جهة بالكابل من بلخ في شأنه ، والتشديد عليه ، فخرج من مرو في أول رمضان ورافقه من المحدثين ذو المجدين أبو القاسم الدينوري وطائفة(٣) من الفقهاء والأصحاب وصار إلى طوس ، وقصد نيسابور ، فاستقبله الأصحاب استقبالاً عظيمًا وكان في نوبة نظام الملك ، وعميد الحضرة أبي سعد [ محمد ] (٤) بن منصور ، فأكرموا مورده ، وأنزلوه في عز وحشمة وعقد له مجلس التذكير في مدرسة الشافعية ، وكان بحرًا في الوعظ حافظًا لكثير من الحكايات والنكت والأشعار ؛ فظهر له القبول عند الخاص والعام ، واستحكم أمره في مذهب الشافعي ثم صار (٥) إلى مرو ودرس بها في مدرسة أصحاب الشافعي ، وقدمه نظام الملك على أقرانه ، وعلا أمره وظهر له الأصحاب ، قال حفيده أبو سعد السمعاني : صنف في التفسير ، والفقه ، والحديث ، والأصول، فالتفسير في ثلاث مجلدات، وكتاب « البرهان » و « الاصطلام » الذي شاع في الأقطار ، وكتاب « القواطع » في أصول الفقه ، وكتاب<sup>(٦)</sup> « الانتصار » في الرد على المخالفين، وكتاب « المنهاج لأهل السنة »، وكتاب « القدر » وأملى قريبا من تسعين مجلسًا، وقال إمام الحرمين : لو كان الفقه ثوبًا طاويا لكان أبو المظفر السمعاني طرازه ، وعن أبي

<sup>(</sup>١) من (ت) . (٢) في ( ت ) : « من » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « ورافقه من المحدثين أبو الهيثم الدو طائفة » هكذا .

<sup>(</sup>٤) من ( ت ) . (o) في ( ت ) : « عاد » .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ﴿ وَلَهُ كِتَابٍ ﴾ .

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣ / ٢٧٨ ، ٢٧٩) ، الإسنوي (٣٢١ / ٣٢٢ ) ، وشذرات الذهب (٣/ ٣٩٣) ، الأعلام (٨/ ٣٤٣) ، البداية والنهاية (١٦٤/١٢) ، اللباب (٢/ ١٣٨ ، ١٣٩) ، الأنساب (٧/ ١٣٩ ، ١٤٠) ، سير أعلام النبلاء (١١٤/١٩) .

المظفر رحمه الله أنه قال: ما حفظت شيئًا قط فنسيته ، وسئل عن أحاديث الصفات فقال: عليكم بدين العجائز ثم قال: غصت في كل بحر ، وانقطعت في كل بادية فوضعت رأسي على كل عتبة ، ودخلت من كل باب ، ولله وصف خاص لا يعرفه غيره وقد سمع الحديث من والده ، ومن أبي غانم أحمد بن على الكراعي (١) ، وهو أكبر شيوخه، وأبي بكر الترابي، وبنيسابور من أبي صالح المؤذن ، وجماعة، وبجرجان من أبي القاسم سعد بن على الزنجاني الخلال، وببغداد من عبد الصمد بن المأمون، وأبو الحسن ابن المهتدى بالله، وبالحجاز من أبي القاسم ، وأبي على الشافعي وغيرهم . قال حفيده أبو سعد: وحدثنا عنه عمى الأكبر ، وعمر بن محمد السرخسي ، وأبو نصر محمد بن محمد بن يوسف الغشاني (٢) ، ومحمد بن أبي بكر السنجي ، وإسماعيل بن محمد التيمي الحافظ وجماعة ، ودخل بغداد في سنة إحدى وستين وأربعمائة ، وسمع الكثير منها ، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وناظر ابن الصباغ في مسألة ، وسار إلى الحجاز في البرية ، وأخذه العرب فاستعملوه في رعية الإبل ، ثم احتاجوا إلى مسألة في عقد امرأة فسألوه عنها ، فوجدوا عنده علمًا فاحترموه وعظموه وحملوه إلى مكة ببركة العلم ، كان مولده في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربعمائة ، ومات يوم مكة ببركة العلم ، كان مولده في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربعمائة ، ومات يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة رحمه الله .

## [٢١] نصر بن إبراهيم بن نصر إبراهيم بن داود الفقيه الشيخ أبو الفتح المقدسى :

ويعرف بابن أبى حافظ النابلسى الشافعى: شيخ المذهب بالشام، وصاحب التصانيف مع الزهادة والعبادة، وتفقه على الفقيه سليم بن أيوب الرازى، وصحبه بصور أربع سنين وكتب عنه تعليقة فى ثلاثمائة جزء، وروى عنه الحديث ، وعن عبد الرحمن بن الطبيز ، وعلى بن السمسار ، ومحمد بن عوف المزى (٣) وابن سلوان ، وأبى على الأهوازى وجماعة بغزة (٤) وآمد وصور ، وسمع من هو دونه وأملى المجالس ، وروى عنه من شيوخه الحافظ أبو بكر الخطيب ، وأبو القاسم النسيب ، وأبو الفضل يحيى بن على (٥) وجمال الإسلام أبو الحسن السلمى، وأبو الفتح نصر الله المصيصى، وأبو يعلى حمزة بن الجيزى وجماعة ، أقام بالقدس الشريف مدة طويلة ، ثم قدم دمشق سنة ثمانين وأربعمائة

<sup>(</sup>۱) في ب : « الكرخي » . (۲) في (ت) : « الغساني » .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « السلمي » ، وفي ( ت ) : « المزني » ، والمثبت من الطبقات للسبكي (٣/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): « بعمرة ».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ٩ وأبو المفضل عمر بن على ٩ .

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣ /٢٨٨ ـ ٢٩٠ ) ، الإسنوي (٢ /٢٠٧ ، ٢٠٧) .

فسكنها ، وعظم شأنه مع العبادة والزهد الصادق والورع ، والعلم والعمل .

قال الحافظ ابن عساكر: لم يقبل من أحد صلة بدمشق [ بل ] (١) كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض بنابلس ملكه ، فيخبز له كل ليلة قرصة في جانب الكانون ، وحكى لنا ناصر النجار ، وكان يجد منه (٢) أشياء عجيبة من زهده وتركه الشهوات (٣) ، قال : وحكى بعض أهل العلم ، قال : صحبت إمام الحرمين ثم صحبت الشيخ أبا إسحاق ، فرأيت طريقته أحسن ، ثم صحبت الشيخ نصر فرأيت طريقته أحسن منهما ، قلت : وقد كان ملك دمشق في زمانه ، وهو السلطان تتش ، زار الشيخ نصر فلم يقم له ولم يلتفت إليه (٤) ، وكذا ولده دقاق بعده ، وبعث له من الجزية (٥) فلم يقبل ، ومن تصانيفه كتاب « الحجة على تارك المحجة » (١) ، وكتاب « الانتخاب الدمشقى » في بضعة عشر مجلدا (٧) ، وكتاب « التهذيب في المذهب » في عشر مجلدات ، وكتاب « الكافى » في مجلد ليس فيه قولين ولا وجهين ، وعاش أكثر من ثمانين سنة ، ولما قدم الغزالي دمشق اجتمع به ، واستفاد منه ، وتفقه به جماعة من دمشق وغيرها ، وتوفى في يوم عاشوراء من محرم سنة تسعين وأربعمائة ، ودفن بمقابر (٨) باب الصغير ، وقبره ظاهر يزار ، وكانت له جنازة عظيمة رحمه الله ورضى عنه .

#### [٢٢] يعقوب بن سليمان بن داود أبو يوسف (٩) الإسفراييني :

نزيل بغداد ، خازن الكتب بالمدرسة النظامية ، كان ممن تفقه على القاضى أبى الطيب، وروى عنه ، وعن عبد العزيز الأزجى ، وحدث بسنن النسائى عن أبى نصر الكسار ، وقرأ النحو واللغة والأصول ، وكان حسن الشعر والخط ، وتوفى فى العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) من ( ت ) . « يخلمه » .

 <sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « من زهده وتقلله وتركه تناول الشهوات » .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ﴿ وَلَا النَّفْتَ إِلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ت ) : « الجوالي » ، والمثبت من الطبقات للسبكي ( ٣ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ت): « الحجة » . « « (۷) في (ب) : « مجلدات » .

<sup>(</sup>۸) في ( ت ) : « بها » .

<sup>(</sup>٩) في (ب ): « ابن أبي يوسف »، وفي ( ت ): « ابن يوسف »، والمثبت من الطبقات للسبكي، ومعجم المؤلفين . [٢٢] انظر ترجمته في الطبقات للسبكي (٣/ ٢٩٣، ٢٩٤) ، الإسنوي (٧/١) ، ومعجم المؤلفين (٤/ ١٢٩) .

المرتبة الخامسة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعى ضطيف فيها من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى رأس الخمسمائة ولله الحمد والمنة



### [1] إبراهيم ابن الفقيه سليم بن أيوب الرازى أبو سعد :

سمع من والده ، ومن أبى الحسن بن الطفال بمصر ، ومن عبد الوهاب بن برهان الغزال بصور ، ومن كريمة بمكة ، ومن الجوهرى ببغداد ، وعنه غيث الأرمنازى ، وأبو محمد بن صابر ، وتوفى بدمشق فى ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة.

[٢] إبراهيم بن محمد بن عقيل بن زيد أبو إسحاق الشهرزورى الدمشقى الفقيه الفرضى:

الشافعي الواعظ خال جمال الإسلام أبي الحسن بن المسلم ، وسمع [ الحديث ] (١) من أبي عبد الله بن سلوان، وعبد الوهاب بن برهان، وأبي القاسم الجنائي ، وجماعة، وعنه على بن نجاد (٢) ، والخضر بن عبدان ، ومات سنة أربع وثمانين (٣) وأربعمائة عن قريب من سبعين سنة .

## [٣] إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق المصرى ثم العراقي الشافعي :

أحد الفقهاء المشهورين ، تفقه بمصر على القاضى أبى المعالى مجلى بن جميع ، ثم رحل إلى بغداد ، فأخذ عن غير واحد من مشايخها من أصحاب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وغيرهم ، وكان يقال له ببغداد : المصرى ، فلما رجع إلى مصر اشتهر بالعراقى ، واشتغل بالتدريس والفتوى والإفادة والخطابة بجامع مصر إلى أن مات سنة ست وتسعين وأربعمائة (٤) قال النووى : وكان أحد الفقهاء [ المتقنين ] (٥) ، والصلحاء الورعين ، وتفقه عليه خلق كثير ، وانتفع الناس به ، وصنف كتابا في شرح المهذب في عشر مجلدات رأيته ، وكان مولده في سنة عشرة وأربعمائة (١) (٧) .

[3] أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو العباس الرازى ثم المصرى ويعرف بابن الحطاب:

كان شافعي المذهب ، قرأ بالروايات على أبي عبد الله الكارزيني بمكة ، ورحل إلى

<sup>(</sup>١) من ( ت ) . ﴿ نَجَا ﴾ . ( ٢) في ( ت ) : ﴿ نَجَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من ( ت ) . « وخمسمائة » . ( a) في ( ت ) : « وخمسمائة » .

 <sup>(</sup>٧) من هنا في ( ت ) حدث اضطراب بتقديم وتأخير في بعض الشخصيات حتى ترجمة رقم (٢١) .

<sup>[</sup>١] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٣٩٧/٣) .

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في : الإسنوي (۱٤/۲) ، تهذيب تاريخ دمشق (۲ / ۲۹۰) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (٣٣/١ ـ ٣٦] ، السبكي (٤ /٢٤) ، كشف الظنون (١٩١٢) ، سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٠٤) .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١٩٠/١٩) .

اليمن ، والشام ، ومصر ، وسمع الحديث من أبى الحسن السمسار بدمشق ، وشعيب بن المنهال ، وإسماعيل بن عمرو الحداد وعلى بن منير الخلال بمصر ، وجماعة كثيرة ، وروى عنه ابنه أبو عبد الله الرازى صاحب المشيخة ، والسداسيات ، [ وغيث بن على الأرمنازى ] (١) ، وكتب عنه من القدماء أبو زكريا عبد الرحمن (٢) البخارى ، ومكى الرميلى ، مات سنة إحدى وتسعين وأربعمائة .

[٥] أحمد بن الحسن بن أحمد بن على بن الخطيب الفقيه أبو سعد الجرباذقاني [١٠] (٣):

روى عنه السلفي جزءا من حديثه مشهورا .

[7] أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر أبو حامد :

من فقهاء همذان ، وهو ابن أبى عبد الله بن الثورى (٤) الهمذانى ، كان أحد المفتين بهمذان ومن مشايخها ، وروى الحديث عن أبيه وغيره ، سمع منه شيرويه ، كان صدوقًا ، توفى فى صفر سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ، يعنى بهمذان ، كذا ذكره الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح فى الطبقات .

[٧] أحمد بن عبد الله بن على بن طاوس أبو البركات البغدادى ثم الدمشقى المقرئ:

قال أبو (٥) سعد السمعانى: كان ثقة دينا خيراً مقرئا فاضلاً ، كثير التلاوة للقرآن حسن الأخذ له ، سمع أبا طالب بن غيلان وغيره ، وروى عنه ابنه أبو محمد هبة الله المقرئ إمام جامع دمشق ، وأبو القاسم هبة الله الشيرازى الحافظ وغيرهما ، وكان الفقيه نصر الله أبو الفتح المصيصى يحسن الثناء عليه ، ذكره الشيخ تقى الدين بن الصلاح فى الطبقات ، وأرخ وفاته فى جمادى الآخرة سنة اثنين وتسعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>٣) من ( ت ) . ( قلي (ت ) : ( التوى ١١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « سعيد » .

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٣ /٣٩٨) ، حاشية الأنساب ( ٢٨/٥) .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢/ ٣٤٧) ، الإسنوي (٢/ ٢٩٩) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۲/ ٣٦٠) ، الإسنوى (۲/ ٦٣) ، تهذيب تاريخ دمشق لبدران (٤٠٦/١) .

[٨] أحمد بن عبد الوهاب بن موسى بن منصور الشيرازى الواعظ الفقيه الشافعى:

نزيل بغداد ، أخذ الفقه عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، ووعظ [ فرقق] (١) القلوب بالقبول من العامة ، وروى الحديث عن أبي الحسن أحمد بن محمد الزعفراني ، وأبي محمد الجوهري وغيرهما ، وعنه محمد بن طاهر المقدسي ، سمع منه بذات عرق وغيره وذكر محمد بن ناصر أنه كان يغسل الموتى، فلما كان سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة أصاب الناس وباء فتأذى بريح الموتى ، فمات رحمه الله ، ذكره ابن الصلاح .

### [٩] أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه أبو بكر الزنجاني :

أحد من تفقه على القاضى أبى عبد الله الحسين بن محمد الفلاكي سنة نيف وعشرين وأربعمائة عن القطيعي ، وجميع (٢) مسند الحافظ أبي يعلى على بن على المعروف صاحب المقرى (٣) ، وجميع كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي هارون التغلبي ، وقرأ بحرف أبي عمرو على الحسن بن على بن الصفار (٤) وسمع جماعة آخرين .

وروى عنه شعبة (٥) بن أبي شكر بأصبهان ، والحافظ محمد بن طاهر ، والحافظ أبو طاهر السلفي ، قال: وكانت الرحلة إليه لفضله وعلو إسناده، سمعته يقول لي: أفتى من سنة تسع وعشرين، قال: وقيل لي عنه: إنه لم يفت خطأ قط، قال: وأهل بلده يبالغون في الثناء عليه؛ الخواص والعوام ، ويذكرون ورعه وقلة طمعه ، وقال شيرويه الديلمي : رحلت إليه، وكان فقيها مفتيا (٦) ، وسمعت أنا وولدى (٧) شهردار عليه بزنجان ، قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : لم أعلم متى توفى لكنه حدث في سنة خمسمائة .

[10] أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد القاضى أبو منصور بن الصباغ البغدادي:

وهو ابن أخت الإمام أبى نصر بن الصباغ رحمهما الله ، قال أبو سعد (٨) السمعاني : تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، وسمع منه الحديث ومن غيره ،

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « وجمع ٣ . (١) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « ابن على المعروني صاحب بن المقرى " .

<sup>(</sup>٥) في (ت): « سعيد ». (٤) في (ت): « الصقر ».

<sup>(</sup>V) في ( ب ) : « ووالدي » .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « متقنا » . (٨) في ( ت ) : ﴿ سعيد ﴾ .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٣٦١ ) ، الإسنوي ( ٢ / ١٩ ) .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٢ / ٣٧٣ ) ، الإسنوي ( ١ / ٣٠١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩ /

٢٣٦ ) ، معجم البلدان (٣/١٥٢ ) . [10] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣٩٦/٣) ، الإسنوي ( ٢ / ٤٠ ) ، كشف الظنون ( ١٨١١ ) ، البداية والنهاية ( ١٢ / ١٧١ ) .

\_ الطبقة السادسة / المرتبة الخامسة وكتب عنه القاضي أبو بكر بن العربي (١) الفقيه المالكي ، وقال : كان ثقة فقيها حافظا ذاكرا ، وذكر ابن الصلاح في الطبقات : أنه توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

#### [١١] أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس الأنصاري الشارقي (٢) وهي بلدة في الأندلس:

كان واعظا دينًا بكاء كثير الذكر ، تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازي ، وطوف فى العراق ، وفارس ، ثم سكن سبتة وفارس ، قال ابن بشكوال : توفى ببلده فى حدود الخمسمائة .

### [١٢] أحمد بن محمد بن مظفر الإمام أبو المظفر الخوافي :

وخواف قرية من أعمال نيسابور ، تفقه أولاً على أبى إبراهيم (٣) الضرير ، ثم اشتغل على إمام الحرمين ، ولزمه وحظى عنده ، وكان من كبار (٤) أصحابه ومنادميه في الليل وسماره (٥) ، وكان إمام الحرمين معجبًا بفصاحته ، وحسن كلامه ،ثم درس في حياة الإمام ، وولى قضاء طوس ونواحيها ، ثم صرف لا عن تقصير من جهته ، وكان حسن العقيدة ورع النفس لم يعهد منه هنات قط ، وقد سمع الحديث من أبي صالح المؤذن وغيره ، وكما رزق الغزالي السعادة في حسن التصنيف ، رزق هذا السعادة في المناظرة، والعبارة الحسنة المهذبة ، والتضييق على الخصم وإفحامه <sup>(٦)</sup> إلى الانقطاع ، توفى بطوس سنة خمسمائة رحمه الله .

## [١٣] أحمد بن على بن الحسين بن زكريا الطريثيثي أبو بكر الصوفي السيد:

روى عنه الحافظ السلفي في أول معجمه ، وأثنى عليه خيرا ، وذكر أنه سأل (٧) عن مولده ، فقال : سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ، ذكره ابن الصلاح في الطبقات ، ولم أره تعرض لذكر وفاته .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « المغربي » . (٢) في ( ت ) : « البارقي » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : " « على إبراهيم » . (٤) في ( ت ) : « أكابر » .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « في الليل مع نهاره » . (٦) في ( ت ) : « وإلجائه » .

<sup>(</sup>٧) في ( ت ) : « سأله » .

<sup>[</sup>١١] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣ / ٣٣٣ ) ، الإسنوي ( ٢ / ٢٠ ) .

<sup>[</sup>١٢] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٣/ ٣٣٦ ) ، الإسنوي (١/ ٢٣٠ ) ، ومعجم البلدان ( ٢ / ٣٩٩) ، وفيات الأعيان (٩٦/١) ، الأنساب (١٩٩/٥) ، اللباب (١/ ٣٩٢) ، البداية والنهاية (١٢/ ١٧٩) .

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في: الكامل ( ٢٠/ ٣٧٩) ، لسان الميزان ( ١ / ٢٤٥ ، ٢٤٦ ) ، السبكي ( ٢ / ٣٦٩ ) ، ميزان الاعتدال (١/ ١٢٢) ، فهرس الفهارس (٢ / ٦٥٨ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩ / ١٦٠ ) .

# [18] جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو محمد البغدادى السراج المقرئ الفقيه الشافعي الأديب:

له كتاب نظم فيه التنبيه للشيخ أبى إسحاق، وكتاب « المناسك» منظوم أيضًا، وكتاب « مصارع العشاق » وكتاب « مناسك السودان » (۱) ، وكتاب « حكم الصبيان » ، وسمع الحديث من أبى على بن شاذان، وهو أكبر مشايخه ، ومن أبى محمد الخلال ، وعلى بن عمر القزويني ، وكان قديما يستملى عليهما ، ومن محمد بن إسماعيل بن عمر بن سنبك ، وابن غيلان البرمكى (۲) وغيرهم ببغداد، ومن الحافظ أبى نصر السنجرى، وأبى بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني بمكة ، ومن أبى القاسم الجبائي ، وأبى بكر الخطيب بدمشق ، وخرج له الخطيب خمسة أجزاء مشهورة [ مروية ] (۳) ، وروى عنه خلق كثير ، منهم ابنه تغلب، وإسماعيل بن السمرقندي، ومحمد بن ناصر، وشهدة الكاتبة ، وخطيب الموصل ، والحافظ ابن طاهر السلفي (٤) ، وانتخب من كتبه أجزاء عديدة ، وقال : كان عمن يفتخر برؤيته ورواياته لديانته ودرايته ، وله تآليف مفيدة ، وفي شيوخه كثرة .

وقال أيضا كان عالمًا بالقراءات والنحو واللغة ، وله تصانيف وأشعار كثيرة، وكان ثقة ثبتًا، وقال الفقيه أبو بكر بن العربى [ الفقيه ] (٥) المالكى: هو ثقة عالم (7) مقرئ، له أدب ظاهر ، واختصاص بالخطب، وقال محمد بن ناصر: كان ثقة مأمونًا عالمًا فهمًا صالحًا نظم كتبًا كثيرة منها المبتدأ لوهب بن منبه، وقال شجاع الذهلى : كان صدوقًا ، ألف فى فنون شتى، وقال الحافظ أبو على بن سكرة: هو شيخ فاضل جميل، وشيمته مشهورة يفهم (7) لغة وقراءات. وكان الغالب عليه الشعر، نظم التنبيه لأبى إسحاق الشيرازى، ونظم مناسك الحج ، مولده سنة سبع عشرة أو ثمانى عشرة وأربعمائة ، وتوفى سنة خمسمائة .

#### [ ١٥] الحسين بن الحسن أبو عبد الله الشهرستاني :

قاضى دمشق على مذهب الإمام الشافعى ، سمع الحديث بنيسابور من أبى القاسم القشيرى، وبجرجان من إسماعيل بن مسعدة، وبالعراق من ابن هزارمرد الصريفينى، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : وحدثنا عنه هبة الله بن طاوس ، وكان حسن السيرة فى

<sup>(</sup>۱) في ( ت ) : « مناقب » . ( ۲) في ( ب ) : « الرملي » .

<sup>(</sup>٣) من (ت). ( المحافظ أبو طاهر الموصلي » . ( ) في ( ت ) : ( المحافظ أبو طاهر الموصلي » . ( )

<sup>(</sup>٥) من ( ت ) . ( المست

<sup>(</sup>٧) في ( ت ) : « فاضل جميل وسيم مشهور يفهم » .

<sup>[</sup>۱۶] انظر ترجمته في : الإسنوى (۱/ ۳۳۱) ،سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۲۲۸) ، معجم المؤلفين (۱/ ٤٨٥) ، وفيات الأعيان (١/ ٣٥٧) ، كشف الظنون (٤٩٦، ٩٥٧) ، البداية والنهاية (١٧٩/١٧) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٤٦) .

الأحكام ، ولى قضاء دمشق فى سنة سبع وسبعين فى أيام تتش ، وكان شديدًا على من خالف الحق ، واستشهد بظاهر إنطاكية فى المصاف بيد الفرنج سنة إحدى وتسعين (١) وأربعمائة .

### [17] الحسين بن عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله البوجردي الخبازي :

أحد تلاميذ الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وسمع الحديث من أبى جعفر ابن المسلمة (٢) ، أثنى عليه شيرويه فقال : كان فقيها عالمًا مراعيًا للفقراء آمرًا بالمعروف صدوقًا ، وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وأربعمائة تحت الهدم (٣) ، قال ابن الصلاح : وحكى السمعانى عن غيره سنة ست وتسعين وأربعمائة .

#### [١٧] الحسين بن على بن الحسين أبو عبد الله الطبرى :

نزيل مكة ومحدثها وفقيهها في زمانه ، وكان يدعي إمام الحرمين ، وأصله من آمل طبرستان ، ورحل فسمع بنيسابور صحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ، وسمع من عمر بن مسرور ، وأبا عثمان الصابوني ، وسمع بمكة صحيح البخاري من كريمة المروزية ، وروى عنه إسماعيل بن محمد التيمي (٤) الحافظ، وأبو طاهر السلفي الحافظ ورزين بن معاوية العبدري مصنف جامع الأصول ، وأبو بكر محمد بن العربي القاضي ، وأبو على بن سكرة ، وقال في المشيخة التي خرجها له القاضي عياض : هو شافعي أشعري (٥) جليل ، قال : ويدعي إمام الحرمين لأنه لازم التدريس للذهب الشافعي ، والتسميع بمكة نحواً من ثلاثين سنة ، وكان أسند من بقي في صحيح مسلم يعني (١) بمكة سمعه (٧) منه عالم عظيم، وكان من أهل العلم والعبادة ، قال : وجرت بينه وبين القائلين بالحرف والصوت خطوب . وقال السمعاني : كان حسن وجرت بينه وبين القائلين بالحرف والصوت خطوب . وقال السمعاني : كان حسن الفتاوي ، تفقه على ناصر بن الحسين العمري المروزي ، وصار له بمكة أولاد وأعقاب ، قال : وسمعت أنه انتقل إلى أصبهان فمات بها ، وقال هبة الله بن الأكفاني : توفي قال : وسمعت أنه انتقل إلى أصبهان فمات بها ، وقال هبة الله بن الأكفاني : توفي بمكة في العشر الأخير (٨) من شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعمائة رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « ستة وتسعين وأربعمائة » .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في  $(\Psi)$  : « مسلمة » . ( $\Psi$ ) في  $(\Psi)$  : « الهرم » .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « يفتي » . ( ٧) في ( ت ) : « سمعت » .

<sup>(</sup>٨) في ( ت ) : « الآخر » .

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في : الإسنوى ( ١ / ١١٨ ) ، طبقات السبكي ( ٣ / ٢٦ ) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في : السبكي ( ٣ / ٢٧ ) ، الإسنوي ( ١ /٢٧٨ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩ / ٢٠٣ ) ، كشف الظنون ( ١ / ٤٠٨ ) ، شذرات الذهب ( ٣ / ٤٠٨ ) .

### [14] سعد بن على بن الحسن (١) أبو منصور العجلى الأسداباذي :

نزيل همذان ، قال السمعانى : كان ثقة مفتيًا حسن المناظرة ، كثير العلم والعمل ، سمع القاضى أبا الطيب الطبرى ، وأبا إسحاق البرمكى ، وبمكة : كريمة المروزية ، وعبد العزيز بن بندار ، وعنه الحافظ إسماعيل بن محمد التيمى ، والسلفى إجازة ، وقال شيرويه : قرأت عليه شيئًا من الفقه ، وكان حسن المناظرة كثير العبادة هيوبا ، مات فى ذى القعدة سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

#### [١٩] سهل بن أحمد بن على الحاكم أبو الفتح الأرغياني :

أحد الأثمة في المذهب ، وله فتاوى معروفة ، وتفقه على القاضى حسين ، وأخذ الأصول والتفسير عن شهفور الإسفراييني بطوس ، واشتغل على إمام الحرمين في علم الكلام ، وسمع الحديث من أبي حفص بن سرور ، وأبي عثمان الصابوني وهذه الطبقة وروى عنه أبو طاهر السنجي وغيره ، وولى القضاء بناحية أرغيان (٢) ، وهي قرية كبيرة من أعمال نيسابور ، ثم تعبد وترك القضاء (٣) ، وأقبل على العبادة والزهادة ، وآوى إلى خانقاة هناك ، ووقف عليها شيئًا ، وصحب الزاهد حسينا السمعاني (٤) إلى أن توفى يوم عيد النحر من سنة تسع وتسعين وأربعمائة .

#### [ ٢٠] عبد الله بن يوسف الحافظ أبو محمد الجرجاني :

صنف فضائل الشافعي ، وفضائل أحمد بن حنبل ، وغير ذلك ، وسمع الكثير ، توفي بعد التسعين وأربعمائة .

[۲۱] عبد الباقى بن يوسف بن صالح بن عبد الملك بن هارون أبو تراب المراغى الترمذى:

نزيل نيسابور ، تفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى وبرع في المذهب ، وأفتى

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « الفقهاء » . ( ٤) في ( ت ) : « الشمساني » .

<sup>[1</sup>۸] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٤٦) ، الإسنوي (٢/ ٩٣) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩٧) .

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٥١) ، الإسنوي (٢/ ٤٣) ، الأنساب (١٨٦/١، ٢/ ٦٥) ، الأعلام للزركلي (٣/ ١٤٢) ، معجم البلدان (١/ ١٥٣) ، اللباب (٤٣/١ ، ١١٥) .

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۳/ ۱۱۶) ، الإسنوي (۱/ ۱۷۰) ، كشف الظنون (۱۱۰ ، ۱۸۶۰) ، هدية العارفين ( ٥/ ٤٥٣ ) .

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في : الطبقات (٣/ ١١٥) ، الإسنوى (٢ / ٢٢٣) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٩٨) ، اللباب (٣/ ١٩٠، ٣٠٦) ، سير أعلام النبلاء (١٩ / ١٧٠) ، البداية والنهاية (١٢ / ١٦٨) .

على المذهب سنين عديدة، وجاءه التقليد بقضاء همذان ، فأبى [ أن يقبله ] (١) ، وقال : أنا فى انتظار المنشور من الله على يدى عبده ملك الموت ، وقدومى على الآخرة ، أنا بهذا المنشور أليق من منشور القضاء ، ثم قال : قعودى فى هذا المسجد ساعة على فراغ القلب أحب إلى من ألى (٢) ملك العراقين ، ومسألة فى العلم يستفيدها منى طالب أحب إلى من عمل الثقلين ،وقال أبو سعد السمعانى : هو الإمام العديم النظير فى فنه ، أحب إلى من عمل الثقلين ، وقال أبو سعد السمعانى : هو الإمام العديم النظير فى فنه ، بهى المنظر ، سليم النفس ، عامل بعلمه ، حسن الخلق ، نفاع للخلق ، فقيه النفس ، قوى الحفظ ، تفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ، وسمع أبا القاسم بن بشران ، وأبا على بن شاذان، وجماعة بأصبهان ، أبا طاهر بن عبد الرحيم، وعنه عمر بن على بن وأبا على بن شاذان، وجماعة بأصبهان ، أبا طاهر بن محمد التيمى الحافظ ، فقال : سهل الدامغانى ، وأبو عثمان العصايدى وزاهر الشحامى ، وابنه عبد الخالق بن زاهر ، وآخرون . قال السمعانى : وسألت عنه إسماعيل بن محمد التيمى الحافظ ، فقال : كان يفتى بنيسابور (٣) سنينا على مذهب الشافعى ، وكان حسن الهيئة بهيًا عالمًا ، توفى كان يفتى بنيسابور (٣) سنينا على مذهب الشافعى ، وكان حسن الهيئة بهيًا عالمًا ، توفى وأبع عشر ذى القعدة سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، وقد جاوز التسعين .

[۲۲] عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن زاز بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز بن محمد بن أبى عبد الله النويزى:

الأستاذ أبو الفرج السرخسى فقيه مرو المعروف بالزاز ، وكان أحد من يضرب به المثل فى حفظ مذهب الشافعى ، وكان رئيس الأصحاب بمرو، ورحل إليه الأئمة وسارت تصانيفه ، وكان ورعًا دينا تفقه على القاضى ، وصنف كتابا سماه « الإملاء » اشتهر عنه كثيرا ، وكان عديم النظير فى الفتوى والورع والزهد، وسمع الحديث من الحسن بن على المطوعى ، وأبى المظفر محمد بن أحمد التميمى ، وأبى القاسم القشيرى وجماعة، وعنه أحمد [ بن محمد ] (٤) بن إسماعيل النيسابورى، وأبو طاهر السنجى، وعمر بن أبى مطيع وآخرون ، وتوفى فى ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وأربعمائة عن نيف وستين سنة .

[٢٣] عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبى الطيب أبو الحسن المديني :

من مدينة الداخل ثم النيسابوري الصيدلي المؤذن الزاهد ، قال عبد الغافر الفارسي:

<sup>(</sup>١) من ( ت ) . ( آکون ، . (٢) في ( ت ) : ( آکون ، .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « كان مفتى نيسابور » . (٤) من ( ت ) .

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ۱۱۹/۳) ، الإسنوي ( ۱ / ۳۲۲ ) ، شذرات الذهب ( ۳ / ۲۲۰) . سير أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۱۵۶ ) ، كشف الظنون ( ۱ / ۱۲۳ ) .

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في : طبقات الإسنوي ( ٢ / ٢٢٤ ) .

كان شيخا عابداً جليلا فاضلا من تلامذة الشيخ أبى محمد الجوينى ، وروى عن أبى زكريا المزكى ، وأبى عبد الرحمن السلمى ، وأبى بكر (١) السراج وأبى بكر الجيزى ، وأبى سعيد الصيرفى وخلق ، وعنه خلق كثير منهم أبو البركات الفراوى ، والعباس العصايدى ، وعمر ابن الصفار ، والفلكى ، وعبد الخالق بن الشحامى ، وعقد له مجلس الإملاء ، وحضره الأعيان ، مولده فى رجب سنة خمس وأربعمائة ، وتوفى فى ثامن المحرم سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

[۲۶] عبد الرزاق بن حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منبع بن خالد (۲) بن عبد الرحمن بن سيف الله خالد بن الوليد المخزومى المنبعى أبو الفتح بن أبى على المروروذى الحاجى الخطيب محتشم خراسان كوالده من قله:

وكان عابدا زاهدا عالما متبتلا (٣) ورعا فقيها قدوة ، واشتغل على القاضى حسين ، وعلق عنه المذهب ، وكان خطيب جامع والده ، وصار رئيس نيسابور ، وقعد للتدريس بالجامع ، واجتمع عليه الفقهاء ، وعقد مجلس الإملاء ، وحج فسمع ببغداد ، وروى عن أبى الحسن بن النقور ، وأبى بكر البيهقى ، وسعد الزنجانى ، وأبى مسعود أحمد بن محمد البجلى ، وعنه أبو طاهر السنجى ، وأبو شحمة محمد بن على المعلم المروزى ، وإسماعيل بن عبد الرحمن العصايدى وآخرون ، وتوفى يوم الأحد ثامن عشر (٤) ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ، وله ثمانون سنة .

# [٢٥] عبد الواحد بن عبد الرحمن بن القاسم بن إسماعيل أبو محمد الزبيرى الوركى:

نسبة إلى وركة (٥) على فرسخين من بخارى ، قال أبو سعد السمعانى : كان فقيها إمامًا زاهداً ،عمر مائة وثلاثين سنة ، بين سماعه من أبى ذر عثمان بن محمد وبين موته مائة وعشر سنين (٦) ، وروى أيضًا عن إبراهيم بن محمد بن بزادد الرازى، وإسماعيل بن الحسين البخارى وجماعة ، وقد رحل إليه الناس من الأقطار ، وسمع منه خلق منهم جماعة من شيوخ السمعانى ، وقال: مات سنة خمس وتسعين وأربعمائة رحمه الله، ينظر

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « القاسم » . « مخلد » . (٢) في ( ب ) : « مخلد » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « عالمًا نيلاً » .
(٤) في ( ت ) : « وتوفى يوم ثانى عشر » .

 <sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « وركي » .
 (٦) في ( ت ) : « بين موته عشر سنين » .

<sup>[</sup>٢٤] انظر ترجمته في : الإسنوى (٢ / ٢٢٢) .

<sup>[</sup>٢٥] انظر ترجمته في : الإسنوي (٢/٣٠٣) ، وشذرات الذهب (٣/ ٤٠٢) ،سير أعلام النبلاء (١٠٤/١٩).

فى أمره هل هو شافعى أم لا ؟ قال المصنف رضي : وضع فى مدته ، أنا شيخنا (١) أبو عبد الله الذهبى الحافظ ، أنا أحمد بن هبة الله ، عن عبد الرحمن بن عبد الكريم التيمى (٢)، أنا عثمان بن على البيكندى ، أنا الإمام أبو محمد عبد الواحد بن عبد الرحمن بقرية وركى ، فى ذى القعدة سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سليمان الفارسي إملاء سنة ست وثمانين وثلثمائة ، ثنا على بن أحمد بن النهر القرشي، ثنا الحسن بن على بن عباد، ثنا زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، أنه سمع عمرو بن الحمق يقول : صالح ، ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، أنه سمع عمرو بن الحمق يقول : قال رسول الله عليه : « إذا أراد الله بعبد خيراً عسله ، فقيل : يا رسول الله ، ما عسله ؟ قال : « فتح له عملا صالحاً بين يدى موته حتى يرضى عنه من حوله » (٣) .

# [٢٦] عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن أبو سعد ابن الأستاذ ، أبو القاسم القشيرى :

وهذا ثانى (٤) إخوته الستة ، وكان فاضلاً بارعًا عالما خطيبًا واعظًا متقنا ، وانتهت إليه الرياسة في بلاده إلى أن توفى سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، ودفن في مدرسته عند أبويه وأهله رحمه الله تعالى .

# [۲۷] عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد الفارسي الفامي أبو محمد الفقيه المفتى :

صنف سبعين مصنفًا ، وله تفسير ضمنه مائة ألف بيت شعر عن قوله لابن سكرة الحافظ ، وكان بارعًا في معرفة مذهب الشافعي ، ولما قدم بغداد على تدريس النظامية خرج لتلقيه العلماء كافة والقضاة ، وكان يوم قراءة منشوره يوما مشهودا ، وكان المدرس بها يومئذ الحسين بن محمد الطبرى ، فتقرر أن يدرس بها كل منهما يوما ، فبقيا على ذلك سنة ، وقد أملى بجامع القصر (٥)، وحفظت عليه غلطات في الحديث، وإسقاط

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : " قال كاتبه هو محمد بن كثير أنا شيخنا " .

<sup>(</sup>٢) في (ت): ١ التميمي ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) الطحاوى في مشكل الآثار (٣/ ٢٦١) ، والحاكم في المستذرك (١/ ٣٤٠) ، وقال : « صحيح » ، ووافقه الذهبي ، وصححه الأثباني في السلسلة الصحيحة (١١١٤) .

<sup>(</sup>٤) في الإسنوي (٢/ ١٥٩) ذكر أنه رابع إخوته .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « وقد أملى الجامع والقصر » .

<sup>[</sup>۲٦] انظر ترجمته في : السبكي (٣٠٣/٣) ، شذرات الذهب (٤٠١/٣) ، الإسنوي (١٥٩/٢) ، وذكره السمعاني في الأنساب (١٥٩/٠) .

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته ميى : شذرات الذهب (٣/ ٤١٣) ، السبكي (٣/ ٢٠٥) الإسنوى (٢/ ١٣١) ، الأعلام (٤/ ١٨٥) ، البداية والنهاية (١٨ / ١٨) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٦٨٣) ، سير أعلام النبلاء (١٩ / ٢٤٨) .

رجال، وتصحيف فاحش، أورد منه السمعانى أشياء كثيرة، منه أنه روى حديث « صلاة [في إثر] (١) صلاة [كتاب] (٢) في عليين »، ثم فسر ذلك بأنها تكون أشد إضاءة ، وكان يرد عليه فلا يقبل، حدث عن عبد الواحد بن يوسف الحدار، وأبي زرعة أحمد بن يحيى الخطيب ، والحسن بن محمد بن عثمان بن كدامة ، وجماعة من الفارسيين ، قال السمعانى: روى لنا عنه عبد الوهاب الأنماطي، والحسين بن عبد الملك الخلال ، ومحمود ابن شاده ، ثم إنه صرف عن تدريس النظامية هو وصاحبه بعد سنة ؛ لأنه رمى بالاعتزال ففر بنفسه ، قال يحيى بن منده : هو أحفظ من رأيناه لمذهب الشافعي ، صنف تاريخ الفقهاء، وقال فيه: مات حسين بن أبي الفرج عبد الوهاب سنة أربع عشرة وأربعمائة ، وقال غيره : توفى بشيراز في الرابع والعشرين من رمضان سنة خمسمائة .

# [٢٨] عزيزى بن عبد الملك بن منصور القاضى أبو المعالى الجيلى الأشعرى الشافعى الملقب شيذلة:

ورد بغداد وسكنها ، وولى قضاء [ باب ] (٣) الأزج مدة وكان متطوعًا فصيحًا كثير الحفظ حلو النادرة ، جمع كتابًا في مصارع (٤) العشاق ومصابيهم ، وسمع الحديث من أبي عبد الله الصورى ، والحسين بن على الولى الفرضى ، وجماعة ، وحدث بيسير ، وروت عنه شهدة (٥) بنت على الأموية ، وأبو على بن سكرة ، وقال : كان زاهدًا متقللاً من الدنيا ، وكان شيخ الوعاظ يعلمهم الوعظ بتصانيفه وتدريبه ، مات في سابع عشر صفر سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

# [٢٩] على بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن محمد القاضى أبو الحسن الموصلى المصرى الخلعي (٦).

نسبة إلى بيع الخلع ، ولد بها سنة خمس وأربعمائة ، وسمع أبا محمد عبد الرحمن ابن عمر بن النحاس، وأبا العباس أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي، وأبا الحسن الحصيب ابن عبد الله بن محمد بن محمد القاضي، وأبو سعد الماليني، والحسن بن جعفر الكلبي وجماعة، وعمر وطالت مدته، وصار مسند الديار المصرية، وروى عنه الحميدي في تاريخه،

<sup>. (</sup> ع ) من ( ت ) . « مصادر » . ( ع ) في ( ب ) : « مصادر » .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « شهيدة » . (٦) في ( ت ) : « أبو الحسن الخلعي » .

<sup>[</sup>۲۸] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۳/ ۲۰۹) ، الإسنوى (۲/ ۲۰) ، شذرات الذهب (۳/ ٤٠١) ، سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۱۷۶) ، وفيات الأعيان (۳ / ۲۰۹) .

<sup>[</sup>۲۹] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٢٢٢) ، الإسنوى (١/ ٢٣٠) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٩٩)، وفيات الأعيان (٣/ ٧) ، النجوم الزاهرة (٥/ ١٦٤) .

وأبو على بن سكرة، ومحمد بن طاهر، وأبو الفتح سلطان بن إبراهيم الفقيه، وعبد الكريم ابن سوار الفلكي وخلق ، وآخر من روى عنه خادمه عبد الله بن رفاعة السعدى ، قال فيه الحافظ أبو على بن سكرة : فقيه له تصانيف ، ولى القضاء ، وحكم يومًا واحدًا واستعفى وانزوى بالقرافة ، وكان مسند مصر بعد الحبال ، وقال الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي : شيخ معتزل بالقرافة ، له علو في الرواية ، وعنده فوائد ، قال ابن الأنماطي : سمعت أبا صادق عبد الحق بن هبة الله القضاعي المحدث بمصر يقول : سمعت العالم الزاهد أبا الحسن على بن إبراهيم ابن بنت أبي سعد يقول : كان القاضي أبو الحسن الخلعي يحكم بين الجن ، وإنهم أبطؤوا عليه قدر جمعة ، ثم أتوه وقالوا : أبو الحسن الخلعي يحكم بين الجن ، وإنهم أبطؤوا عليه قدر جمعة ، ثم أتوه وقالوا : كان في بيتك شيء من هذا الأترج ، ونحن لا ندخل مكانًا يكون فيه . وهذا غريب ، وذكروا له كرامات وفضائل، وأنه كان لا يتأثر بالحر ولا البرد بسبب منام رآه رحمه الله ، وكانت وفاته بمصر في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة اثنين وتسعين وأربعمائة .

# [٣٠] على بن عبد الرحمن بن هارون بن عيسى بن هارون بن الجراح الرئيس أبو الخطاب الشافعي :

إمام أمير المؤمنين المستظهر بالله في التراويح ، وكان مقرقًا نحويًا حسن الكتابة عالمًا باللغة ، ختم عليه جماعة ، وصنف منظومة في القراءات ، وسمع الحديث من أبي القاسم ابن بشران ، ومحمد بن عمر بن بكر النجار ، وجماعة ، وعنه عبد الوهاب الأنماطي ، وعمر المغازلي ، والحافظ السلفي ، وأثنى عليه خيرًا في فضائله وعلمه ، ولد سنة تسع وقيل : عشر وأربعمائة ، وتوفى في ذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعمائة .

### [٣١] على بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن العراقي :

يلقب بقاضى القضاة ؛ لأنه ولى القضاء بطوس ، وتفقه على الشيخ أبى محمد الجوينى ، وسمع أبا حفص بن مسرور ، وأبا عثمان الصابونى ، وابن المهتدى بالله وغيرهم ، وعنه أبو طاهر حمد بن محمد السنجى ، توفى بطوس فى أول رمضان سنة ثمان تسعين وأربعمائة عن أربع وثمانين سنة .

## [٣٢] فارس بن الحسين بن فارس بن الحسين بن غريب بن بشير السدوسى :

أبو شجاع الذهلى الشهروردى ثم البغدادى ، قال أبو سعد السمعانى : كان شيخًا فاضلاً صالحًا ثقة عارفًا باللغة والأدب ، يقول الشعر ويحفظ اللغة ، سمع الحديث من أبى على بن شاذان وأبى القاسم بن بشران وغيرهما، وكتب عن جماعة من أهل العلم واللغة ،

[٣٢] انظر ترجمته في : الإسنوي (٢/ ١٣٠) .

<sup>[</sup>٣٠] انظر ترجمته في : الإسنوى (٢/ ٢٢٥)، شذرات الذهب (٣/ ٤٠٦) ، سير أعلام النبلاء (١٧٢/١٩) . [٣١] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٢٣٢) ، الإسنوى (٢/ ٩١) .

. روى عنه القاضى أبو بكر الأنصارى، وعبد الوهاب الأنماطى ، وأبو (١) ناصر وآخرون ، وتوفى في ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وقد جاوز التسعين رحمه الله .

## [٣٣] المبارك بن محمد (٢) بن عبيد الله أبو الحسين بن السوادي الواسطى :

نزيل نيسابور ، قال : أبو سعد السمعانى : كان شيخًا كبيرًا فاضلاً من أركان الفقهاء المكثرين الحافظين للمذهب والخلاف ، تفقه بواسط ثم قدم بغداد ، فتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ، وكان قوى المناظرة ينقل طريقة العراقيين ، ودرس بالمدرسة المشطبية بنيسابور ، وكان متجملاً قانعا ، وقد سمع الحديث بواسط ، والبصرة وبغداد ، ومصر ، وأضر فى آخر عمره وسرقت أمواله (٣) ، وحدث عن أبى على بن شذان ، وأبو عبد الله بن نظيف ، وعنه طاهر بن مهدى بمرو ، وإسماعيل بن محمد التيمى (٤) الحافظ بأصبهان ، وشافع بن على بنيسابور ، قال : وحدثنا عنه عبد الخالق ابن زاهر، وعمر بن الصفار وجماعة ، وكان إمامًا فاضلاً ، مفتيًا مصيبًا ، عديم النظير ، ورعًا حسن السيرة متجملاً ، قانعا بقليل من التجارة ، توفى فجأة فى ربيع الآخر سنة ورعًا حسن وأربعمائة وله سبع وثمانون سنة رحمه الله .

### [٣٤] محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق أبو الفضائل الربعي الموصلي :

تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، والقاضى الماوردى ، وسمع القاضى أبا الطيب ، وأبا إسحاق البرمكى ، وأبا طالب بن غيلان ، وأبا القاسم التنوخى ، والجوهرى وغيرهم ، [وروى عنه كثير بن سماليق ] (٥) ، وأبو نصر الحديثى (٦) الشاهد والحافظان ؛ أبو القاسم هبة الله الشيرازى ، وأبو الفتيان الرواسى وغيرهم، توفى في مستهل صفر سنة أربع وتسعين وأربعمائة ببغداد ، قال أبو سعد السمعانى : كتب الكثير بخطه ، وكان أحد فقهاء الشافعية ، وسألت عنه عبد الله الأنماطى ، فقال : كان فقيها صالحًا فيه خير .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « وابن » . ( ) في ( ت ) : « أحمد » .

<sup>(7)</sup> (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10)

<sup>(</sup>٥) من (ت ) . ( المديني " .

<sup>[</sup>٣٣] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٢٦٢) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٩٤) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢١٢) .

<sup>[</sup>٣٤] انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٢/ ٤٠٧) ، الإسنوى (٢/ ٢٢٤) ، شذرات الذهب (٣/ ٤٠٢) البداية والنهاية (١٧٢ / ١٧٧) .

## [٣٥] محمد بن عبد ربه بن الحسن أبو عبد الله التميمي العدني الشافعي :

قال السمعانى : كان فقهيًا متدينًا فاضلاً زاهدًا حسن السيرة ، ورد بغداد وتفقه بها على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وسمع أبا نصر الزينبى وغيره، وحدث بعدن ولم يذكر له وفاة ، وقد ذكر هذا الرجل صاحب البيان أبو الخير التميمي في أول كتابه [ في ] (١) الاحترازات ، قاله ابن الصلاح .

## [٣٦] محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن أبي البقاء أبو الفرج البصرى:

قاضى القضاة بالبصرة ، وقد بنى بها داراً للعلم فى غاية الحسن والزخرفة ، وكان عالمًا فهماً فصيحًا كثير المحفوظ مهيبًا تام المروءة متدينًا ، قدم بغداد وسمع القاضى أبا الطيب الطبرى ، وأبا الحسن الماوردى وغيرهما ، وسمع بالكوفة من محمد بن عبد الرحمن العلوى ، وبالبصرة من الفضل بن محمد القصبانى ، وعيسى بن محمد بن موسى (٢) الأندلسى ، وبواسط من أبى غالب محمد بن أحمد بن بشران ، وأملى مجالس بجامع البصرة ، وروى عنه أبو القاسم بن السمرقندى ، والحافظ أبو على بن سكرة الصيرفى ، وقال : كان من أعلم الناس بالعربية واللغة ، وله تصانيف ، ما رأيت أوفر من مجلسه ، وقال الحافظ أبو طاهر السلفى : كان من أجلً القضاة ، توفى فى المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة . قال السلفى كتب إلى أبو الفرج - يعنى محمد بن عبد الله هذا : أنا محمد بن على بن بشر البصرى ، أنا أبو طاهر بن عبد الله ، أنا أبو خليفة ، ثنا مسدد عن عيسى بن يونس ، ثنا معاوية بن يحيى ، عن القاسم ، عن أبى خليفة ، ثنا مسدد عن عيسى بن يونس ، ثنا معاوية بن يحيى ، عن القاسم ، عن أبى أمامة أن رسول الله على قال : « من أسلم على يدى رجل فله ولاؤه » .

## [٣٧] محمد بن على بن الحسن بن أبي الصقر أبو الحسن الواسطى الفقيه الشاعر:

تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وله ديوان شعر فى مجلد ، وحدث عن عبيد الله بن القطان ، وعنه كثير بن سماليق ، ومحمد بن ناصر ، والحافظ أبو طاهر السلفى ، ومن شعره :

من عارض الله فى مشيئته فما من الدين عنده خبر لا يقدر الناس باجتهادهم الاعلى ما جرى به القدر

<sup>(</sup>۱) من (ت). (۲) في (ت): «عيسي بن موسى».

<sup>(</sup>۳۰) من رک . [۳۵] انظر ترجمته فی : الإسنوی (۲/ ۹۲) .

<sup>[</sup>٣٦] انظر ترجمته في : الإسنوي (١١٨/١) .

<sup>[</sup>٣٧] انظرَ ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢/ ٤٦٦) ، الإسنوي (٢/ ٤٥) ، . وفيات الأعيان (٤/ ٤٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٨/ ٢٣٨) ، كشف الظنون ٨١٨ ، البداية والنهاية (٢١/ ١٧٦) .

مات سنة ثمان وتسعين وأربعمائة عن بضع وثمانين سنة .

#### [٣٨] محمد بن هبة الله بن ثابت الإمام أبو نصر البندنيجي :

نزيل مكة ، ويعرف بفقيه الحرم لأنه جاور بمكة أربعين سنة ، [ وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وقد سمع الحديث من ] (١) أبي إسحاق البرمكي ، وأبي محمد الجوهري وجماعة ، وحدث عنه إسماعيل بن محمد الحافظ ، ورفيقه أبو سعد (٢) أحمد بن محمد البغدادي ، وعبد الخالق بن يوسف ، قال الحافظ السلفي : سمعت حمد بن أبي الفتح الأصبهاني الشيخ الصالح بمكة يقول : كان الفقيه أبو نصر البندنيجي يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص ] ويعتمر في رمضان ثلاثين عمرة ، وهو ضرير يؤخذ بيده ، توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين وأربعمائة ، وقد نيف على الثمانين رحمه الله .

### [٣٩] المظفر بن الحسين بن إبراهيم بن هرثمة أبو منصور الفارسي الإرجاني ثم العرنوى:

قال السمعانى : هو شيخ إمام فقيه عارف بالحديث وطرقه ، صنف تصانيف في الحديث، وسمع ببغداد أبا الطيب الطبرى، وأبا القاسم التنوخي، وبالهند أبا الحسن محمد ابن الحسن البصري ، وبعرنة حنبل بن أحمد بن حنبل البيع ، وبمصر أبا الحسن الطفال، وعبد الملك بن مسكين (٣)، وقدم بلخ فحدث بها، وروى عنه أبو شجاع عمر البسطامي، وأبو حفص عمر بن عمر الأشهبي وغيرها، وتوفى ببغداد بعد التسعين وأربعمائة .

### [٤٠] مكى بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم أبو القاسم الأنصارى الرميلى المقدسي الحافظ:

[ قال ابن النجار : كان الحافظ ] (٤) رحل وحصل ، وكان مفتيا على مذهب الشافعي ، كانت، الفتاوي تأتيه من مصر والساحل ودمشق ، وقال السمعاني : كان أحد الجوالين في الآفاق ، وكان كثير التصنيف والسهر والتعب ، تغرب وطلب وجمع ،

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : « سعيد » . (١) من ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) من ( ت ) . (٣) في ( ب ) : « سكرة » .

<sup>[</sup>٣٨] انظر ترجمته في : ابن سمرة (١٤٣) ، السبكي (٢/ ٤٧٥) ، الإسنوي (١/ ١٠) ، الأنساب (٢/ ٣١٤) ، اللباب (١/ ١٨٠) ، كشف الظنون (١٧٣٣)،البداية والنهاية (١٧٣/١٢) ،سير أعلام النبلاء (١٩٦/١٩) .

<sup>[</sup>٣٩] انظر ترجمته في : الإسنوي (١/ ٨٤) .

<sup>[</sup>٤٠] انظر ترجمته في الطبقات للسبكي (٣/ ٢٧٦) ، الإسنوي (٢٨٦/١) ، شذرات الذهب (٣/ ٣٩٧) ، سير أعلام النبلاء (١٧٨/١٩) ، الأنساب (٦/ ١٦٦) ، طبقات الحفاظ (٤٤٩) ، اللباب (٢/ ٣٨) .

وكان ثقة متحريا ورعا ضابطا ، شرع في تاريخ بيت المقدس وفضائله، وجمع فيه شيئا ، وحدث باليسير ؛ لأنه قتل قبل الشيخوخة ، سمع بالقدس محمد بن يحيى بن سلوان، وأبا عثمان بن ورقاء ، وعبد العزيز بن أحد النصيبي ، وبمصر عبد الباقي بن فارس المُوري ، وعبد العزيز بن الحسن الضراب ، وبدمشق أبا القاسم إبراهيم بن محمد الجبائي ، وعلى بن الخضر ، وبعسقلان أحمد بن الحسين الشماع، وبصور أبا بكر الخطيب ، وعبد الرحمن بن على الكامل ، وبطرابلس الحسين بن أحمد ، وببغداد أبا جعفر بن المسلمة ، وعبد الصمد بن المأمون وطبقتهما ، وسمع بالبصرة ، والكوفة ، [وواسط] (۱) ، وتكريت ، والموصل ، وميارفارقين ، وحدث عنه (۲) حمد بن على ابن محمد المهرجاني بمرو ، وأبو سعد عمار بن طاهر التاجر بهمذان ، وإسماعيل بن السمرقندي بمدينة السلام ، وجمال الإسلام السلمي ، وحمزة بن كروس ، وغالب بن السمرقندي بمدينة السلام ، وجمال الإسلام السلمي ، وحمزة بن كروس ، وغالب بن أحمد بدمشق ، ولد يوم عاشوراء من محرم سنة اثنين وتسعين أخذوه أسيرا وبعثوه إلى البلاد ، الفرنج - لعنهم الله - القدس في سنة اثنين وتسعين أخذوه أسيرا وبعثوه إلى البلاد ، وبالحجارة على باب إنطاكية حتى قتلوه رحمه الله ولعنهم ، آمين .

#### [ ٤١] نصر بن إبراهيم بن نصر السلطان شمس الملك :

صاحب ما وراء النهر ، قال السمعانى : كان من أفاضل الملوك علما ودينا وسياسة (٣) ، وكان حسن الخط كتب مصحفا ، ودرس الفقه فى دار الجرجانية ، وخطب على منبر سمرقند وبخارى ، وتعجب الناس من فصاحته ، وأملى الحديث على (٤) الشريف حمد بن محمد الزبيرى ، وكتب الناس عنه ، ونجر بيده بابا لمقصورة الخطابة ، توفى فى شهر ذى القعدة سنة اثنين وتسعين وأربعمائة (٥) .

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : « علماً ورأياً وحزماً وسياسة » .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « ستة وتسعين وأربعمائة » .

<sup>[</sup>٤١] انظر ترجمته في : الإسنوى (٢/ ٢٢٤) .

الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي رحمهم الله المرتبة الأولى منها من سنة إحدى وخمسمائة إلى



#### [1] الحسن بن الفتح بن حمزة الهمذاني المتكلم المفسر:

الأديب اللغوى ، أحد مشايخ السلفى ، أثنى عليه السلفى فى معجمه ، وذكر أنه كان من أولاد الوزراء ، استوطن بغداد ، وله اليد البيضاء فى الكلام والتفسير ، قال ابن الصلاح: رأيت تفسيره سماه البديع ، وهو قوى فى اللغة العربية ، ضعيف فى الفقه ، وربحا اختار خلاف مذهب الشافعى بلا دليل قوى .

### [٢] أحمد بن على بن أحمد القاضى أبو العباس الطيبي قاضيها:

تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وروى الحديث عن ابن المهتدى وابن المأمون ، وعنه أبو الحسن اليزدى وغيره ، قال ابن الصلاح : ولد سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، وتوفى بعد الخمسمائة .

#### [٣] إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندى أبو القاسم:

قال ابن الصلاح : ذكره السلفى فى معجمه ، وقال : ثقة ، وله أنس بمعرفة الرجال دون معرفة أخيه (١) الحافظ أبى محمد .

#### [٤] إسماعيل بن أحمد الروياني والد مصنف كتاب البحر:

يحكى عنه ولده في البحر كثيرًا منه أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة يسلم تسليمة واحدة ؛ لأنه عاد إلى حكم الحدث ، نقله ابن الصلاح رحمه الله .

#### [0] إسماعيل ابن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن موسى البيهقى :

روى عن أبيه حفص بن مسرور ، وأبى عثمان الصابونى ، وعبد الغافر الفارسى ، وعنه أبو القاسم السمرقندى ، وإسماعيل بن أبى سعيد الصوفى ، وأجازه ابن سعد السمعانى (٢) وكان إمامًا فقيهًا فاضلاً مدرسًا ، يقال له : شيخ القضاة ، ولد ببيهق سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، وخرج عنها نحوًا من ثلاثين سنة ، ثم عاد إليها قبل وفاته

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ دُونَ أَخْيُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (ت): « وأجاز لأبي سعد السمعاني » .

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في : طبقات المفسوين للسيوطي (٣٣) ، الإسنوي (٢٩٩/) .

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣١٥/٣) ، الإسنوي (٢/٥٩) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : الكامل (١١/ ٩٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٨/٢٠ ـ ٣١) ، السبكي (٤/ ٣٠) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٦٩ ، ٢٧٠) ، الوافي بالوفيات (٩/ ٥٤) ترجمته (١٦٦١) .

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (١/ ٢٧٧) .

<sup>[</sup>٥] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٨/٤) ، الإسنوي (٩٩/١) ، سير أعلام النبلاء (٣١٣/١٩) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٠٥) .

بأيام ، ومات في جمادي الآخرة سنة سبع وخمسمائة رحمه الله .

[7] إسماعيل بن عمرو بن محمد بن أحمد أبو سعيد بن أبي عبد الرحمن البحيري النيسابوري الفقيه الشافعي:

أحد الثقات من بيت الحديث، قال السمعاني: تفقه على ناصر العمري، وسمع بإفادته خلق ، وكان يقرأ دائمًا صحيح مسلم للغرباء والرحالة على أبي الحسين عبد الغافر الفارسي ، وكف بصره بآخره ، وسمع من أبي بكر أحمد بن على بن منجويه الحافظ ، وأبى حسان المزكى، وأبي العلاء صاعد بن محمد، وعبد الرحمن بن حمدان النصروي ، قال: وروى لنا عنه إسماعيل بن جامع بمرو ، وأحمد بن محمد بن العالم [ سمنان ] (١) وأبو شجاع البسطامي ببخاري ، وأبو القاسم الطلحي بأصبهان ، وقال ابن النجار في تاريخه الذي ذيل به على الخطيب : كان نظيفًا عفيفًا ؛ اشتغل بالتجارة وبورك له فيها ، وحصل جملة، مولده سنة عشر وأربعمائة ، وتوفى في أواخر سنة إحدى وخمسمائة .

### [٧] شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو بن خسرکان :

رفع ابنه (٢) نسبة إلى الضحاك بن فيروز الصحابي أبي شجاع الديلمي الهمذاني ، مصنف كتاب الفردوس وغيره ، وقد اعتنى ابنه شهردار بهذا الكتاب فيما ذكره ابن الصلاح فجمع طرقه ، وأسند ما فيه من الغرائب وغيرها ، ثم أرخ وفاته سنة (٣) تسع و خمسمائة .

[٨] صاعد [ بن على ] (٤) بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء النيسابوري الخطيب:

المدرس قاضي القضاة بتلك البلاد ، وكان حسن الأخلاق محببًا مقبولاً ،وكان إمام الحرمين يثنى عليه، خلف أباه في الخطابة والتدريس والوعظ، ثم ولي قضاء همذان، وأقام ببغداد مدة ثم عاد إلى نيسابور، وعقد مجلس الوعظ، سمع أباه (٥)، وعمه أبا على، وجده

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « أبيه » .

<sup>(</sup>٣) فى ( ت ) : « ثم أرخ وفاة شيرويه هذا بسنة » .

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « والتدريس والوعظ سمع أباه » .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣٤/٤) ، الإسنوى (٢/ ٢٧٦) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٧٢) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ١٩ / ٢٩٤ ) ، السبكي ( ٤ / ٧١ ) ، الإسنوي ( ٢ / ٢١ ) ، طبقات الحفاظ ( ٤٥٧ ) ، الوافي ( ١٦ / ١٢٨ ) ، النجوم الزاهرة ( ٥ / ٢١١ ) .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ١٢ / ١٨٦ ، ١٨٧ ) .

أبا الحسن ، وعمر بن مسرور وأبا عثمان الصابوني وجماعة ، وعنه أبو عثمان إسماعيل العصايدي، وأبو شجاع عمر البسطامي وغيرهما، توفي في رمضان سنة ست وخمسمائة.

[٩] طاهر بن سعيد بن فضل الله أبو الفتح بن أبى طاهر ابن الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير الميهنى:

سمع الحديث من جده أبى سعيد بن أبى الخير الميهنى وجماعة ، وحدث عنه أبو الفتيان الرؤاسى الحافظ، وغيره. قال ابن الصلاح: كان من أهل الخير والصلاح ومن بيت التصوف ذا قدم ثابت فيه، وكان مقدم بيته فى عصره ، حسن السيرة عارفًا بالمقامات والأحوال ، ملازمًا لاستعمالها ، لقى الشيوخ وسافر الكثير ، وأقام ببغداد مدة يطلب الحديث ثم عاد إلى خراسان ، ولازم المحافظة على وظائف العبادات ، وكان أكثر مقامه بنيسابور ، وضعف بصره فى آخر عمره ، وتوفى سنة ثنتين وخمسمائة رحمه الله .

# [ ۱۰ ] عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبرى فخر الإسلام القاضي :

أحد أثمة الإسلام ، ومن أصحاب الوجوه في المذهب ، ورويان : بلدة من نواحي طبرستان ، كانت له الوجاهة والرياسة والقبول التام بتلك البلاد ، وتفقه على جده أبي العباس أحمد بن محمد الروياني ، وروى عنه ، وعن أبي منصور محمد بن عبد الرحمن الطبرى، وأبي محمد عبد الله بن جعفر الخبازي (١) ، وأبي حفص بن مسرور ، وأبي عبد الله محمد بن بيان الفقيه وجماعة . وروى عنه إسماعيل بن محمد التميمي الحافظ ، وزاهر الشحامي، وأبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السلفي وغيرهم ، تفقه ببخارى مدة ، وبرع في المذهب جدًا حتى كان يقول : لو أحرقت (٢) كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ، ولهذا كان يقال له : شافعي زمانه ، صنف الكتب الكثيرة منها « بحر المذهب » حفظي ، ولهذا كان يقال له : شافعي زمانه ، صنف الكتب الكثيرة منها « بحر المذهب » من المطولات الكبار ، « ومناصيص الشافعي » و « الكافي » و « حلية المؤمن » ، وصنف في الأصول والخلاف ، مولده في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة (٣) .

قال معمر بن الفاخر : وقتل بجامع آمل يوم الجمعة حادى عشر المحرم سنة اثنين

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ المنازي ٩ .

<sup>(</sup>٢) في (ت): « لو احترقت ».

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى السقط من (م).

<sup>(</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٤٤ / ٧٧ ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ١٢٤) ، الإسنوى (١/ ٢٧٧) ، الأنساب (٦/ ١٨٩) ، اللباب (٢/ ٤٤) ، النجوم الزاهرة (٥/ ١٩٧) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ٤) ، البداية والنهاية (٢١/ ٣٨٢) .

وخمسمائة ، قتلته (١) الملاحدة ، قال السلفى : بعد فراغه من الإملاء رحمه الله ، ومن غرائب اختياراته من الوجوه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير، وإن كان راكدًا دون القلتين ، وقد حكاه الفورانى فى الإبانة قولاً عن الشافعى، ومنها جوار صرف زكاة الفطر إلى فقير واحد، وإخراج القيمة عنها كمذهب أبى حنيفة . قرأت على الشيخة الصالحة أم عبد الله زينب بنت الكمال (٢) أحمد بن عبد الرحيم المقدسى ، أخبرك أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكى بن عبد الرحمن سبط السلفى [ إجازة : أنا جدى الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى ] (٣) سماعًا عليه ، أنا الإمام قاضى القضاة أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، قال : ثنا أبو غانم ، وهو أحمد بن على بن الحسين بن الواحد بن المفضل الكراعى بجرو : ثنا أبو العباس هو عبد الله بن الحسين بن الحسن البصرى : ثنا الحارث هو أبو بكر أسامة (٤) ، أنا أبو عبد الرحمن يقول : الحسن البصرى : ثنا الحارث هو أبو بكر أسامة (٤) ، أنا أبو عبد الرحمن يقول : شعمت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله عبد الرحمن يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله عبد الله سنة » (٧) .

## [11] عبد الواحد بن محمد [ بن عمر ] $^{(\Lambda)}$ بن هارون الفقیه أبو عمر الولاشجردی:

نسبة إلى والشجرد، قرية من قرى كنكور من معاملة همذان ، كان فقيها دينًا خيراً ، سمع فى رحلته ببغداد من الخطيب البغدادى ، وأبى الحسين (٩) بن المهتدى بالله والصريفنى ، وتوفى بكنكور فى سنة ثنتين وخمسمائة .

[17] عبيد الله (١٠) بن على بن عبيد الله أبو إسماعيل بن الخطباني الفقيه (١١) قاضي قضاة أصبهان:

روى عن عبد الرزاق بن شهبة ، وعنه السلفى ، وقال : قتل بهمذان شهيدا وأنا

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « قتله » . ( ۲) في ( ت ) : « زينب الكمال » .

<sup>(</sup>٣) من ( ت ، م ) . ( قال أسامة » . ( ٣)

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « أبو عبد الله » .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « قبل أن يخلق السموات » .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ٢٦٥٣ / ١٦ ) في القدر ، والترمذي ( ٢١٥٦ ) في القدر ، وأحمد ( ٢ / ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>A) من (ت، م). (٩) في (ت): « ومن الحسين ».

<sup>(</sup>١٠) في (ت): « عبد الله » . (١١) في (م): « الثقة » .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في : الإسنوي (٢/ ٣٠٨).

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٤/٤) .

[ بها ] (١) في صفر سنة ثنتين وخمسمائة.

#### [١٣] عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول الأندلسي أبو محمد السرقسطى:

قال أبو سعد السمعانى: كان فقيها فاضلا بارعا لطيف الطبع مليح الشعر، ورد بغداد فأقام بالنظامية مدة، وكان بينه وبين والدى \_ رحمه الله \_ صداقة ومعرفة أكيدة، وأنس، توفى بمرو الروذ فى حدود سنة عشر وخمسمائة، قال السمعانى: أنشدنا سالم بن عبد الله قال: أنشدنا (٢) أبو محمد بن بهلول لنفسه يخاطب ممدوحه:

وهـــن لآل نظمـــت وقلائــد أبـــى ذاك لــى جد كريـم ووالــد تبــاع عليهــم بالألوف القصائـــد

أبا شمس إنى إن أتتك مدائحـــى (٣) فلست بمن يبغى على الشعــر رشــوة وإنـــى من قــوم قديمــا (٤) ومحدثــــا

#### [18] عثمان بن المسدد بن أحمد الدربندي أبو عمرو بن أبي القاسم:

المعروف بفقيه بغداد ؛ لأنه أقام بها مدة يتفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وسمع أبا (٥) الحسين بن المهتدى وابن النقور (٦) وغيرهما، قال أبو سعد السمعانى: كانت وفاته بعد الخمسمائة.

#### [10] على بن الحسين بن عبد الله بن عريبة أبو القاسم الربعي البغدادي:

تفقه على الماوردى والقاضى أبى الطيب الطبرى ولم يبرع فى المذهب، ثم صحب أبا على بن الوليد وغيره من شيوخ المعتزلة فأزاغوه ، وقد سمع من أبى القاسم بن بشران، وأبى الحسن بن مخلد البراز ، وعنه أبو منصور إسماعيل، ومحمد بن ناصر، والسلفى ، وأبو محمد بن الحشاب وغيرهم، قال شجاع الذهلى: كان قد ذهب (V) إلى الاعتزال، وقال أبو سعد السمعانى: سمعت أبا المعمر الأنصارى إن شاء الله أو غيره يذكر أنه رجع عن ذلك ، وأشهد [1163i] (A) الساجى وغيره على نفسه بالرجوع عن رأيهم

<sup>(</sup>١) من (ت، م) . (٢) في (ت، م) : ﴿ أَنْسُدُنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ١ مداعي ١٠. (٤) في ( ت ) : ١ كريم ١٠.

<sup>(</sup>٥) في (ت) : « أبوى ». (٦) في (ت) : « وأبي النقور ».

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في: الكامل ( ٩ /١٦٦) ، الإسنوى (١/٣٣٢).

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ١٣٣) ، الإسنوى (١/ ١١٩) ، سير أعلام النبلاء (١٩٤/١٩) ، والنجوم الزاهرة ( ٥/ ١١٩) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٤٣/٤) ، الإسنوي (٢/ ٩٢) .

والله أعلم، ولد سنة أربع عشرة وأربعمائة وتوفى فى الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين وخمسمائة.

#### [١٦] على بن محمد بن على عماد الدين أبو الحسن (١) الهراسي المعروف بإلكيا:

والفرس يقولون للكبير إلكيا بكسر الهمزة، وهي من أصل الكلمة لا للتعريف، تفقه على إمام الحرمين بنيسابور مدة. وكان ذكياً فصيحاً مليح الوجه مطبوع الحركات جهورى الصوت، وكان يستعمل الاستدلال في مناظراته بالحديث، وكان بارعاً قوى البحث دقيق الفكر له مصنفات، منها كتاب انتصب فيه للرد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مفرادته ، يشتمل على بحوث ومناظرات جيدة، ومعارضات جدلية، وصناعة جيدة أجاد في بعضها وتساهل في بعضها. روى شيئا يسيراً عن إمام الحرمين ، وقد قدمنا من طريقة حديث : « البيعان بالخيار » في ترجمة الإمام . وروى عنه السلفي ، وسعد الخير (٢) الأنصارى ، وعبد الله بن محمد بن غالب الأنبارى وقد ولى إلكيا تدريس النظامية ببغداد ، وكانت له حشمة وتجمل ووجاهة، وتخرج به جماعة من الأصحاب، ولم يزل بها إلى أن توفى في أول المحرم سنة أربع وخمسمائة عن أربع وخمسين سنة، [ومولده سنة خمسين وأربعمائة] (٣) رحمه الله، ويشاركه في اسمه واسم أبيه وجده القاضي أبو الحسن الطبرى على بن محمد بن على الآملي أحد أعيان الشافعية، ذكره ابن الصلاح، وحكى عن أبي سعد السمعاني أنه قال:كان إماماً فاضلاً سمع أبا الغنائم بن المأمون، وأبا جعفر بن المسلمة (٤)، وابن النقور ، وعبد الله بن جعفر الحباري الحافظ ، وأبا يعلى الخليل الحافظ ، وحدث عنه ابن أخته (٥) أبو جعفر محمد بن الحسين بن أميركا القاضي بطبرستان ، ولم يؤرخ وفاته رحمه الله تعالى.

#### [١٧] على بن محمد بن على القاضى أبو الحسن الطبرستاني الآملي:

سمع من الحافظ عبد الله بن جعفر الطبرستانى بآمل سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة، ومن أبى يعلى الخليل (٦)، وأبى جعفر بن المسلمة، وابن المأمون، وعنه ابن أخيه (٧) قاضى آمل أبو جعفر محمد بن الحسين بن أميركا، وكان فاضلاً شاعراً رثى إمام

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : « على بن محمد بن على بن إبراهيم المنعوت بالعماد أبو الحسن ».

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « الخليلي ». ( v) في ( م ) : « ابن أخته ».

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٤٨/٤) ، الإسنوى (٢/ ٢٩٢) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٥٠) ، وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٦).

<sup>[</sup>١٧] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٢٥٠) ، الإسنوي (١/ ٥٠).

الحرمين بقصيدة مطولة، وذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية، ولم يذكر وقت وفاته، قال شيخنا الحافظ الذهبي: وكأنه مات قبل هذا الزمان، والله أعلم، وإنما ذُكر هاهنا تمييزاً بينه وبين الكيا الهراسي؛ لأنهما اشتركا في النسب والبلدة.

#### [١٨] المبارك بن الحسين بن أحمد بن الغسال أبو الخير البغدادي الشافعي:

كان ثقة فردا (١) في علم القراءات، وكان رجلاً صالحاً، وضعفه محمد بن ناصر البغدادي في الرواية والله أعلم، توفي في جمادي الأولى سنة عشر وخمسمائة.

#### [19] محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام أبو بكر الشاشي الشافعي:

مصنف المستظهرى ولد بميافارقين سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وتفقه على الإمام أبى عبد الله بن بيان الكازرونى، وتفقه على قاضى ميافارقين أبى منصور الطوسى تلميذ الشيخ أبى محمد الجوينى ثم دخل بغداد، واشتغل على الشيخ أبى إسحاق ولازمه وعرف به، وخرج معه إلى نيسابور فى الرسلية، وبحث مع إمام الحرمين، وكان معيد الدرس عند الشيخ أبى إسحاق ، وتردد إلى الشيخ أبى نصر بن الصباغ، وقرأ عليه الشامل ، وانتهت إليه رياسة المذهب بعد الشيخ أبى إسحاق ، وسمع الحديث من الكازرونى شيخه عن ثابت (٢) بن أبى القاسم الخياط ، وبمكة من أبى محمد هياج الحطينى، وببغداد من الخطيب أبى بكر الحافظ، وعنه السلفى، وأبو المعمر الأزجى، وأبو الحسن على بن أحمد اليزدى (٣)، وأبو بكر بن النقور، وشهدة ، وتفقه به جماعة.

قال القاضى ابن خلكان: ولى تدريس النظامية بعد شيخه، وبعد ابن الصباغ والغزالى، ثم وليها بعد موت إلكيا الهراسى (3) سنة أربع وخمسمائة فى المحرم ، ودرس بمدرسة تاج الملك وزير ملكشاه ، وتوفى فى خامس وعشرين شوال سنة أربع وخمسمائة ، ودفن (0) مع شيخه أبى إسحاق فى قبر واحد، وقيل إلى جانبه رحمهما الله، قال الشيخ أبو الحسن بن الخل (7): كان الإمام فخر الإسلام أبو بكر الشاشى مبرزاً فى علم الشرع ، عارفاً بالمذهب حسن الفتيا ، جيد النظر، محققا مع الخصوم ، يلزم المسائل

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « الهروى ».
(٤) في (ت) : « ثم وليها إلكيا الهراسي ».

<sup>(</sup>٥) فني ( ت ) : ( توفي ٩. (٢) في ( ت ) : ( الحلمي ٩.

<sup>[</sup>١٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٢٧/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٥٧).

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١٩/٤ - ٢٢١) ، سير أعلام النبلاء (٣٩٣/١٩) ، طبقات السبكى (٣/ ٣٤١)، الإسنوى (٢/٩) ، كشف الظنون (٤٠١ ، ١٦٦٠ ، ١٠٦٥ ، ١١٦٩ ) ، الارات الذهب (١٦٤، ١٦٧) ، البداية والنهاية (١٢ / ١٨٩ ، ١٩٠ ) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٠٦) ، الوفيات (٢/ ٥٠) .

الحكمية حتى يقطع خصمه، مع حسن إيراد، وكان يعنى بسؤال الكبير ويمشيه مع الكبار من الأئمة ، ويفتى بمسألة ابن سريج وينصرها، وله فيها مصنف ؛ ومن مصنفاته «المستظهرى» وهو مشهور ، و «المعتمد» كالشرح له وهو غريب ، و «العمدة» وهى مختصر لطيف ، و «الشافى فى شرح الشامل» فى عشرين مجلداً ، و «الترغيب» فى المذهب ، و «شرح المختصر» للمزنى ، ومن تلاميذه القاضى أبو العباس بن الرطبى ، ومن شعره ما أنشده أبو سعد السمعانى عن أبى الحسن على بن أحمد الفقيه قال: أنشدنا أبو بكر الشاشى فى الاعتذار (١) عن الإقلال من الزيارة :

إنسى وإن بعدت دارى مقترب منكم بمحض موالاة وإخلاص ورب دان وإن دامت مودته أدنى إلى القلب منه النارح القاصى

وذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وقال: انتهت إليه الرياسة لأصحاب الشافعي ببغداد وأرخ وفاته كما تقدم .

I وخلف ولدين إمامين مبرزين في المذهب والنظر: أبو المظفر أحمد توفي في شهر رجب سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، وأبو محمد عبد الله توفي ثاني شهر الله المحرم سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، مولده سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، وله ولد فاضل مبرز أيضا يكنى أبا نصر واسمه أحمد ، درس بالنظامية أيضا. وكان من الفضلاء، وذكر ذلك كله الحافظ أبو الفرج الجوزى في كتابة المنتظم رحمهم الله وإيانا بكرمه آمين] (٢).

#### [٢٠] محمد بن الحسين أبو جعفر السمنجاني:

إمام مسجد راغوم، تفقه ببخارى على أبى سهل الأبيوردى وبمروالروذ على القاضى حسين ، وأملى ببلخ، قال السمعانى: حدثنا عنه جماعة بما وراء النهر وخراسان ، ومات ببلخ سنة أربع وخمسمائة .

[۲۱] محمد بن كمار بن حسن بن على الفقيه أبو سعيد الدينورى ثم البغدادى الشافعي:

ذكر أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، وأنه أرضعته زوجة الخطيب البغدادى، وأسمعه من ابن غيلان ، وأبى محمد الخلال ، وأبى إسحاق البرمكي ، وأبى الحسن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « الإحياء ». (٢) من ( ت ).

<sup>[</sup>٢٠] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٥٩) ، الإسنوى (١/ ٣٣٢).

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ٢٥).

الطبقة السابعة / المرتبة الأولـــى ـــــ

العادلي (١) وغيرهم ، وسمع المسند من ابن المذهب قال : ووزنا عشرة دنانير ، وسمع عمل يوم وليلة للعمري من عبد العزيز الأرجى، وقرأ القراءات ، قال: وقرأت على القاضي أبي الطيب الطبري كتاب « المقنع» (٢) ، ثم علقت تعليقة كاملة في الخلاف عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقرأت الفرائض على أبي عبد الله الرقي، قال: إلا أن كتبي ذهبت ولم يبق إلا ما بأيدي الناس، وروى عنه السلفي وغيره ، وتوفى بواسط في جمادي الآخرة سنة تسع وخمسمائة.

[٢٢] محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسي ويلقب بزين الدين وبحجة الإسلام:

أحد أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير، وسافر وله ترجمة مجموعة من كلام الحافظ أبي القاسم بن عساكر وابن النجار وابن الصلاح ، وشيخنا الذهبي في تاريخه وغيرهم، ولد رحمه الله بطوس سنة خمسين وأربعمائة السنة التي توفي فيها الماوردي، وأبو الطيب الطبري، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ، فلما احتضر أوصى بولديه محمد وأحمد إلى صديق له صوفى صالح يعلمهما (٣) الخط (٤) ، وفني ما خلف لهما أبوهما وتعذر عليهما القوت فقال: أرى لكما أن تلجآ إلى المدرسة كأنكما طالبا علم (٥) ، قال الغزالي: فصرنا إلى المدرسة نطلب الفقه ليس المراد إلا تحصيل القوت ، فأبى أن يكون إلا لله ، فاشتغل الغزالي ببلده طوس، وقطع قطعة كبيرة من الفقه على أحمد الراذكاني، ثم ارتحل إلى جرجان إلى أبي نصر الإسماعيلي فأقام عنده حتى كتب عنه التعليقة، ثم ارتحل إلى إمام الحرمين بنيسابور فاشتغل عليه ولزمه وحظى عنده ، فتخرج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرائه ، وأعاد للطلبة وأفاد وأخذ في التصنيف والتعليق ، وكان إمام الحرمين يفتخر به ويتبجح ، ويقال : إنه كان مع ذلك يتحصر من تصانيف الغزالي وأنه لما صنف كتاب « المنخول » عرضه على الإمام، فقال: دفنتني وأنا حي ، فهلا صبرت حتى أموت ؛ لأن كتابك غطى على كتابي، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

ولما مات إمام الحرمين خرج الغزالي إلى العسكر (٦)، فأقبل عليه نظام الملك وناظر

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ﴿ المنبع ﴾ . (١) في ( ت ، م ) : ﴿ الغالى ٩.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « الحفظ ». (٣) في ( م ) : « فعلمهما ».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : « طالبان علم » ، وفي ( م ) : «صاحبا علم ».

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ١ المعسكر ١٠.

<sup>[</sup>٢٢] انظر ترجمته في:اللباب (٢/ ٣٧٩) ،وفيات الأعيان (٤/ ٢١٦ ـ ٢١٩) ، سير أعلام النبلاء (١٩ / ٣٢٢ ـ ٣٢ ٣٤٦) ، السبكي (٣/٣١٦) ، الإسنوي (٢/ ١١١).

الأئمة (١) بحضرته فظهر اسمه وشاع أمره، فولاه النظام تدريس النظامية ببغداد، فقدمها سنة أربع وثمانين في محمل كبير ، وتلقاه الناس وأعجبوا بمناظرته وفضائله، وأقبل على التصنيف في الأصول والفروع والخلاف، وعظمت حشمته ببغداد حتى كانت تغلب حشمة الأمراء والأكابر ،ثم انسلخ من ذلك كله وترك الوظائف والتدريس، وأقبل على العبادة والزهادة وتصفية الخاطر، وخرج إلى الحجاز الشريف سنة ثمان وثمانين فحج ورجع إلى دمشق، فاستوطنها عشر سنين بجامعها بالمنارة الغربية منه، واجتمع بالفقيه نصر المقدسي في زاويته التي تعرف اليوم بالغزالية، وأخذ في العبادة والتصنيف، ويقال: إنه صنف إحياء علوم الدين وعدة من كتبه بدمشق، ثم انتقل إلى القدس، ثم صار إلى مصر والإسكندرية، وعزم على الذهاب إلى ملك المغرب يوسف بن تاشفين [بمراكش] (٢)، فبلغه نعيه فترك ذلك ثم عاد إلى وطنه طوس وقد تهذبت الأخلاق، وارتاضت النفس، وسكنت ، وتبحرت في علوم كثيرة من الأصول والفروع والشرعيات وغيرها من علوم الأواثل ، وجمع من كل فن وصنف فيه إلا النحو فإنه لم يكن فيه بذلك ولا الحديث، فإنه كان يقول: أنا مزجى البضاعة في الحديث ، فأقام ببلده مدة مديدة مقبلا على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة وعدم مخالطة الناس ، ثم إن الوزير فخر الملك ابن نظام الملك خطبه إلى تدريس النظامية بنيسابور لئلا تبقى فوائده عقيمة، فأجاب إلى ذلك محتسبا فيه الخير والإفادة ونشر العلم، وعاد الليث إلى عرينه، وسلم الشجاع عصبته بيمينه ، فأقام مدة على ذلك ثم تركه أيضا، وأقبل على لزوم داره وابتنى (٣) خانقاه إلى جواره، ولزم تلاوة القرآن والاشتغال بحديث رسول الله ﷺ في صحيح البخاري ، ولو طالت مدته لبرز في فن الحديث ، ولكن عاجلته المنية فمات يوم الاثنين رابع عشر جمادي الآخرة سنة خمس وخمسمائة ، عن خمس وخمسين سنة ، ودفن بمقبرة الطابران (٤) وهي قصبة بلاد طوس رحمه الله، وسمع الغزالي صحيح البخاري من أبي سهل محمد بن عبيد الله الحفصى ، ويقال: سمع أيضا بعض سنن أبى دواد من القاضى أبي الفتح الحاكمي الطوسي ، وسمع أبا عبد الله محمد بن أحمد الخواري ، مع ابنيه الشيخين عبد الجبار وعبد الحميد كتاب " المولد " لابن أبي عاصم عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث عن أبي الشيخ (٥) عنه .

قال القاضى شمس الدين ابن خلكان: وله من التصانيف «البسيط» ، و «الوسيط» ، و «الوسيط» ، و «المستصفى » في و الوجيز » ، و «الخلاصة » في الفقه ، و «إحياء علوم الدين » ، و «المستصفى » في

<sup>(</sup>٢) من ( ت ، م ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « الطاير ».

 <sup>(</sup>١) في ( ت ) : « الأقرآن ».
 (٣) في ( ت ) : « فرأيتني ».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ﴿ الْفَتْحِ ﴾.

أصول الفقه، و" المنخول " ، و" اللباب " ، و" بداية الهداية " ، و" كيمياء السعادة " ، و" المآخذ والتحصين " ، والمعتقد و" إلجام العوام " ، و" الرد على الباطنية " ، و" مقاصد الفلاسفة " ، و" جواهر القرآن " ، و" الغاية القصوى" ، و"فضائح الإباحية وعوز الدور" ، و" محك النظر " ، و" معيار العلم " ، و"المنتحل في الجدل " ، و" شرح الأسماء الحسني " ، و "مشكاة الأنوار " ، و "المنقذ من الضلال " ، و "حقيقة القولين " ، و" المضنون به على غير أهله " ، وكذا ذكره غير واحد في مصنفاته ، وأنكره بعضهم . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وأما "المضنون به على غير أهله " ، فمعاذ الله أن يكون له ، شاهدت على نسخة به بخط القاضي كمال الدين بن محمد بن عبد الله الشهررزوري أنه موضوع على الغزالي ، وأنه مخترع من كتاب "التهافت" .

#### فصل

ولما كان الغزالي رحمه الله قد أوغل في علوم كثيرة (١)، وصنف في كثير منها واشتهرت، فصار من نظر في شيء منها يعتقد أنه كان يقول بذلك، وإنما قاله \_ والله أعلم \_ أثرا لا معتقدا، وقد رجع عن ذلك كله في آخر عمره إلى حديث الرسول بي والاشتغال بصحيح البخاري، حتى يقال: إنه مات وهو على صدره، وقد كثر القيل والقال في بعض مصنفاته والاستدراك (٢) عليه في الفروع وذلك سهل، والأصول وهو أشده، واشتد إنكار جماعة من علماء المغرب لبعضها ،حتى أنهم أحرقوا كثيرا منها ببلادهم ، وتكلموا على ما اعتمده في إحياء علوم الدين من إيراد أحاديث كثيرة منكرة ، ببلادهم ، وتكلموا على ما اعتمده في إحياء علوم الدين من إيراد أحاديث كثيرة منكرة ، وأبو عبد الله محمد بن على المازري(٣)، وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوسي وغيرهم، وأفردوا في ذلك ردودا ومؤاخذات كل بحسب ما رأى ، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في ترجمته في الطبقات طرفا من ذلك وعقد في ذلك فصلا، وأنكر هو عليه إدخاله مقدمة المنطق في أول «المستصفي» وخلطه المنطق بأصول الفقه ، قال: وذلك بدعة عظيمة (٤) شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان . وأنكر قوله في المقدمة:هذه مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومة وأنكر قوله في المقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومة أصلا، قال: وقد مسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي بمدرسة (٥)

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ﴿ وَالْاسْتُدَلَّالُ ۗ ۗ .

<sup>(</sup>٤) في (ت) : « عظم ».

<sup>(</sup>١) في (ب) : « علم الكلام ». (٣) في (ب) : « الماوردي ».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، م ) : « مدرس ».

نظامية بغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا الكلام ، ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان و يعدد أولئك السادة \_ عظمت حظوظهم من البلج واليقين، ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها، قال الشيخ أبو عمرو [ بن الصلاح ] (١) رحمه الله: ومن مفرادته في الفقة أنه ذكر في "بداية الهداية" في سنة الجمعة بعدها أن له أن يصليها ركعتين وأربعا وستا فأبعد (٢) في الست وشذ، قال النووي معتذرا عن الغزالي: وقد روى الشافعي بإسناده عن على أنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات.

قلت : وقد حكى نحو هذا عن أبي موسى ، وعطاء ، ومجاهد ، وحميد بن عبد الرحمن والثورى وهو رواية عن الإمام أحمد، وروى أبو دواد في سننه عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له: يا أبا عبد الرحمن . . . فقال: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك (٣) . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : " إذا صلى أحدكم الجمعه فليصل بعدها أربعا » (٤) ، هذا لفظه . وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته (٥) .

ومما وقع لى من رواية الغزالي رحمه الله : قرأت على شيخنا الإمام الحافظ العالم (٦) الحجة المجتهد (٧) جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف المزى (٨) قلت له: أخبرك [الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم ابن عبد الواحد المقدسي قراءة عليه أنبانا ] (٩) أبو المظفر السمعاني عبد الرحيم بن أبي سعد إذنا: أنا السيد أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين الكوفي قراءة عليه، أنا أبو على الفضل بن محمد الفارمذي ، ثنا الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد القطان ، ثنا أبو سعيد إسماعيل [بن محمد] (١٠) بن عبد العزيز الخلال الجرجاني ، ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة ، ثنا محمد بن أبي محمد بن محمد الليث العسقلاني (١١) ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه ، عن سليمان بن (١) من (ت). (٢) في ( ب ) : ١ بعد ١٠.

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١١٣٠ ) في الصلاة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٨٤٤ / ١ ) في الجمعة ، وأحمد ( ٢ / ٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٨٨٢ / ٧١ ) في الجمعة ، وأبو داود ( ١١٣٢ ) في الصلاة ، والنسائي ( ٨٧٣ ) في الإمامة . (٦) في (ت ، م) : ١ العلم ١٠. (٧) في ( ت ، م ) : « الجهبذ ».

<sup>(</sup>٨) في ( ت ) : ١ المزنى ٥.

<sup>(</sup>۹ ، ۱۰) من (ت ، م).

<sup>(</sup>١١) في (ت) : المحسن بن قتيبة بن أبي الليث العسقلاني ».

مهران ، عن مهدى بن وهب عن ابن مسعود رَجُانِين ، قال : ثنا النبي ﷺ وهو الصادق المصدوق . . . الحديث ،هكذا وقع في روايتنا وهو حديث متفق على صحته ، رواه الجماعة في كتبهم الستة من طرق متعددة ؛ من طريق (١) سليمان بن مهران ، عن الأعمش (٢) ، عن زيد بن وهب ، عن ابن مسعود وَلِيْسِيْ قال : حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه (٣) أربعين ليلة ، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وشقى أو (٤) سعيد ، فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار [فيدخل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو زراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيدخل الجنة ] (٥) » (٦). وبالإسناد المتقدم إلى الغزالي رحمه الله ، ثنا أحمد بن محمد بن عمر الخفاف ، ثنا أبو العباس السراج ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا أبو الوليد ، ثنا أبو عوانة عن هلال الوزان ، عن عروة ، عن عائشة ضِلْشِهِ قالت : قال رسول الله ﷺ \_ في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٧) ، قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره ،غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا،قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى (٨): كذا وقع في سماعنا ليس بين أبي حامد وبين الخفاف أحد، وهو خطأ قد سقط منه شيء.

[٢٣] محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام أبو بكر بن العلامة أبى المظفر التميمي المروزي الحافظ الفقيه الشافعي:

قال ولده الحافظ أبو سعد: نشأ في عبادة وتحصيل وحظى من الأدب ، وتبحر (٩) به نظما ونثرا بأعلى (١٠) المراتب ، وكان متصرفا في الفنون بما يشاء ، وبرع في الفقه والخلاف ، وزاد على أقرانه بعلم الحديث، ومعرفة الرجال ، والأنساب ، والتواريخ ، وطرز فضله بمجالس تذكيره التي تصدع صمم الصخور (١١) عند تحذيره، [ونفق سوق

<sup>(</sup>١) في (ت، م): ١ حديث ١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ، م ) : « سليمان بن مهران الأعمش » .

<sup>(</sup>٣) في (ب،م) ٤٠ إن خلق أحدكم في بطن أمه ٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): دام ، . (٥) من (ت، م) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٢٠٨ ) في بدء الخلق ، ومسلم ( ٢٦٤٣ / ١ ) في القدر .

 <sup>(</sup>٧) البخارى ( ١٣٣٠ ) في الجنائز ، ومسلم ( ٢٩٥ / ١٩ ) في المساجد ومواضع الصلاة .

<sup>(</sup>A) في (ت) : « المزنى ». (٩) في (ت) : « وتمرس ».

<sup>(</sup>۱۰) في (ت) : ﴿ على ﴾.

<sup>(</sup>١١) في (ت): «بمجالس يذكر التي تصدح صحم الصخور ».

<sup>[</sup>۲۳] انظر ترجمته في : الأنساب (۷/ ۱٤٠)، اللباب (۲/ ۱۳۹)، وفيات الأعيان (۳/ ۲۱۰)، اللباب (۲/ ۱۳۹)، السبكي (٤/ ٣)، الإسنوى (١/ ٣٢٢)، البداية والنهاية (١٢/ ١٩٢)، شذرات الذهب (٤/ ٢٧)، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٧١–٣٧٣).

\_\_ الطبقة السابعة / المرتبة الأولى تقواه عند الملوك والأكابر] (١) ، وكان يروى الحديث بإسناده (٢) في وعظه، وقد أملي بجامع مرو مائة وأربعين مجلسا اعترف له أنه لم يسبق إليها ، قال: وسمعت الحافظ إسماعيل بن محمد يقول : لو صرف والدك همته في (٣) هدم هذا الجدار لسقط ، وذكر أنه رحل في طلب الحديث إلى الآفاق ، وسمع تاريخ بغداد بها من أبي محمد بن الأبنوسي (٤) عن الخطيب، وكان يعظ بالنظامية، وسمع الحديث من جماعة يطول ذكرهم، وتوفى في صفر سنة عشر وخمسمائة عن ثلاث وأربعين سنة رحمه الله ، وأنشد السلفى لبعضهم فيه:

> یا سائلی عـن علـم الزمـان لست ترى فى عالم العيان ولبعضهم أيضا:

وعالم العصر لدى الأعيان كابن أبسى المظفر السمعاني

هـو الـذي كان أبا الفتاوي وفسى علم الحديث الترمذي وجاحظ وقته في النشر صدقا وفسى وقست التشاعر بحبتري وفى النحــو الخليل بلا خلاف وفىي حفظ اللغات الأصمعي

وقد ذكره الشيخ تقى الدين بن الصلاح في الطبقات، وأثنى عليه وعلى مصنفاته وما فيها من الفوائد والفرائد ،ولم أره أرخ وفاته، وقد توفى سنة عشر وخمسمائة.

## [٢٤] محمد (٥) بن يوسف بن حسين أبو القاسم التفليسي الشافعي:

قدم بغداد، وتفقه بها على الشيخ أبي إسحاق، وسمع الحديث من القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وعبد الصمد بن المأمون وجماعة، ثم رجع إلى بلده، وروى عنه أبو الطيب بن محمد العصايدي، توفي سنة ست وخمسمائة أو بعدها.

## [٢٥] ناصر بن أحمد بن بكران القاضى أبو القاسم الجويني:

قدم بغداد فتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وقرأ العربية وبرع فيها ، وسمع أبا الحسين بن النقور، وروى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي ، وقال : كتبنا عنه [ نحوى ] (٦) ، وكان شيخ الأدب ببلاد أذربيجان بلا مدافعة وله ديوان شعر ومصنفات،

<sup>(</sup>١) من (ت ، م ).

<sup>(</sup>٣) في ( ت ، م ) : «إلى ».

<sup>(</sup>٥) في (ت) : « محمود ».

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في :الإسنوي (۱/۹۲۱).

<sup>[</sup>٢٥] انظر ترجمته في:الإسنوي (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>۲) في (ت) : « بأسانيده ».

<sup>(</sup>٤) في (ت) : «أبي محمد الأبنوسي».

<sup>(</sup>٦) من (ت، م).

ولى القضاء مدة كأبيه ومات في ربيع الآخر سنة سبع وخمسمائة.

### [٢٦] يحيى بن الفرج أبو الحسين اللخمى المقدسي الفقيه الشافعي:

قاضي إسكندرية تفقه على الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي وحدث عنه.

[٧٧] عبد العزيز بن على بن عبد العزيز بن الحسين أبو الفضل الأشنهي :

من بلاد أذربيجان قال ابن الصلاح: أكثر ظنى إنه صاحب الفرائض المشهورة، قال أبو سعد (١) السمعانى: ورد بغداد وتفقه بها على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وسمع الحديث من أبى جعفر بن المسلمة وغيره، وعنه أبو الفضل (٢) بن محمد البرقانى .

وقال غيره فيما حكاه ابن الصلاح: إنه كان زاهدًا عارفا بالمذهب والحديث، صنف في المذهب والفرائض وحكى أنه رجع إلى بغداد لرد قلم استعاره ثم رجع إلى بلده فمات بها، ولم يذكر ابن الصلاح تاريخ وفاته.

[٢٨] عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن على السيبى القاضى أبو الفرج:

أحد مشايخ السلفى أثنى عليه، وذكر أنه كان قاضيا بالجانب الشرقى من بغداد، وأنه كان شافعى المذهب ذكره ابن الصلاح ولم يؤرخ وفاته.

#### [٢٩] عمر بن محمد بن عمويه (٣) السهروردي:

روى عنه السلفى أنه قدم إلى الشيخ فرج المعروف بابن (٤) الزنجانى فألبسه الخرقة، وكان عمره أربع سنين وذلك فى سنة أربع وخمسمائة (٥)، وذكر أن والده توفى سنة ثمان وستين وأربعمائة عن مائة وعشرين سنة ذكره ابن الصلاح.

(۲) في (ت ، م) : « وعنه الفضل ».

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ سعيد ».

<sup>(</sup>٣) ني ( ب) : " عمرويه " .

<sup>(</sup>٤) في (ت، م) : « بأبي ».

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، م ) : ٩ سنة أربع وخمسين وأربعمائة ».

<sup>[77]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٢١٥) ، الإسنوي (٢/ ٢٢٨) وفي طبقات السبكي اسمه: « يحيى ابن المفرج ».

<sup>[</sup>۲۸] انظر ترجمته في:السبكي (١٣١/٤).

<sup>[</sup>٢٩] انظر ترجمته في: الأنساب (٧/ ١٩٧).

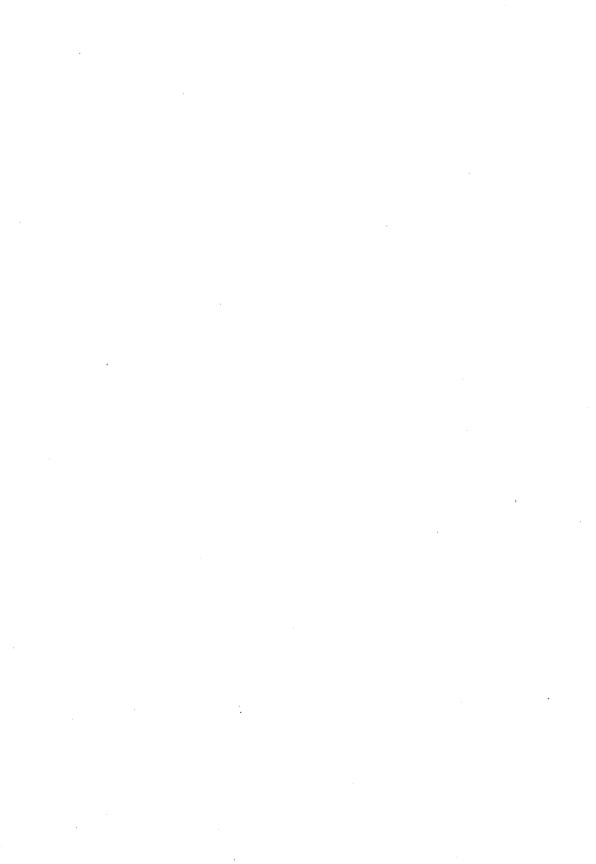

المرتبة الثانية من الطبقة السابعة من أصحاب الشافعى فيها من فيها من أول سنة إحدى عشرة وخمسمائة إلى آخر سنة عشرين



[1] أمير المؤمنين المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين المقتدى بالله أبى القاسم عبد الله بن الأمير محمد الذخيرة بن القائم بأمر الله أبى جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد العباسى:

بويع بالخلافة بعد موت أبيه المقتدى بالله فى ثامن عشر المحرم سنة سبع وثمانين وعمره إذ ذاك ستة عشر سنة وشهران، فصلى بالناس الظهر ثم صلى على أبيه، وصنف له الإمام أبو بكر الشاشى كتاب «حلية العلماء» وهو الذى يقال له: المستظهرى فقبله منه الخليفة قبولاً حسناً فلهذا ذكرناه فى طبقات الشافعية، فأقام فى الخلافة خمساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأياما وكانت أيامه مكدرة، لم تصف له وكان مع ذلك ميمون اليقين (۱) سديد الرأى حميد الإمامة كريم الأخلاق مسارعاً فى أعمال البر حافظا لكتاب الله محبأ للعلماء والصالحين منكراً للمظالم رحمه الله، وكان فصيحا [مفوها] (۲) وله شعر حسن فنه:

أذاب حر الهوى فى اللب ما جمدا وكيف أسلك نهج الاصطبار وقد إن كنت أنقض عهد الحب يسألنى (٣)

لما مددت إلى رسم الوادع يدا أرى طرائق فى مهوى الهوى قددا من بعد حبى فلا عاينتكم أبدا

مات رحمه الله بعلة الخوانيق وصلى عليه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى ، وصلى عليه ابنه أمير المؤمنين المسترشد، وذلك سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

#### [٢] أحمد بن على بن برهان أبو الفتح الحماس (٤) البغدادي:

تفقه أولاً بمذهب أحمد (٥) بن حنبل رحمه الله على أبى الوفاء بن عقيل ثم تحول شافعياً ، فاشتغل على أبى حامد الغزالى، وإلكيا ، وأبى بكر الشاشى وبرع فى المذهب ، وكان ذكياً حاذقا فظنا خارقا (٦) لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه، يضرب به المثل فى

<sup>(</sup>١) في (م): « التفقيه ». (٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ت، م) : « يا سكني ». (٤) في (ت) : « الحمامي ».

<sup>(</sup>٥) في (ت، م) : « الإمام أحمد». (٦) في (ت) : « حافظا».

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹۲ ـ ۲۱۲) ، شذرات الذهب (۲۳/۶) ، البداية والنهاية (۱۹/ ۱۹۵) . (۱۹/ ۱۹۵)

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۱/۶) ، البداية والنهاية (۲۰۸/۱۲) ، السبكي (۳۱٦/۳) ، كشف الظنون (۲۰۱، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲) ، سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۶۵) ، وفيات الأعيان (۹۹/۱).

- الطبقة السابعة / المرتبة الثانيـة

المشكلات في الأصول والفروع ، وصار عالما يقتدي به ورحل إليه الطلبة من البلدان ، واستغرق عامة ليله ونهاره في الاشتغال ورقت (١) به الحال حتى درس في النظامية شهراً وسمع الحديث من النعالي ونصر بن النظر وجماعة، وقرأ صحيح البخاري على أبي طالب الزينبي وسمعه ابن كليب بقراءته، ومات في ثامن عشر جمادي الأولى سنة ثماني عشرة وخمسمائة.

#### [٣] أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتوح (٢) الغزالي الطوسي أخو أبي حامد الغزالي:

كان واعظاً بليغاً له في ذلك مصنفات كثيرة، وكان له حظ وافر، وحصل من ذلك دنيا كثيرة وكان عنده فقه أيضاً، فإنه لما ترك أخوه الإمام أبو حامد تدريس النظامية، درس قليلاً (٣) بها بعده حتى ولى فيها شيخ، ولكن كان جل فنه الوعظ، وحلاوة الكلام، والقبول في ذلك، وله شعر جيد ولكن ذكروا أنه كان يوجد في وعظه من كلام القصاص ومجازفاتهم وشطحهم ما هو العادة، وقد تكلم فيه محمد بن طاهر المقدسي (٤)، ورماه بالكذب ونبذه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي بأشياء آخر، وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية فقال:كان يلقب بلقب أخيه حجة الإسلام، زين الدين ، وكان أحد فرسان المذكرين <sup>(٥)</sup> رأيت من وعظه أربع مجلدات وهي مشتملة على شقاشق الوعاظ وخرقهم وجسارات متأخري الصوفية وعسفهم، وكان عنده مخاشنة في كلامه، ولا سيما في أجوبته، وكان يقول: الفقهاء أعداء أرباب المعاني، ثم ذكر أشياء مما أنكر من كلامه .

وطول شيخنا أبو عبد الله الذهبي ترجمته في تاريخه، قِال: وحكى عنه القاضي أبو يعلى بن الفراء الصغير أنه صعد يوماً فقال: يا معشر المسلمين كنت دائماً أدعو إلى الله، وأنا اليوم أحذركم منه ، والله ما شدت الزنانير إلا من حبه ، ولا رأيت الحرية إلا في عشقه.

وقال محمد بن طاهر المقدسي: كان أحمد الغزالي آية في الكذب يتوصل إلى الدنيا بالوعظ سمعته بهمدان يقول: رأيت إبليس في وسط هذا الرباط يسجد لي، قال ابن طاهر: فقلت: ويحك إن الله أمره بالسجود لآدم فأبي فقال: والله لقد سجد لي أكثر من سبعين مرة فقلت: إنه لا يرجع إلى دين، قال: وكان يزعم أنه رأى رسول الله ﷺ في اليقظة،

<sup>(</sup>١) في ( ت ، م ) : ﴿ وترقت ٤.

<sup>(</sup>٣) في ( ت ، م ) : « درس عنه قليلا ».

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ﴿ الفتح ٤. (٤) في ( ت ) : ١ القرشي ١٠. (٥) في ( ب ، م ) : « وكان أخذ في شأن المذكورين ».

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في:السبكي (٣/ ٣٣٤) ، الإسنوي (١١٣/٢) ، شذرات الذهب (٤/ ٦٠) ، وفيات الأعيان (١/ ٩٧) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٣٠ ، ٢٣١ ).

ويذكر على المنبر أنه كلما أشكل عليه شيء سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فيدله على الصواب، قال: سمعته يقول: لا أحتاج إلى الحديث مهما قلت سمع منى، والله أعلم.

وقال أبو سعد السمعانى: كان مليح الوعظ حلو الكلام حسن المنظر قادراً على التصرف، اجتهد [ في شبيبته ] (١) بطوس غاية الاجتهاد واختار الخلوة ثم خدم الصوفية بنفسه وذكروا من شعره:

أنا صب مستهام وهموم لى عظام طال ليلى دون صمتى سهرت عينى وناموا بى غليل وعليل وغريم و غرام فوادى يحينى (٢) ودمى ليس حرام

ثم عرض بعدو لي أمه العشق كرام

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى، والقاضى شمس الدين بن خلكان: مات بقزوين سنة عشرين وخمسمائة.

[4] الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر أبو محمد الدمشقى المعدل:

والد الحافظ (٣) أبى القاسم مؤرخ الشام، تفقه على الشيخ نصر المقدسى، وسمع منه صحيح البخارى وأجاز له أبو الفضل بن خيرون، وروى عنه ابنه الحافظ أبو القاسم، وقال: كان مولده سنة ستين وأربعمائة، ومات [في رمضان] (٤) سنة تسع عشرة وخمسمائة.

[0] الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محيى السنة أبو محمد البغوى ويعرف بابن الفراء الفقيه الشافعي:

أحد أئمة المذهب في التفسير والحديث والفقه صاحب «معالم التنزيل» و «شرح السنة» ، و «التهذيب»، و «الجمع بين الصحيحين» و «المصابيح» وغير ذلك من المصنفات المفيدة المشهورة، تفقه على القاضى حسين بن محمد صاحب التعليقة وروى عنه الحديث وعن أبي عمر عبد الواحد المليحي وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرزي، وأبي الحسن على بن يوسف الجويني ، وأحمد بن أبي نصر الكوفاني، وحسان المنيعي، وأبي بكر

الأعلام (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>١) من ( ت ، م ) . ﴿ فَقُوْادَى يَحْبَى ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ) : ﴿ أَبُو ﴾. (٤) من ( ت ، م ).

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : السبكي (٤٤/٤) .

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: السبكي (٤/٤ ، ٤٧) ، الإسنوى (١/١١) ، طبقات الحفاظ (٤٥٧) ، النجوم الزاهرة (٥/٢٢٣) ، وفيات الأعيان (٢/٣٦) ، طبقات المفسرين للسيوطي (٣٨) ، سير أعلام النبلاء (١٩/٩٣٩)

محمد بن أبي الهيثم الترابي وجماعة .

وعنه أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى، وأبو منصور محمد بن أسعد العطارى (١) المعروف بحفدة، وأهل مرو وغيرهم، وكان قانعاً باليسير ورعا يأكل الخبز وحده فعدل فى ذلك فصار يأكله بالزيت ، وكان ديناً عالماً عاملاً على طريقة السلف ومنهجهم، وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة، توفى بمرو الروذ فى شوال سنة ست عشرة وخمسمائة، ودفن عند شيخه القاضى حسين رحمهما الله.

[٦] سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن يزيد (٢) بن زياد بن مروان أبو القاسم الأنصارى النيسابورى:

الفقيه صاحب إمام الحرمين وشارح كتابه «الإرشاد»، وكان بارعا في علم الكلام، وفي التفسير، وكان صالحا زاهدا عارفا، خدم أبا القاسم القشيري، وسمع الحديث بدمشق وبمكة، وغيرهما من البلاد، وحدث عن عبد الغافر بن محمد الفارسي، وفضل الله بن أحمد الميهني، وأبي الحسين بن مكي وجماعة، وروى عنه السمعاني بالإجازة، وتوفي في جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، ذكر ابن الصلاح أنه كان ذا نظر دقيق في جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، ذكر ابن الصلاح أنه كان ذا نظر دقيق في التصوف، وكان عفيفا في مطعمه يكتسب بالوراقة ولا يخالط أحدا، وأنه جُعل على خزانة الكتب بنظامية بغداد، ثم أصابه في آخر عمره ضعف بصر وسمع، وذكر حكاية تدل على أنه كان يكلم الجان ويسألونه رحمه الله.

#### [٧] عبد الجليل بن أبي بكر أبو سعد الطبرى:

تفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وسمع الحديث من أبى نصر الزينبى، وعنه أبو عامر سعد بن العصارى ، وذكره ابن الصلاح وقال: كان حيا فى سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

[٨] عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدان أبى بكر السراج الفقيه ابن الفقيه الشافعي:

تلميذ إمام الحرمين كان من بيت العلم والرياسة، بارعاً في المذهب ، قانعاً باليسير ،

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « العطاردي ». (٢) في ( ب ) : « زيد ».

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته فی:سیر أعلام النبلاء (٤١٢/١٩) ، السبكی (٤/ ٦٠ ، ٦١) ، الإسنوی (٤٤/١) ، شذرات الذهب (٣٤/٤) ، تهذیب تاریخ دمشق لابن عساكر ( ٢١٣/٦ ، ٢١٤ ) ، طبقات المفسرین للسیوطی (٤١) ، كشف الظنون (١٨/١ ، ١٢١٢/٢).

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٩٣/٤) ، الإسنوى (٢/ ٦٥).

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في:السبكي (٤/ ٩٣) ، الإسنوي (١/ ٣٣٢).

صالحا نبيلاً ، سمع أباه ، وأبا عثمان سعيد (١) بن محمد البحيرى ، وأبا سعد الكنجروذى ، وأبا القاسم القشيرى ، قال أبو سعد السمعانى: أحضرنى والدى عنده ، وقرأ لى عليه جزءا ، وحدثنا عنه ببغداد عبد الوهاب الأنماطى ، والمبارك بن أحمد الأنصارى قدم عليهم حاجاً ، وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة (٢) وخمسمائة .

[9] عبد الرحيم ابن الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو نصر النيسابورى:

وهو الرابع من أولاد أبى القاسم، رباه والده واعتنى به حتى برع فى النظم والنثر والكتابة الحسنة السريعة، لزم إمام الحرمين ليلاً ونهاراً فأتقن عليه علمى الأصول والفروع، والخلاف، وغير ذلك من العلوم، وكان إمام الحرمين يعتد به، وحج ودخل بغداد، ووعظ ودرس وأعجب به الناس، وحضر مجلسه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، ولما وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة، كان هو من أقطاب الأشاعرة، ثم شرع نظام الملك فى تسكين الفتنة فسكنت، وحمل عبد الرحيم هذا وضعف فى يديه واعتقل لسانه الا عن الذكر، وقد سمع الحديث من أبيه وأبى عثمان الصابوني وأبي القاسم الزنجاني وغيرهم، وحدث عنه جماعة منهم: سبطة أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار، وأبو الفتوح (٣) الطائي، وخطيب الموصل. وروى عنه بالإجازة الحافظان أبو القاسم ابن عساكر، وابن السمعاني، وتوفى فى الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمسمائة السمعاني، وتوفى فى الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمسمائة وهو فى عشر الثمانين رحمه الله، وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى الطبقات أنه كان يحفظ خمسين ألف نصف بيت، وذكر له شعراً، وأنه كان يقول فى دعائه:

ها قد مددت يدى إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء

[10] عبد الرزاق (٤) بن عبد الله بن على بن إسحاق الوزير أبو المحاسن وهو ابن أخى الوزير الكبير نظام الملك الشهير:

تفقه على إمام الحرمين، وأفتى وناظر، ثم وزر السلطان سنجر فاشتغل قليلاً بالوزارة ، سمع الحديث من محمد بن إسماعيل التفليسي (٥)، ويعقوب بن أحمد الصيرفي، وسمع

<sup>(</sup>۱) في (ت): « سعد ».(۲) في (ت): « وعشرين ».

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « وأبو الفرج ».
(٤) في (م) : « عبد الرازق ».

<sup>(</sup>٥) في (ت ) : « البلقيني » ، وفي ( ب ) : « البقليني » وانظر : سير أعلام النبلاء (١١/١٩).

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢١٤/١٩) ، ١٥٦٥) ، الطبقات للسبكي (١٠٣/٤) ، الإسنوى (٢/ ١٠٩) ، الإسنوى (٢/ ١٤٩) ، شذرات الذهب (٤/ ٤٥) ، البداية والنهاية (١٠١/ ٢٠٠) ، وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٠ ، ٢٠٠). [١٠] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٠٨/٤ ، ١٠٩) ، الإسنوى (٢/ ٢٢٢) ، البداية والنهاية (٢/ ٢٠٢) النجوم الزاهرة (٢/ ٢٢٢).

منه السمعاني، وقال: كان إمام نيسابور في عصره، وكان فصيحًا جريئًا مناظرًا، ومولده سنة تسع وخمسين وأربعمائة، مات بسرخس في محرم سنة خمس عشرة وخمسمائة (١).

#### [١١] على بن حسكويه بن إبراهيم أبو الحسن المراغى الأديب الشاعر:

تفقه [ببغداد](٢) على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقرأ عليه «اللمع» في أصول الفقه وسمع منه الحديث، ومن الخطيب وجماعة، ومات فجأة سنة ست عشرة وخمسمائة (٣).

#### [١٢] القاسم بن على بن محمد بن عثمان الأديب أبو محمد البصرى الحرامي:

نسبة إلى محلة بني حرام من البصرة؛ الحريري مصنف «المقامات» و «ملحة الأعراب» ، وشرحها ، و«درة الغواص في أوهام الخواص»،وله ديوان شعر وترسل،أحد الأئمة في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة، مولده سنة ست وأربعين وأربعمائة، وقرأ الأدب بالبصرة على أبي القاسم (٤) بن الفضل القصباني، وسمع الحديث من أبي تمام محمد بن الحسن ابن موسى المقرى، وعنه ابنه القاسم عبد الله، وأبو العباس الميداني الواسطي، وأبو الكرم الكرابيسي ، والوزير على بن طراد ، وقوام الدين على بن صدقة الوزير ،ومحمد بن ناصر الحافظ وجماعة، آخرهم بركات بن إبراهيم الخشوعي، روى عنه بالإجازة، ذكره الشيخ أبو عمرو في طبقات الشافعية، فقال: كان شافعي المذهب ، وذلك بيِّنٌ من مقاماته في فتاويه التي ضمنها المقامة الثانية والثلاثين ناسبا لها إلى فقيه العرب، وقال: أيجوز بيع «الخل » بلحم الجمل ؟ قال : لا ، ولا بلحم الجمل . قال الحريري : « الخل » : ابن المخاض ؛ ولا يحل بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو غير جنسه.

وقال أيضاً: ما يجب على المحتفى في الشرع؟ قال:القطع لإقامة الردع . المحتفى : يباشر القيود (٥) ، وقال: أينعقد نكاح لم يشهده القوارى ؟ قال : لا والخالق البارى . القوارى : الشهود لأنهم يقرون الأشياء أي : يتبعونها.قال ابن الصلاح:فهذه أجوبة شافعي ليس غير ، لمخالفة الأول لمذهب (٦) أبي حنيفة ، والثالث لمذهب مالك ، وقد قال

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « سنة عشر وخمسمائة ».

<sup>(</sup>٢) من (ت ، م). (٣) في ( ب ) : « سنة عشر وخمسمائة ».

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « على بن أبي القاسم ». (٥) في ( ت ، م ) : " نباش القبور ".

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ ؛ وفي طبقات ابن الصلاح : « لمخالفة الأول لمذهب أحمد فإنه يجوز بغير الجنس ، والثاني لمذهب أبى حنيفة ، والثالث لمذهب مالك ولطيع " . ابن الصلاح ( ٢ / ٦٦٣ ) .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في:السبكي (٤/ ١٣٥ ، ١٣٦) ، الإسنوي (٢/ ٢٢٧).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الأنساب (٤/ ٩٥) ، اللباب (١/ ٣٥٢) ، وفيات الأعيان (٤/ ٦٣ ـ ٦٨) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٦٠ ـ ٤٦٥) ، السبكي (١٧١ ، ١٧١) ، الإسنوي (٢٠٦/١) ، البداية والنهاية ( ١٢ / ٠٠٥ ، ٢٠٦ ) ، النجوم الزاهرة ( ٥ / ٢٣٥ ) ، كشف الظنون (٧٠٧ ، ٧٤١ ، ٧٨٩ ، ١٧٨٧ ، ۱۸۱۷) ، شذرات الذهب (٤/ ٥٠ ـ ٥٣).

في خاتمتها: فقلت له خفض الأحزان ولا تَلُم الزمان، واشكر لمن نقلك من مذهب إبليس إلى مذهب ابن إدريس، وذكر ابنه أبو القاسم عبد الله أن سبب وضع أبيه المقامات أنه كان جالسا في مسجده ببني حرام، فدخل شيخ ذو ظهرين عليه أهبة السفر ، فصيح الكلام، حسن العبارة، فسأله الجماعة: من أين الشيخ ؟ فقال: من سروج، فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد (١)، فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامية، وهي الثانية (٢) والأربعون وعزاها إلى أبي زيد المذكور، واشتهرت فبلغ خبرها الوزير شرف [الدين] (٣) أنوشروان ابن خالد القاشاني وزير المسترشد فأعجبته، وأشار إلى أبي أن يضم إليها غيرها فأتمها خمسين مقامة، وإلى الوزير أشار الحريرى بقوله : فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم.

وأما تسمية الراوى الحارث بن همام فإنما عنى به نفسه، أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: « كلكم حارث وكلكم همام» (٤) ؛ فالحارث الكاسب والهمام الكثير الاهتمام ؛ لأن كل أحد كاسب ومهتم بأموره ، وذكر التاج المسعودي عن أبي بكر بن النقور أنه سمع أبا القاسم الحريري يقول: لما سمعت مقالة الشيخ الذي وقف علينا بمسجد بني حرام ، ورأيت فصاحته وبلاغته وحسن إيراده،أسر الروم بعض أولاده ، أمسيت تلك الليلة فذكرت ما سمعت منه لبعض أصحابي، فذكروا أنه يأتي إلى المساجد متنكرا في هيئات شتى ، ويذكر أحوالا وقصصا متنوعة ، وتَعَجّبوا من جريانه في ميدانه، وتصرفه في تلونه وإحسانه ، فأنشأت المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات ، وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان : وجدت في عدة تواريخ أن الحريري صنف المقامات بإشارة أنوشروان ، إلى إن رأيت بالقاهرة سنة ست وسبعين \_ يعنى وستمائة \_ نسخة مقامات كلها بخط مصنفها، وقد كتب بخطه أيضا أنه صنفها للوزير جلال الدين عميد الدولة أبي الحسن على بن صدقة وزير المسترشد ، قال: ولا شك في أن هذا أصح ؟ لأنه بخط المصنف، وتوفى الوزير المذكور في سنة اثنين وعشرين وخمسمائة ، قال: وُذكر الوزير كمال (٥) الدين على بن يوسف الشيباني القفطي (٦) في تاريخ النحاة: أن أبا زيد السروجي اسمه المطهر بن سلام، وكان بصريا لغويا صحب الحريري وتخرج به، وقال القاضي ابن خلكان: ورأيت في بعض المجاميع (٧) أن الحريري صنف المقامات أربعين مقامة، وحملها إلى بغداد فاتهمه جماعة من فضلاء بغداد، وقالوا: هي لرجل مغربي مات بالبصرة ووقعت أوراقه إلى الحريري فظفر بها فادعاها، فسأله الوزير عن صناعته، فقال: أنا رجل منشئ ، فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فانفرد في ناحية من الدار، وأخذ الدواة والورقة، ومكث زمانا فلم يفتح عليه بشيء يثبته (٨) فقام خجلا ، وقد كان ممن

<sup>(</sup>۱) في (ت) : « يزيد ».

<sup>(</sup>٣) من ( ت ).

<sup>(</sup>٢) في ( ت ، م ) : ١ الثامنة ١٠.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن كثير بلفظه في البداية والنهاية (١٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : « البقلي ». (٥) في ( ت ) : ١ جمال ١٠. (A) في ( ت ) : « يكتبه ».

<sup>(</sup>V) في ( ب ) : الجوامع D.

أنكر عليه دعواه على بن أفلح الشاعر ؛ فعمل في ذلك :

شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهوس أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديسوان بالخرس

وكان الحريرى يذكر أنه من ربيعة الفرس، وكان يولع بنتف لحيته عند الفكرة، وكان يسكن في مسان البصرة (١) ، فلما رجع إلى بلده أكملها خمسين مقامة وسير العشر ، واعتذر عن عيه بالهيبة، وقيل: بل كره المقام ببغداد فتجاهل، قال: ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر، فأتاه رجل يزوره ويأخذ عنه ، فلما رأه استزرى شكله ولبسه؛ قصيرا دميما نحيلا مولعاً بنتف لحيته فنهاه الأمير عن ذلك وتوعده عليه، وكان كثير المجالسة له، فبقى مقيدا محصورا ، فتكلم في بعض الأيام بكلام أعجب الأمير ، فقال له: ثمنه تقطعن لحيتى ، فضحك وقال: قد فعلت . مات الحريرى بالبصرة في سادس رجب سنة ست عشرة وخمسمائة عن سبعين سنة رحمه الله، وخلف ولدين ؛ نجم الدين أبو القاسم عبد عشرة وخمسمائة عن سبعين البصرة ضياء الإسلام عبيد الله. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: أنا أبو هاشم ، أنا أبو سعد السمعاني، قال: أنشدني أبو القاسم عبد الله بن القاسم البصرى، قال: أنشدني والدى لنفسه:

لا تخطون إلى خط ولا خطأ من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا فأى عذر لمن شابت مفارقه إذا جرى في ميادين الصبا وخطا

## [١٣] كتايب (٢) بن على أبو على الفارقي الفقيه الشافعي التاجر:

نزيل الإسكندرية، وكان من أعيان التجار وخيار الناس، سمع الحديث \_ وهو أكبر من أبى طاهر محمد بن الحسين بن سعدون الموصلى \_ بمصر سنة سبع (٣) وأربعين وأربعمائة ، وعنه الحافظ أبو طاهر السلفى، وعبد الله العثمانى، وعلى بن مهران القرميسينى ، توفى فى جمادى الآخرة سنة ست عشرة وخمسمائة.

# [18] محمد بن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن الطائى أبو الحسن الطائى الطوسى الشافعى:

صحب إمام الحرمين، وسافر معه إلى الحجاز والشام والثغور، وسمع الحديث من الفقية نصر بن إبراهيم المقدسي، وإسماعيل بن التوقاني (٤)، ورزق الله التميمي وغيرهم،

<sup>(</sup>١) إلى هنا آخر المخطوطة (ت).(٢) في (ب): «كاتب».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « تسع » . (٤) في ( م ) : « إسماعيل التوقاني » .

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٧٦/٤) .

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٣٥٧/٣) ، الإسنوي (٢٤/٦) .

وروى عنه أبو بكر السمعانى ، وأجاز لابنه أبى سعد فى سنة ثنتى عشرة وخمسمائة ، قال الذهبى: ولم يبلغنا تاريخ وفاته.

# [١٥] محمد بن على بن محمد بن شهفيروز الفقيه أبو جعفر اللارزى (١) الطبرى الشافعي:

سمع ببلدة آمل [طبرستان] (۲) من أبى المحاسن الروياني، وبنيسابور من على بن أبى صادق الحيرى والشيروى، وبإصبهان من أبى على الحداد، وسمع ببغداد ومكة ، وسمع الكثير ، وحدث عنه جماعة منهم يحيى بن بوش ، ووقف كتبه بالمدرسة النظامية، وتوفى فى محرم سنة ثمانى عشرة وخمسمائة.

[17] محمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام أبو البركات ابن الطوسى عم خطيب الموصل:

ولد ببغداد ونشأ بها، وتفقه على الشيخ أبى إسحاق ثم سكن الموصل، وكان يتردد إلى بغداد وكان فقيها فاضلاً أديبا كاملا، وسمع الحديث من أبى الحسين (٣) بن النقور، وأبى بكر محمد بن عبد الله (٤) الناصحى النيسابورى، وعنه إبراهيم بن على الفراء، والمبارك بن أحمد الأنصارى ، ويحيى بن يونس، توفى فى ربيع الأول سنة ثمانى عشرة وخمسمائة.

#### [١٧] محمد بن محمد بن على الخزيمي أبو الفتح الفراوى:

نزيل الرى قال أبو سعد السمعانى: كان حسن الوعظ ، مليح الإيراد ، حلو المنطق ، خفيف الروح ، لطيف العبارة ، حسن الإشارة، دخل بغداد سنة تسع وخمسمائة، وعقد له مجلس الحديث والوعظ وأملى عدة مجالس، وحدث عن أبى القاسم القشيرى وجماعات ، وروى عنه جماعة من البغداديين وغيرهم ، وأنشد له:

إذا كنت ترضى من التمنى بالتقى (٥) فإن التمنى بابه غير مغلق وما ينفع التحقيق بالقول في التقى إذا كان بالأفعال غير محقق

قال: وتوفى بالرى سنة أربع عشرة وخمسمائة ، وقبره عند قبر إبراهيم الخواص.

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : « الأرزى ». ( ۲ ) من ( م ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « الحسن ». (٤) في (م) : « محمد عبد الله ».

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « بالتمني ، من التقي » .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٩٤) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في:الإسنوي (٢/ ٦٤) .

<sup>[</sup>١٧] انظر ترجمته في: الوافي (١/ ١٤١) ، السبكي (٣/ ٤١٥).

١١٦ الطبقة السابعة / المرتبة الثانية

# [۱۸] محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد أبو الحسن الزعفراني البغدادي الجلاب التاجر:

تفقه على مذهب الشافعى ، وبرع فى المذهب ببغداد على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وصنف كتبا عدة ، وسمع الحديث فأكثر، وكان ثقة دينا ، كتب الكثير [وجمع] (١) ، وعنى بالحديث أيضاً، وكان متقنا جيد الضبط، ورحل إلى أصبهان، والشام، ومصر ، والبصرة، وأكثر عن الخطيب، وأبى جعفر ابن المسلمة، وابن المأمون، وأبى الحسين بن المهتدى بالله وطبقتهم، وعنه السلفى ، ويوسف بن مكى ، وعبد الحق واليوسفى وجماعة ، توفى ببغداد فى صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة عن خمس وسبعين سنة.

# [ ١٩] محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن مميل أبو نصر الشيرازى :

من رؤسائها، قدم بغداد شابا وتفقه بها على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وبرع فى المذهب، وأعاد بالمدرسة النظامية ، وسمع الكثير من ابن هزارمرد الصريفينى ، وابن النقور، وعبد العزيز الأنماطى ، وأبى القاسم بن السرى (٢) وجماعة ، وعنه ابنه هبة الله والد القاضى شمس الدين محمد بن بركة الصلحى ويحيى بن بوش ، وكان رئيسا صالحا ثقة جاور بمكة مدة، وكان يتردد إلى بغداد، مات عن أربع وسبعين سنة فى ربيع الأول سنة ست عشرة وخمسمائة رحمه الله.

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) في (م) : « البرى ».

<sup>[</sup>۱۸] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٥٤٢) ، شذرات الذهب (٥٦/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٩/

<sup>[</sup>۱۹] انظر ترجمته في:الإسنوي (۲/ ۳۰).

المرتبة الثالثة من الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي وطلقيت من أصحاب فيها من فيها من أول سنة إحدى وعشرين وخمسمائة إلى

آخر سنة ثلاثين

| ı |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

# [1] إبراهيم بن على بن الحسين الإمام أبو إسحاق الشيباني الطبرى الفقيد:

إمام [في] (١) المذهب والفرائض والتفسير، له تصانيف مفيدة وولى قضاء مكة وحدث عن أبي على الحداد وعنه الصبا (٢) بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد الرحيم بن أبي البركات، مات في رجب سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، عن إحدى وسبعين سنة.

[٢] أحمد بن سعد بن على بن الحسن بن القاسم بن عنان العجلى أبو على بن الإمام أبي منصور الهمذاني:

يعرف بالبديع وببديع الزمان، قال أبوسعد السمعاني: كان فاضلاً عالماً ثقة كبيراً جليل القدر واسع الرواية حسن المعاشرة طيب الأخلاق مليح المحاورة (٣) كثير الحفظ (٤) مكثراً من الحديث، سمعه أبوه من جماعة الهمذانين ثم رحل بنفسه إلى أصبهان وبغداد والرى وحدث ببغداد وغيرها، وكتب (٥)عنه بهمذان وتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.

[٣] أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن مخلد العلامة أبو العباس بن الرطبي الكرخي الفقيه الشافعي:

تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وتفقه أيضاً على الإمام أبي نصر بن الصباغ ثم خرج إلى أصبهان فأخذ عن محمد بن ثابت الحجدى ، وبرع في المذهب والخلاف جداً حتى صار يضرب به المثل في ذلك وفي المناظرة والتدقيق وتولى قضاء الحريم الظاهري والحسبة، وانقطع إلى الخليفة يؤدب أولاده وهو مؤدب الراشد بالله أمير المؤمنين، وكان ذا سمت حسن وعقل تام ورأى صحيح وتدبير، سمع الحديث من أبي القاسم بن البسرى وأبي نصر الزينبي وابن ماجه الأبهري ،وعنه عن على بن أحمد البردي ويحيى بن بوش ويحيى بن ثابت البقال ، توفى في رجب سنة سبع وعشرين وخمسمائة .

# [٤] أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب الفقيه أبو الطيب المقدسي:

الواعظ إمام جامع الرابعة (٦) أخذ عن الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وسمع

<sup>(</sup>۲) في (م) : « الصائن » . (١) من (م).

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « المحفوظ ». (٣) في ( م ) : « المحادة ».

<sup>(</sup>٦) في (م) : « الرافقة ». (٥) في ( م ) : « كتبت ».

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٢/٤) ، الإسنوي (٨١/٢) ، طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٠.

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في:الأنساب (٨/ ٤٠١) ، السبكي (٣٠٨/٣) ، الإسنوي (٢/ ٩٤) ، سير أعلام النبلاء

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٠٩) ، الإسنوي (١/ ٢٨٨) ، البداية والنهاية ( ١٢ / ٢٢٠ ) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦١٠).

<sup>[2]</sup> انظر ترجمته في:الإسنوي (٢/ ٢٣٠) ، الوافي بالوفيات (٧/ ٤٦) ، ترجمة (٦٦٦).

منه، ومن الحسن بن على الطبرى، وعنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وله ديوان شعر فمنه:

> یا ناظری ناظری وقف علی السهر ویا حیاتی حیاتی غیر طیبة ویاسروری سروری قد ذهبت به والعین بعدك یا عینی مدامعها

ويا فـــؤادى منك فــى ضــرر وهل تطيب بغــيـر السمع والبصر وإن تبقى قليل فهــو فـــى الأثر تسقى مغانيك (١)ما يغنى عن المطر (٢)

مات تقريباً [ في ] (٣) سنة تسع وعشرين وخمسمائة رحمه الله وإيانا.

#### [0] أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسى ثم الموصلى:

ومن ذريته خطباؤها، تفقه ببغداد على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وسمع من الحافظ أبى بكر الخطيب وابن النقور وأبى جعفر بن المسلمة وغيرهم، وعنه ابنه أبو الفضل عبد الله والشيخ أبو الفرج بن الجوزى وقال: كان لطيفاً عليه نور أنشدنى:

توفى بالموصل فى ربيع الأول سنة خمس وعشرين وخمسمائة رحمه الله تعالى. [7] [ إسماعيل ] (٤) بن عبد الملك بن على أبو القاسم الطوسى الحاكمى:

تلميذ إمام الحرمين ورفيق الغزالى فى رحلته إلى الشام والحجاز، وسمع الحديث من أحمد بن الحسن الأزهرى وأبى صالح المؤذن، مات سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ودفن إلى جانب رفيقه الغزالى.

<sup>(</sup>٣) من ( م ). (٤) من ( م ) ، ومكانها في ( ب ) بياض .

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٣٣) ، الإسنوى (٢/ ٦٥) ، شذرات الذهب (٤/ ٧٣) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٨٤).

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: السبكي (١٤/٣) ، الإسنوى (١/٧٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/٦) ، البداية والنهاية (٢/٢) ، الوافي بالوفيات (٩٢/٩) (١٧١٧).

[۷] أسعد (۱) بن أبى نصر بن الفضل أبو الفتح وأبو سعيد العمرى فخر الدين (۲) الميهني:

أحد أثمة الشافعية في الفقه والخلاف وله تعليقة مشهورة [به] (٣) منسوبة إليه قليلة النظير، تفقه بمرو ورحل (٤) إلى غزنة واشتهر بتلك (٥) البلاد وشاع فضله وتخرج به جماعة ودرس بالنظامية ببغداد مرتين، سنة سبع وخمسمائة ثم عزل سنة ثلاث عشرة ثم عاد سنة سبع عشرة إليها، وانتفع به الطلبة والفضلاء بطريقته وحدة قريحته وجودة ذكائه وفطنته ، ذكره أبو القاسم بن عساكر الحافظ في طبقات الأشعرية، وقال: تفقه على أبى المظفر السمعاني، وأخذ الأصول ممن شيخنا أبي عبد الله الفراوي وذكر غيره أنه كان ذا أموال وثروة وحشمة وأنه وجه رسولا من جهة السلطان إلى مرو، ثم توجه إلى بغداد ثم إلى همذان فتوفي بها في سنة سبع وعشرين وخمسمائة عن سبع وستين سنة وذكر الشيخ تقى الدين في الطبقات أنه لما حضرته الوفاة قال لمن عنده: اخرجوا عني، قال بعضهم: فوقفت أسمع ما يقول فإذا هو يلطم وجهه ويقول: واحسرتا على ما فرطت في جنب الله، فلم يزل يكرر ذلك حتى مات رحمه الله.

# [٨] الحسن بن إبراهيم بن على بن برهون (٦) أبو على الفارقي الشافعي العلامة:

ولد بميافارقين سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وتفقه بها على أبى عبد الله محمد بن بيان الكازرونى تلميذ المحاملى ثم رحل إلى بغداد، فأخذ عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ولازمه وانتفع به، وكان من الأذكياء المعدودين فسمع كتابه «المهذب» ثم لازم ابن الصباغ لحفظ كتابه «الشامل» أيضا وكان يكرر عليهما دائما ويقرأ من الماضى كل ليلة ربع أحد الكتابين ذكره أبو سعد بن السمعانى قال: وكان إماما زاهدا ورعا قائما بالحق ولى قضاء واسط وسكنها إلى حين وفاته ومتعه الله بحواسه، وقد سمع الحديث من أبى جعفر بن المسلمة وأبى الغنائم بن المأمون ، وأبى إسحاق الشيرازى، وروى عنه تلميذ أبو سعد بن أبى عصرون والصائن (٧) بن عساكر ، وتوفى بواسط فى محرم سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، عن خمس وتسعين سنة رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) في (م) : « إسماعيل » ، وكتب في الهامش : « أسعد ».

<sup>(</sup>٢) في (م) : « مجد الدين ». (٣) من (م).

 <sup>(</sup>٤) في (م) : « و دخل ».
 (٥) في (م) : « بذلك ».

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « الحسن بن إبراهيم بن برهون » . (٧) في ( ب ) : « الصابر » .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: السبكي (٤/ ٢٧) ، الإسنوى (٢/ ٢٢٩ ، ٢٣٠) ، البداية والنهاية (١٢/ ٢٢٠) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٥٠) ، سير أعلام النبلاء (٦/ ٦٣٣).

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٧) ، الإسنوى (١٢١/٢) ، شذرات الذهب (٤/ ٨٥) ، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٧٧)، كشف الظنون (١٩١٣) ، الوافي بالوفيات (١١/ ٢٨٥) ، ترجمة ( ٣١٨٠) .

. الطبقة السابعة / المرتبة الثالثة

#### [٩] الحسن بن مسعود بن الفراء أبو على البغوى:

أخو محيى السنة أبى محمد البغوى، تفقه على أخيه وسمع الحديث من أبى بكر أحمد بن خلف الشيرازى ومظفر بن منصور الرازى، توفى بمروالروز فى تاسع عشر صفر سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، عن سبعين سنة رحمه الله وكان الناس يمشون فى جنازته حفاة على الثلج احتفالا بأمره، وذكر ابن الصلاح فى طبقاته، أن بعضهم أنشد بين يدى أبى على هذا:

ويوم تولت الأظعان عنا وفوض حاضرى أرن (١) حادى مددت إلى الوداع يداً وأخرى حبست بها الحياة على فؤادى

فتواجد رحمه الله وخلع شيئاً من ثيابه على قائلها.

وأنشده آخر:

أيا حمامة بطن الواديبين قفى على الأراكة بين الظل والشجر قفى أطارحك أنواع الشجى سحراً فإن أحبابنا ساروا مع السحر فتواجد أيضا وجرى وقت كأحسن ما يكون.

[١٠] الحسين بن عبد الرزاق أبو على الأبهري الفقيه المعروف بالقاضي الوجيه:

قاضى همذان تفقه ببغداد وسمع على بن محمد بن محمد الخطيب الأنبارى وجماعة، وكان صدوقاً محموداً فى تحمله ذا همة، له غور وفهم، ولد سنة ست وأربعين وأربعمائة، وتوفى فى سنة ثلاثين وخمسمائة أو فى التى بعدها.

[۱۱] الحسين بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله النهرواني <sup>(۲)</sup> ثم الدمشقى المقيه الشافعي:

سمع أبا الحسين بن النقور ويحيى بن أحمد الشيبي وغيرهما قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وكتبت عنه، وكان ثقة خيراً يؤم الناس بمسجد سوق الغزل المعلق، ويسكن

<sup>(</sup>١) في ( م ) : « وفوض حاضر ، وأرنى ».

<sup>(</sup>۲) في (م) : « النهرياني ».

<sup>[</sup>۹] انظر ترجمته في: السبكي (۴٪ ۳۲) ، الإسنوى (۱/۱/۱) ، شذرات الذهب (٪ ۸۳٪) ،سير أعلام النبلاء (۱۹٪ ٤٤٪) ضمن ترجمة أخيه.

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٩٤/٤).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ٩٥).

المدرسة الأمينية ويقرئ القرآن، وتوفى بقرية الحديبية (١) بالغوطة عند أخيه أحمد الفلاح سنة ثلاثين وخمسمائة.

[۱۲] سلطان بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد أبو المكارم (٢) القرشى الدمشقى:

نائب الحكم بها ويعرف بزين القضاة ، سمع من الفقيه نصر بن إبراهيم الدمشقى وأبى القاسم بن أبى العلاء ، وببغداد من بيان الوزان ، وبأصبهان من أبى على بن الحداد (٣) . وروى عنه ابن أخته الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وقال : وقرأ على بالروايات وكان واعظاً فصيحاً، وعظ بالنظامية ببغداد وخلع عليه الخليفة وصلى بها التراويح قال : ووعظ بالجامع في مكان السبع الكبير، وكان يوماً مشهوداً، وناب في الحكم عن أبيه بدمشق، وتوفى في آخر (٤) يوم من سنة ثلاثين وخمسمائة ودفن بتربة لهم عند مسجد القدم رحمه الله.

#### [١٣] طاهر بن محمد بن طاهر بن سعيد أبو المظفر البروجردى:

تفقه ببغداد على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وسمع ابن هزارمرد ، وابن النقور ثم جاور بمكة وولى القضاء بها ، وحدث عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر ، ومات نيف وعشرين وخمسمائة، وحكى ابن الصلاح فى الطبقات عن أبى سعد السمعانى : أنه كان خيراً ديناً صالحاً حسن الخط جيده رحمه الله تعالى.

#### [١٤] عبد الله بن أحمد بن حسن بن طاهر البغدادي العلاف الشافعي الفرضي:

سمع من هناد النسفى وابن هزارمرد الصريفيني وجماعة، وعنه جماعة منهم أبو المعمر الأنصاري، ويحيى بن يونس، مات في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.

[10] عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن نصير أبو سعد البروجردى الفقيه الشافعي:

تفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ببغداد وسمع بها من أبى الحسن (٥) بن المهتدى

<sup>(1)</sup> في ( م ) : « الحديثة ». (٢) في ( م ) : « المحاوم ».

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « أبي على الحداد ».
(٤) في ( م ) : « وتوفى آخر ».

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « الحسين ».

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٩٦/٤).

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٧٣/٤) ، الإسنوي (١/٩١١).

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٧٦/٤) النجوم الزاهرة (٦/٩٤).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٩٣/٤) ، الإسنوي (١١٩/١) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٥).

الطبقة السابعة / المرتبة الثالثة

بالله وعبد الصمد بن المأمون. قال ابن السمعاني: حدثنا عنه أحمد بن حامد الثقفي وعبد الغفار بن يحيى الهمذاني، توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.

# [١٦] عبد الغافر بن إسماعيل بن أبى الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الحافظ:

العالم الفقيه البارع أبو الحسن الفارسى النيسابورى ذو الفنون والمصنفات، تلميذ إمام الحرمين، ولزمه أربع سنين ورحل إلى خوارزم وغزنة والهند ولقى العلماء ثم رجع إلى نيسابور وولى خطابتها وسمع الحديث من جده لأمه أبى القاسم القشيرى وأحمد بن منصور المغربى وأحمد بن الحسن الأزهرى وأبى بكر بن خلف ، وخلق كثير، وأجاز له أبو سعد الكنجروذى وأبو محمد الجوهرى وجماعة آخرون، وحدث عنه بالإجازة الحافظ أبو القاسم بن عساكر ، وبالسماع جماعة منهم أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار، توفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة عن ثمان وسبعين سنة.

#### [١٧] عبد الكريم بن على بن أبي طالب الأستاذ أبو القاسم الرازي:

تلميذ أبى حامد الغزالى، قال ابن السمعانى: هو إمام ظريف عفيف حسن الطريقة، تفقه كثيراً وحصل المذهب والخلاف ، وكان رشيق العبارة فى النظر، صحب الغزالى وحصل كتبه، وأقام بهراة بين الصوفية مدة ، وسمع ببغداد من أبى بكر بن الخاضبة وأبى بكر بن سيرين روى لنا عنه على بن أحمد الهروى وأبو النصر الفارس بهراة، توفى [ظنا] (١) بفارس فى سنة ثنين وعشرين وخمسمائة .

### [١٨] عبد الواحد بن محمد بن نصر بن غانم أبو القاسم القرميسيني:

بليدة من طوان وهمذان، الشافعي، تفقه على أبى المظفر السمعاني، وكان إماماً فقيهاً بارعاً، وسمع ببغداد من مالك البانياسي وعلى بن محمد بن محمد الأنباري ، وسمع منه جماعة وتوفى [ بكرمانشاه ] (٢) في سنة ثلاثين وخمسمائة.

[١٩] عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو الفتح ابن الأستاذ أبي القاسم القشيرى:

وهو أحد الأخوة الستة وكان فاضلاً بارعاً، سمع مصنفات والده وسمع من

<sup>(</sup>١ ، ٢) من (م ).

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في:السبكي (١١١/٤) ، الإسنوى (٢/ ١٣٢) ، شذرات الذهب (٩٣/٤) ، البداية والنهاية (٢٨ / ٢٦) ، وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١).

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في:السبكي (٤/ ١١٥) ، الإسنوي (١/ ٢٨٨) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٥).

<sup>[</sup>١٨] انظر ترجمته في : الإسنوي (٢/ ١٦١) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٥).

<sup>[</sup>١٩] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٣١/٤) ، الإسنوي (٢/ ١٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٣) .

غيره، توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة عن سبع وسبعين سنة ذكره ابن الصلاح.

[٢٠] الفضل بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أمير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله:

وهو الذى صنف أبو بكر الشاشى كتابه العمدة من أجله وباسمه (١) اشتهر الكتاب فإنه كان يلقب قبل الخلافة وبعدها بعمدة الدين والدنيا وعدة الإسلام والمسلمين، بويع بالخلافة سنة ثنتى عشرة وخمسمائة وهو ابن سبع وعشرين سنة وكان ذا رأى وفضل وهيبة وشجاعة وجرت له فصول وخطوب إلى أن أسر فى آخر عمره وحمل إلى أذربيجان فقتله الملاحدة فى سنة تسع وعشرين وخمسمائة رحمه الله تعالى ذكره ابن الصلاح.

[٢١] عثمان بن على بن شراف أبو سعد العجلى بالتحريك البنجديهى الفقيه الشافعي:

أحد تلامذة القاضى حسين قال أبو سعد السمعانى: وسمع من شيخه وأبى مسعود محمد بن أحمد بن عبد الله (٢) البجلى الحافظ وأبى عثمان العيار وأجاز للسمعانى قال: وكان إماماً ورعاً زاهداً لا يمكن أحداً أن يغتاب أحداً فى مجلسه، توفى ببلده بينج دية فى شعبان سنة ست وعشرين وخمسمائة، وكان مولده سنة خمس وثلاثين وأربعمائة.

#### [٢٢] على بن سعادة أبو الحسن الجهني الموصلي السراج:

أحد علماء الموصل من الشافعية قال ابن السمعانى: هو إمام ورع عامل بعلمه، تفقه على أبى حفص الناعوسانى إمام الجزيرة وارتحل إلى بغداد وسمع من أبى نصر الزينبى وعلق التعليقة عن أبى حامد الغزالى وحدثنا عنه عبد الكريم بن أحمد ومافند بن فناخسرو الأصبهانى، وتوفى بالموصل سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ودفن بجانب المعافى ابن عمران.

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ بِلَقِّبِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في طبقات السبكي: «أبو مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله » وليس كما ذكرها هنا.

<sup>[</sup>٢٠] هكذا جاءت الترجمة في ( ب ، م ) ، وستأتى بإسهاب في الترجمة رقم (٢٥) .

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ١٣٢) ، الإسنوي (٢/ ٩٣) ، شذرات الذهب (٤/ ٧٧) ، الأنساب (٨/ ٣٩) ، اللباب (١٣/ ١٢) ، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦٣٢).

<sup>[</sup>٢٢] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ١٤٣) ، الإسنوي (٢/ ٢٣١) ، شذرات الذهب (٤/ ٨٧).

#### [٢٣] عمر بن محمد بن على الإمام أبو حفص الشيرزي السرخسي:

قال أبو سعد السمعانى: هو أستاذنا وشيخنا كان على سيرة السلف من التواضع وترك التكلف، وكان إماما محققا كثير التصانيف فى الخلاف والنظر. كثير التلاوة، وتفقه على جدى أبى المظفر السمعانى، وكان من أعيان أصحابه وعلى أبى حامد الشجاعى، وسمع الحديث من أبى على السرخسى (١) وأبى الحسن محمد بن محمد بن زيد العلوى ومحمد بن الملك المظفرى ومحمد بن أحمد بن ماجه [ الأبهرى ] (٢) وسمعت منه سنن أبى دواد وعلقت عنه من الفقه، توفى فى أول رمضان سنة تسع وعشرين وخمسمائة رحمه الله.

#### [ ٢٤] غانم بن حسين الموشيلي أبو الغنائم الأرموى الأذربيجاني الفقيه الشافعي:

تخرج بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وبرع حتى عاد له ثم رحل إلى نيسابور فجلس إلى إمام الحرمين وسأله أن يقرأ عليه شيئاً من علم الكلام، قال: فنهانى عن ذلك، وقال: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما قرأته. وروى ذلك ابن السمعانى: وسمع الحديث من أبى الصريغينى وروى لنا عنه أبو بكر القضايرى والفرج بن أبى بكر الأرموى، قال: وسمعت الفرج يقول: توفى بأرمينية فى حدود سنة خمس وعشرين وخمسمائة وقد بلغ التسعين.

# [٢٥] الفضل أبو منصور (٣) أمير المؤمنين المسترشد بالله ابن أمير المؤمنين المستظهر بالله أحمد ابن أمير المؤمنين المقتدى بالله العباسى:

استخلف بعد موت أبيه فى العشرين من ربيع الآخر سنة اثنتى عشرة وعمره سبع وعشرون سنة فأقام فى الخلافة سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً فمجموع عمره خمس وأربعون سنة وأشهرا،أحيا ماكان مات من حرمة الخلفاء العباسيين،وأقام العدل ووهى الباطل وشيد أركان الشريعة وغزا بنفسه الكريمة وكان يحب العلماء،وهو معدود من الشافعية لأنه اشتغل على الإمام أبى بكر الشاشى،وصنف له الشاشى العمدة فى

<sup>(1)</sup> في ( م ) : « الوحشي ». (٢) من ( م ).

<sup>(</sup>٣) في ب : « ابن ٩.

<sup>[</sup> ٢٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٦٣/٤) ، الإسنوى (١/ ٣٣٣) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٣) ، الأنساب (٤/ ٤٥٨) ، اللباب (٢/ ٢٢٣).

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي ( ١٦٤/٤) ، الإسنوى (١/ ٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ٧٥) ، اللباب (٣/ ٢٦٩).

<sup>[70]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٦٥/٤) ، النجوم الزاهرة (٥/٢٥٦) ، شذرات الذهب (١٦/٨) ، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٦١ ـ ٥٦١).

الفقه وبه اشتهر اسمها لأنه إذ ذاك يقال له: عمدة الدنيا والدين، ذكره الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في طبقات الشافعية. قلت: وكان جليسه وسميره ومؤدب ولده الراشد الإمام أبو العباس أحمد بن الرطبي أحد أعيان الشافعية وأئمتهم كما تقدم، وقد سمع الحديث من أبي القاسم بن بيان وعبد الوهاب بن هبة الله السيبي وقرأ عليه محمد بن عمر بن مكى الأهوازي أحاديث في مركبه، وهو يسير من المدائن إلى الحلة والأهواز يقرأ ماشيا وسمعها جماعة. قال ابن السمعاني: وروى لنا عنه وزيره على بن طراد وإسماعيل بن طاهر وكان له شعر جيد فمنه:

أنا الأشقر المدعو بى فى الملاحم ومن يملك الدنيا بغير مزاحم ستبلغ أقصى الروم خيلى وتنتضى بأقصى بلاد الصين بيض صوارم

هجمت عليه الباطنية وهو بخيمة يظاهر مراغة فقتلوه في سابع عشر ذى القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ولما وصل خبره إلى بغداد كان يوماً مشهوداً لم يسمع قبله بمثله في البكاء والنوح، وغسل وكفن ونقل إلى بغداد رحمه الله تعالى وأكرمه.

#### [٢٦] محمد بن أحمد بن [أبي] (١) الفضل الإمام أبو الفضل الماهياني الشافعي:

تفقه بمرو على أبى الفضل التميمى بنيسابور على إمام الحرمين وببغداد على أبى سعد المتولى، وبرع فى المذهب ودرس وناظر وكان ورعاً خيراً كثير المحفوظ، سمع الحديث من أبى الحسن [ الواحدى ] (٢) وأى صالح المؤذن وأبى بكر بن خلف وغيرهم. وتوفى ببلده ماهيان من معاملة مرو، فى رجب سنة خمس وعشرين وخمسمائة وقد ناطح التسعين رحمه الله. قال أبو سعد السمعانى: كان إماماً فاضلاً ورعاً حسن السيرة جميل الأخلاق، مليح المحاورة كثير المحفوظ تام المعرفة بالفقه، سافر الكثير وتغرب مدة وذكر أنه اشتغل على إمام الحرمين والمتولى، سمع منهما الحديث ومن جماعة وأراخ وفاته كما تقدم.

[۲۷] محمد بن أحمد بن يحيى أبو عبد الله الأموى العثماني الديباجي المقدسي النابلسي:

نزيل بغداد، تفقه على الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي قال ابن الجزرى: وكان عالماً في مذهب الأشعرى وروى عن الحسين بن على الطبرى وعنه الحافظ أبو القاسم بن

<sup>(</sup>١، ٢) من (م).

<sup>[</sup>٢٦] انظر ترجمته في: الأنساب (٢/ ٢٢٩) ، اللباب (٣/ ١٥٧) ، طبقات السبكي (٣/ ٣٤١) ، الإسنوى (٢/ ٢٢٩).

<sup>[</sup>٢٧] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٥٢) ، شذرات الذهب (٤/ ٧٥) ، الأنساب (٥/ ٣٩٢).

عساكر وقال: كان يعظ ويفتى على مذهب الشافعى، وله حرمة عند الناس وحج مرات. قال المبارك بن كامل: وهو ممن روى، إمام لم أر فى زمانه مثله (١) جمع الورع والزهد والعلم والمروءة وحسن الخلق، وكان يوم جنازته يومًا مشهودًا، توفى فى صفر سنة سبع وعشرين وخمسمائة عن خمس وستين سنة رحمه الله تعالى.

#### [٢٨] محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو نصر الأرغياني الفقيه الشافعي:

أحد أصحاب إمام الحرمين، تفقه عليه وسمع منه الحديث أبو بكر بن خلف وأبو الحسن الواحدى وأبو سهل الحفصى صنف ودرس ، وكان إماما مشهورا بالعبادة والنسك، توفى بنيسابور فى ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

# [٢٩] محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو عبد الله بن أبى سعد الرازى الوزان الفقيه الشافعي:

تفقه على والده ثم على أبى بكر الخجندى ثم جالس الشيخ أبا إسحاق الشيرازى وانتفع به، قال أبو سعد السمعانى: قدم علينا مرو وناظر الحنيفة وظهر كلامه وكان محققا مدققا قادرًا على التقدير، سمع ببغداد أبا الحسن (٢) ابن النقور وبأصبهان المستظهرى بن عبد الواحد المرانى (٣)، وحدث وتوفى بالرى فى حدود سنة خمس وعشرين وخمسمائة رحمه الله.

#### [٣٠] محمد بن على بن محمد العرقى أبو سعيد السمناني:

سمع أبا القاسم القشيرى، وكان من مريديه قال ابن السمعانى :كان أحد المشهورين بالفضل والعلم والزهد، وكان متحليا بالأخلاق الزكية رأيت الناس مجمعين بالثناء عليه وتوفى قبل سنة ثلاثين وخمسمائة.

[٣١] محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبى العباس أبو عبد الله الصاعدى الفراوى النيسابورى:

ويعرف بفقيه الحرم لأنه أقام بالحرمين مدة ثلاثين [سنة ينشر] (٤) العلم ويسمع

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « وهو ممن روى له أو في ».

<sup>(</sup>٢) في (م) : « الحسين ». (٣) في (م) : « البراني ».

<sup>(</sup>٤) بياض في ( ب ، م ) ، وأثبتناه ليستقيم المعنى.

<sup>[</sup>۲۸] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣٦٣/٣) ، الإسنوى (١/٤٤) ، شذرات الذهب (٨٦/٤) ، وفيات الأعيان (٣٥٨/٣) ، كشف الظنون (١٢٢٠).

<sup>[</sup>٢٩] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٧٥) ، الإسنوي (٢٠٧/١) ، شذرات الذهب (٤/ ٣٣٧).

<sup>[</sup>٣٠] انظر ترجمته في: الإسنوى (١/ ٣٣٣) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٥).

<sup>[</sup>۳۱] انظر ترجمته في:وفيات الأعيان (٤/ ٢٩٠)، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦١٥: ٦١٩) ، السبكي (٣/ ٤٠٠). الإسنوى (١٣٣/٢) شذرات الذهب (٦/٤)، البداية والنهاية (٢١١/١١).

الحديث ويعظ الناس ويذكرهم، تفقه على زين الإسلام القشيرى في الأصول والتفسير ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين ولازم درسه ما عاش ، وتفقه عليه وعلى عنه الأصول، وصار من جملة المذكورين من أصحابة أجاز له شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في سن إحدى وأربعين وأربعمائة، وسمع منه بعد قليل وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي وسمع جزء ابن نجيد من عمر بن مسرور، وسمع أيضا من أبي سعد الكنجروذي ، وأبي بكر البيهقي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي لما قدم رسولا إلى نيسابور وخلق وتفرد بصحيح مسلم ودلائل النبوة والأسماء والصفات والدعوات الكبير والبعث والنشور للبيهقي قاله السمعاني، وروى عنه أبو سعد السمعاني والحافظ أبو القاسم بن عساكر وأبو الحسن المرادي ومحمد بن على بن صدقة الحراني وخلق آخرهم المؤيد الطوسي، قال السمعاني: هو إمام مفتي مناظر واعظ حسن الأخلاق والمعاشرة كثير التبسم جواد مكرم للغرباء، ما رأيت في شيوخنا مثله . وقال عبد الغافر الفارسي : هو فقيه الحرم البارع في الفقه والأصول الحافظ للقواعد نشأ بين الصوفية ووصل إليه بركات انفاسهم.

وقال أبو سعد السمعانى: سمعت عبد الرشيد بن على الطبرى بمرو، يقول: الفراوى ألف راو، قلت: إنه أملى ألف جزء، وقرىء عليه صحيح مسلم شيئا كثيراً، وتوفى فى الحادى والعشرين من رمضان سنة ثلاثين وخمسمائة بنيسابور ودفن إلى جانب إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وكان يومًا مشهودًا رحمه الله تعالى فقال: قلت: وقع لنا صحيح مسلم بكماله من طريقه ولله الحمد .

#### [٣٢] محمد بن محمد بن يوسف أبو نصر الفاشاني:

قرية من قرى مرو وتفقه على الإمام أبى الفضل محمد بن عبد الرازق الماخوانى ، قال ابن السمعانى: هو إمام ثبت أديب غزير الفضل حسن السيرة عفيف ورع حسن الأخلاق، كانت له يد واسعة فى اللغة والأخبار، سمع جدى أبا المظفر السمعانى وأبا الفضل الماخوانى، وسمعت منه الكثير، وتوفى فى سابع عشر المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وله خمسة وسبعون سنة رحمه الله.

#### [٣٣] مروان بن على بن سلامة أبو عبد الله الطنزى:

مدينة بديار بكر، الفقيه الشافعي، قدم فتفقه بها على الغزالي وأبى بكر الشاشي ، وسمع الحديث بها من مالك البانياسي (١) وعاصم بن الحسن ثم اتصل بقاسم الدوله

<sup>(</sup>١) من (م)

<sup>[</sup>۳۲] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ٩٩) ، الإسنوى (٢/ ١٣٢). [۳۲] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ٩٧) ، الإسنوى (٢٦ /٦).

زنكى بن أقسنفر صاحب الموصل ووزر له وكان له شعر وفضائل، وروى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وسعد الله بن محمد الدقاق، ومات في حدود سنة ثلاثين وخمسمائة.

### [٣٤] منصور بن محمد بن على أبو المظفر الطالقاني:

نزيل مرو، تفقه على الإمام أبو المظفر السمعاني، قال أبو سعد السمعاني: كان منبسطا في شبيبته داخلا في الأمور ثم حسنت طريقته وترك مالا يعنيه، واشتغل بالعبادة، وأقبل على المطالعة وحج وحدث ببغداد وكان لسنا فصيحا سمع جدى والفضل بن أحمد بن منويه وإسماعيل بن الحسين العلوى، قال: وكتبت عنه وكذا سمع منه الحافظ بن عساكر ببغداد وتوفى بنواحي أبيورد في رمضان سنة تسع وعشرين وخمسمائة رحمه الله.

[٣٥] منصور بن محمد بن محمد بن محمد بن الطيب بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب الهاشمي العلوى الفاطمي العمرى أبو القاسم الهروى:

قال أبو سعد السمعاني: كان جليل القدر عظيم المنزلة فقيها مناظرا أحد الزهاد الأذكياء، حسن الكلام مليح المحاورة عارفا بالأمور الجليلة والدقيقة من رجال الزمان وأجلهم وكلماته سائرة بين الناس يتداولونها في المذاكرة ، مات سنة سبع وعشرين وخمسمائة ذكره ابن الصلاح رحمه الله.

# [٣٦] هاشم بن على بن إسحاق أبو القاسم الأبيوردي الفقيه الشافعي:

أحد تلامذة إمام الحرمين سمع نيسابور من أبي بكر بن خلف وطاهر بن محمد الشحامي وببغداد من أبي الخطاب بن البطر، وعنه ابنه أبو حامد، مات عن سبعين سنة في ربيع الآخر سنة اثنين وعشرين وخمسمائة رحمه الله.

[٣٧] هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن على بن فارس بن الأكفاني الأمين أبو محمد بن أبي الحسين الأنصاري الدمشقى المعدل:

محدث دمشق، قال أبو القاسم بن عساكر: تفقه على القاضي المروزي مدة لكنه لم يحكم الفقه وكان ينظر في الوقوف وترك الشهود وسمع أباه وأبا القاسم الجبائي وأبا بكر الخطيب وجماعة، وعنه جماعة منهم السلفي والخشوعي وأبو بكر بن العربي (١) الفقية

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ المغربي ١٠.

<sup>[</sup>٣٤] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٩٦/٤) ، الإسنوي (٢/٢٦) ، شذرات الذهب (٨٧/٤).

<sup>[</sup>٣٥] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٩٧/٤) ، الإسنوي (٢/ ٢٩٩) ، شذرات الذهب (٤/ ٨٠).

<sup>[</sup>٣٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٠٨/٤) ، الإسنوي (١٠/١) ، شذرات الذهب (٦٦/٤).

<sup>[</sup>٣٧] انظر ترجمته في: الإسنوي (١/ ٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ٧٧).

المالكى والحافظ ابن عساكر وقال: سمعت منه الكثير وكان ثقة ثبتا متيقظا معنيًا بالحديث وجمعه غير أنه كان عسيرا بالتحديث، وقال السلفى: كان حافظا مكثرا ثقة كتب ما لم يكتبه أحد وكتب تاريخ الشام، قال ابن عساكر: توفى فى سادس المحرم سنة أربع وعشرين وخمسمائة عن ثمانين سنة رحمه الله.

[٣٨] يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن طاهر الضبى المحاملي البغدادي الشافعي:

كان بارعا في المذهب له مصنف في الفقه وكان يجاور بمكة ويتردد إلى بغداد، وكان كثير العبادة، سمع ابن النقور وابن المسلمة، وعنه أبو القاسم الدمشقى وأبو المعمر الأنصاري، توفى بمكة في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

<sup>[</sup>٣٨] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٢١٤) ، الإسنوي (٢/ ٣٠٣) ، شذرات الذهب (٨٦/٤).

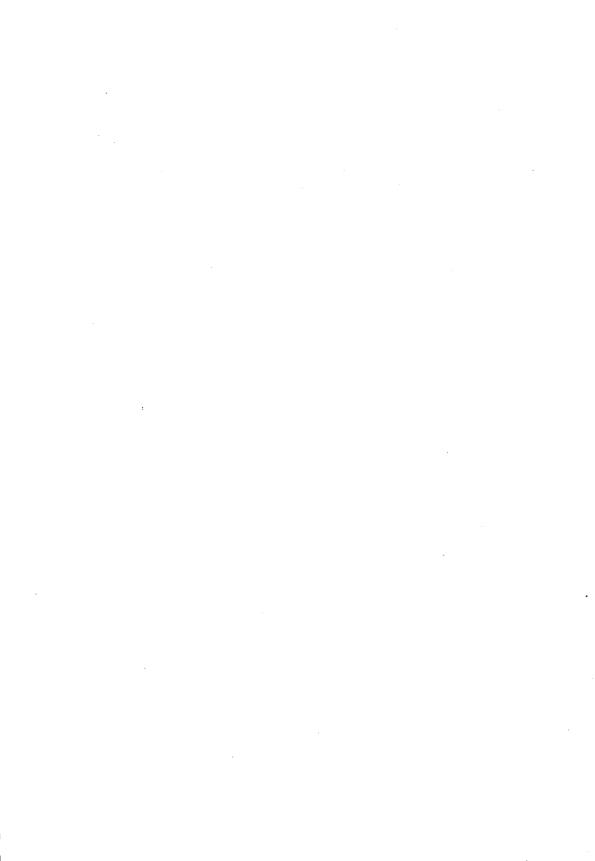

آخر سنة أربعين



# [1] إبراهيم بن أحمد بن محمد الإمام العلامة أبو إسحاق المروروذي الفقيه الشافعي:

تفقه على أبى المظفر السمعانى، وسمع الكثير ثم صارت إليه الرحلة فى طلب العلم. قال أبو سعد السمعانى: وأوصى بنا أبى إليه فكان يقوم بأمورنا أتم قيام ، وكان من العلماء العاملين وحدث بالكتب الكبار ، وقتل فى ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة عن ثلاث وثمانين سنة رحمه الله.

# [٢] إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو الوليد الكرخى:

من كرخ همدان الفقيه الشافعي أحد أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، قرأ عليه شيئاً من الفقه ، وتفرد برواية أمالي ابن شمعون عن خديجة بنت محمد الشاهجانية ، وسمع أيضاً من ابن النقور والحافظ أبي بكر الخطيب وغيرهم، وعنه ابن عساكر وأبو سعد السمعاني وابن طبرزد وعبد العزيز بن معالى بن منينا وجماعة، وآخر من حدث عنه ترك بن محمد العطار، وكان شيخاً صالحاً معمراً، وكان مقيماً ببغداد يسكن في دار الشيخ أبي حامد الإسفراييني، مولده تقريباً في سنة خمسين وأربعمائة، وتوفى في التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

[٣] أحمد بن سعد بن على بن الحسن بن القاسم بن عنان أبو على العجلى الهمذاني المعروف بالبديع:

سمعه أبوه ورحل بنفسه إلى أصبهان وبغداد والكوفة. وروى عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وبكر بن حميد ويوسف بن محمد الهمذانى الخطيب وسليمان بن إبراهيم الحافظ وابن النظر وجماعة، وعنه جماعة منهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى وأبو القاسم بن عساكر، والحافظ وأبى سعد السمعانى (۱) وقال: هو شيخ إمام فاضل ثقة كبير جليل القدر واسع الرواية، وله نظم جيد وقد ذكره شيرويه فى الطبقات فقال: صدوق فاضل يرجع إلى نصيب من كل العلوم أدباً وفقهاً وحديثاً وتذكيراً، وكان يراعى الناس ويداريهم ويقوم بحقوقهم مفضولاً بين الخاص والعام، مولده سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ومات فى رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وقبره يزار رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : « وأبو القاسم ابن عساكر الحافظ ، وأبو سعد السمعاني ».

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: اللباب (۱۹۸/۳) ، الإسنوى (۲۰۸/۲) ، شذرات الذهب (۱۱۳/٤) ، السبكي (۱/ ۲۰). [۲] انظر ترجمته في: الإسنوى (۱۷۷/۲) ، شذرات الذهب (۱۲۱/٤) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: الأنساب (٨/ ١٠١) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٩٥) ، السبكي (٣٠٨/٣) ، الإسنوى

## [٤] أحمد بن محمد بن ثابت بن حسن بن على أبو سعد الأصبهاني الشافعي:

تفقه على والده الإمام أبى بكر الحجندى وبرع فى المذهب وولى تدريس النظامية غيره ولزم بيته، قال أبو سعد السمعانى: سمع من الحسين بن عمر بن يونس الحافظ وعلى . بن عبد الرحمن بن عليك النيسابورى، وقرأت عليه جزءاً، ومات فى شعبان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله.

# [٥] إسماعيل ابن الحافظ أبى صالح المؤذن أحمد بن عبد الملك بن النيسابورى أبو سعد الفقه:

أحد الأثمة الشافعية تفقه على إمام الحرمين، وقرأ عليه الإرشاد وعلى أبى المظفر السمعانى وسمعه أبوه منه ومن أبى حامد أحمد بن الحسن الأزهرى والحاكم أحمد بن عبد الرحيم الإسماعيلى وشبيب بن أحمد البستيغى وعبد الكريم القشيرى والفقيه أبى الحسن بن يوسف الجوينى وأبى سهل الحفصى، وخلق، وأجاز له أبو سعد الكنجروذى، وروى عنه الحافظ محمد بن طاهر القدسى مع تقدمه فى معجم البلدان وابن عساكر وأبو موسى المدينى وأبو الفرج ابن الجوزى والقاضى أبو سعد بن أبى عصرون وجماعة آخرون، وقال أبو سعد السمعانى: كان ذا رأى وعقل وتدبير وفضل وافر وعلم غزيرظهر له العلم والجاه والثروة وبقى مكرماً بكرمان ، وقال الحافظ أبو موسى المدينى: قدم علينا مراراً رسولاً من السلطان(۱)كرمان وكان واعظاً، وذكره الحافظ ابن عساكر فى «تبيين كذب المفترى»وفى «طبقات الأشعرية» فقال: كان إماماً فى الأصول والفقه، حسن النظر مقدماً فى التذكير، وكان وجيهاً عند سلطان كرمان معظماً فى أهلها محترماً بين العلماء فى سائر البلاد قرأ الإرشاد على إمام الحرمين، وتوفى بكرمان، قال ابن الجوزى: ليلة عيد الفطر ، البلاد قرأ الإرشاد على إمام الحرمين، وتوفى بكرمان، قال ابن الجوزى: ليلة عيد الفطر ، وقال ابن موسى المدينى : فى أواخر شوال سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة رحمه الله .

أنا شيخنا الحافظ الذهبى: أنبأنا أحمد بن سلامة عن محمد بن إسماعيل أن محمد ابن طاهر أجاز لهم قال: سمعت أبا سعد إسماعيل بن أحمد النيسابورى [ببرد] (٢) ستردار مملكة كرمان يقول: سمعت يعقوب بن أحمد الصيرفي سمعت أبا عمرو [والبحتري] (٣) الحافظ سمعت محمد بن موسى الفقيه سمعت إبراهيم بن محمد المروزي سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي (٤) سمعت أحمد بن حنبل يقول: طلبنا هذا العلم بالذل فلا نعطى إلا بالذل (٥).

<sup>(</sup>۱) في (م) : « سلطان ». (۲ ، ۳ ) من (م) ، ومكانه في (ب) بياض.

<sup>(</sup>٤) فى (ب): « الدمياطى» ، والمثبت من (م) ، والسير (٢٠٧/١٢). (٥) فى (ب) : « بذل ».

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٣٠) ،شذرات الذهب (١٤٠/١) ،البداية والنهاية (١٢/ ٢٢٧).

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ١٩ / ٢٢٦ ـ ٦٢٨ ) ، السبكي ( ٤ / ٢٩ ) ، الإسنوى ( ٢ / ٢١٩ ) ، شذرات الذهب ( ٤ / ٩٩ ) .

#### [7] إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد أبو سعيد البوشنَجي الفقيه الشافعي:

نزيل هراة كان عالماً بالمذهب درس وأفتى وصنف قال ابن السمعاني: وكان كثير العبادة خشن العيش قانعا باليسير، سمع أبا صالح المؤذن وأبا بكر بن خلف ومحمد بن أحمد، وقدم بغداد بعد الخمسمائة، فسمع أبا على بن بيان وغيره، وتفقه وبرع في المذهب وعاش خمسا وسبعين سنة، وروى عنه أبو سعد السمعاني وأبو القاسم ابن عساكر وقال أبو القاسم الرافعي: هو إمام غواص متأخر فقيه من لقيناه. وقال عبد الغافر: شاب نشأ في عبادة الله ، مرضى السيرة على منوال أبيه، وهو فقيه مناظر مدرس زاهد ، مات بهراة سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

[٧] إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد بن طاهر الإمام الحافظ الفقيه الكبير أبو القاسم التميمي الطلحي الأصبهاني الجوزي:

الملقب بقوام السنة أحد أثمة الشافعية وجهابذة الحديث ونقادهم ولد في تاسع شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة، فسمع الحديث صغيرا ببلده، ورحل وطوف وجال وصنف وتكلم في الجرح والتعديل وأسماء الرجال، وجاور بمكة سنة، وروى عن إبراهيم بن محمد الطيان وأبي عمرو بن مندة وأبي منصور بن سكرويه وابن ماجه الأبهري وابن أبى نصر الذهبي البغدادي، وهو أكبر شيخ له، وبنيسابور من أبي نصر محمد بن سهل السراج وعثمان بن محمد الملحمي وأبي بكر بن خلف وجماعة . وروى عنه جماعة منهم أبو سعد السمعاني وأبو القاسم ابن عساكر وأبو موسى المديني وأفراد ، له ترجمة ضخمة وزعم أنه القائم على رأس المائة الخامسة المبشر به في الحديث المشهور، وقال فيه: هو الحافظ إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه قال: ولا أعلم أحدًا عاب عليه قولا ولا فعلا ولا عانده أصلا [في شيء] (١) إلا وقد نصره الله، وكان نزه النفس عن المطالع لا يرحل على السلاطين، ولا على المتصلين بهم قد أخلى داراً من ملكه لأهل العلم مع خفة ذات يده، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده بذلك يشهد بجميع ذلك الموافقون والمخالفون، بلغ عدد أماليه نحواً من ثلاثة آلاف وخمسمائة مجلس، وكان يحضره المسندوون والأئمة والحفاظ قال : وله التفسير في ثلاثين مجلدًا

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي ( ١٠٢/١ ) ، السبكي ( ٤ / ٣٢ ) ، شذرات الذهب ( ٤ / ١١٢ ) ،

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في:الإسنوي (١/ ١٧٥) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٦٧) ، البداية والنهاية (٢٣٣/١٢) ، شذرات الذهب (٤/ ١٠٥) ، الأنساب (٣/ ٣٦٨ ، ٣٦٩) ، اللباب (١/ ٣٠٩) ، سير أعلام النبلاء ( $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ، الأنساب (٣/ ٨٠ - ٨٨) ، كشف الظنون (١٢٣ ، ٤٠٠) ، طبقات الحفاظ (٢٦٣).

كباراً وسماه «الجامع»، وله كتب «الإيضاح في التفسير» في (١) أربع مجلدات، ولا التفسير عدة و «المعتمد» بخمس مجلدات، و «الموضح» في ثلاث مجلدات، وكتاب التفسير عدة مجلدات، وكتاب «السنة» مجلد، و «الترغيب والترهيب»، وكتاب «سير السلف» مجلد ضخم و «شرح صحيح البخاري» و «شرح صحيح مسلم» وكان قد صنفهما ابنه فأتمهما، وكتاب «دلائل النبوة» مجلد، وكتاب «المغازي» مجلد، وكتاب «الخلفاء» في جزء، وتفسير «كتاب السنة»، وكتاب «الحلفاء» في جزء، وتفسير «كتاب الشهاب باللسان الأصبهاني»، وكتاب «التذكرة» نحو ثلاثين جزءاً ثم قال أبو موسى: أنا أبو زكريا يحيى بن منده الحافظ إذنا في كتاب الطبقات إسماعيل بن محمد الحافظ أبو القاسم حسن الاعتقاد جميل الطريقة مقبول القول، قليل الكلام ليس في وقته مثله، وقال أبو مسعود عبد الجليل بن محمد كوتاه: سمعت أثمة بغداد يقولون: ما رحل إلى بغداد بعد أحمد بن حنبل رجل أفضل وأحفظ من الشيخ الإمام إسماعيل.

قال أبو موسى: وأما علم الفقه فقد شهد فتاويه فى البلدان والرساتيق (٢) بحيث لم ينكر أحد شيئاً من فتاويه فى المذهب وأصول الدين والسنة، وكان يجيد النحو وصنف إعراب القرآن ثم أخذ يطنب فى مدحه ونعته بالسنة المثلى وطريقة السلف والقول بما ورد من غير تكييف ولا تشبيه . قال: وكان ولده أبو عبد الله محمد قد ولد فى حدود سنة خمسمائة ، ونشأ فصار إماماً فى العلوم كلها حتى ما كان يتقدمه كبيراً جدلى ، وفيه فى الفصاحة والبيان والفهم والذكاء ، وكان أبوه يفضله على نفسه فى اللغة وجريان اللسان، وقد شرح الصحيحين فأملى من كل واحد منهما صدراً صالحاً، وله تصانيف كثيرة مع صغر سنة ثم اخترمته المنية بهمذان سنة ست وعشرين، فكان والده يروى عنه وجادة] (٣) وكان شديد الفجعة عليه. قال: وسمعت من يحكى عنه فى اليوم الذى قدم بولده ميتاً وجلس للتعزية، جدد الوضوء فى تلك اليوم مرات قريباً من ثلاثين مرة كل بولده ميتاً وجلس للتعزية، عدد الوضوء غي تلك اليوم مرات قريباً من ثلاثين مرة كل غند قبر ولده أبى عبد الله، فلما كان يوم ختم الكتاب عمل مأدبة وحلاوة كثيرة وحملت عند قبر ولده أبى عبد الله، وقال أبو سعد السمعانى: هو أستاذى (٥) فى الحديث وعنه أخذت (٦) هذا القدر وهو إمام فى التفسير والحديث واللغة والأدب عارفاً بالمتون والأسانيد، وكنت إذا سألت عن الغوامض والمشكلات أجاب فى الحال بجواب شاف والأسانيد، وكنت إذا سألت عن الغوامض والمشكلات أجاب فى الحال بجواب شاف

<sup>(</sup>۱) من (م) . « البلد ».

<sup>(</sup>٣) من ( م ) ، ومكانها بياض في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( م ): « بركعتين ». (٥) في ( م ) : « أستاذه ».

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) ﴿: أَخَذَ ٤٠.

جمع الكثير وكتب وذهب إلى أصوله (١) في آخر عمره، وأملى بجامع أصبهان قريباً من ثلاثة آلاف مجلس وسمعته يقول : والدك ما كان يترك مجلس إملائي، قال ابن السمعانى: وكان والدى يقول: ما رأيت بالعراق من يعرف الحديث ويفهم غير اثنين: إسماعيل الجوزي بأصبهان والمؤتمن الساجي ببغداد.

قال ابن السمعاني: وسمعت أبا القاسم الحافظ بدمشق يثني عليه ، وقال: رأيته قد ضعف وساء حفظه، وكذا أثنى عليه غير واحد من الحفاظ .

وقال السلفي: كان فاضلاً في العربية ومعرفة الرجال سمعت أبا عامر العبدري (٢) يقول: ما رأيت شيخاً ولا شاباً قط مثله ، ذاكرته فرأيته حافظاً للحديث عارفاً بكل علم

وقال الحافظ أبو موسى: حدثنا عنه غير واحد من مشايخنا في حال صبايته (٤) بمكة وبغداد وأصبهان وأصمت في صفر سنة أربع وثلاثين ثم فلج بعد مدة، وتوفى بكرة يوم الأضحى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وصلى عليه أخو أبى المرجى واجتمع في جنازته خلق لم أر مثلهم رحمه الله.

وقال الحافظ محمد بن ناصر: حدثني أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد بن أخي الحافظ إسماعيل حدثني أحمد الأسواري الذي تولى غسل عمى وكان ثقة : أنه أراد أن ينحى عن سوءته الخرقة لأجل الغسل فجذبها إسماعيل من يده وغطى بها فرجه فقال الغاسل: أحياة بعد موت!

 [٨] أكز الأمير الكبير أسد الدين الحاجب بدمشق واقف المدرسة (٥) الأكزية ىلەشق:

وكانت له أموال وحدة وحواصل، فلما كان جمادي الآخرة من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة قبض عليه، وسُملت عيناه وأحيط على أمواله وسجن وتفرق عنه أصحابه وكان آخر العهد به أثابه الله.

[٩] الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون بن عمرو أبو على قاضى الجزيرة:

جزيرة ابن عمر، قدم في صباه بغداد فتفقه بها على مذهب الإمام الشافعي وسمع

<sup>(</sup>٢) في (م) : 4 العندري 4. (١) في ( ب ) : « ووهب أصوله ».

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « صبايه ». (٣) في ( ب ) : « مفتيا ۵.

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « بالمدرسة ».

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١١٧/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٤٩) .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨٦/٢٠) ، شذرات الذهب (١٢٨/٤) ، السبكي (١٩/٤).

- الطبقة السابعة / المرتبة الرابعة الحديث من أبى القاسم بن الأنماطي وابن البسرى ، وعنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وغيره، قال ابن السمعاني: توفي في حدود سنة أربعين وخمسمائة.

#### [١٠] الحسين بن أحمد بن على بن الحسن بن فطيمة أبو عبد الله بن أبي حامد البيهقى:

قاضيها ولد قبل سنة خمسين وأربعمائة، فسمع من الحافظ أبي بكر البيهقي كتاب السنن والآثار وأبي القاسم القشيري وأبي بكر [محمد] (١) بن القاسم الصفار وطائفة وعنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر والسمعاني وقال: تفقه بمرو على جدى أبي المظفر السمعاني وهو شيخ مسن كثير السماع ،حسن السيرة مليح المجالسة ، كيس ما رأيت أخف روحاً منه مع السخاء والبذل، سمعت منه كثيراً وكتب لى أجزاء بخطه، قال: ومن أعجب ما رأيت منه أنه ما كان له أصابع العشر فكان يأخذ القلم بكفيه ويترك الورق تحت رجليه (٢) ويكتب بكفيه خطاً مليحاً من أسرع ما يكون، وكان يكتب كل يوم خمس طاقات خطأ واسعاً مقروءاً، وحج بعد العشرين وخمسمائة، وتوفى بخسروجرد في ثالث عشر رمضان سنة ست وثلاثين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

#### [١١] الحسين بن حمد بن محمد بن عمرويه بن عبد الله:

شيخ الشافعية بأصبهان سمع أبا بكر ابن ماجه وأبا عيسى بن زياد، وعنه أبو سعد السمعاني ومات في عشر المائة في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

#### [١٢] الحسين بن مفرج بن حاتم الواعظ أبو على المقدسى:

أحد فقهاء الشافعية بالثغور ، وهو عم والد الحافظ على بن فضل وقد ذكره في الوفيات، فقال: رَوى عن القاضي الرشيد المقدسي وعنه أبي وابنه أبو عبد الله بن الحسين والسلفي وأبو محمد العثماني، وتوفي في شعبان سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.

#### [١٣] حكيم بن إبراهيم بن حكيم الدربندى:

تلميذ الغزالي، اشتغل عليه ببغداد وسمع الحديث بمرو من عبد الكريم الهروي، وتوفي ببخاري في شوال سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) في ( ب ) : « رجله ».

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/٥٤) ، الإسنوي (١١٧/١) ، شذرات الذهب (١١٢/٤) ، سير أعلام النبلاء (۲۰/۲۰).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٢٠) ، السبكي (٤/ ٦٤) ، الأسنوي (٢/ ٩٤).

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٢٦/٤).

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في: الإسنوي (١/ ٢٥٦) ، شذرات الذهب (٤/ ١٢٠).

# [18] حيدر بن محمود بن حيدر أبو القاسم الشيرازي الخالدي:

من سلالة خالد بن الوليد وطلقي قدم بغداد وتفقه (١) على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى مدة مديدة (٢) ثم خرج (٣) إلى الشام فكان بها أميراً على بعض نواحيها، قال ابن السمعانى: علقت عنه شعراً وذكر أنه سمع تفسير الثعلبي عن جده حيدر عن المصنف وتوفى في شعبان سنة أربعين وخمسمائة.

# [10] سعيد بن محمد بن عمر الإمام أبو منصور بن الرزاز:

أحد أئمة الشافعية ببغداد، تفقه على أبى سعيد المتولى وأبى بكر الشاشى (٤) وأبى عامد الغزالى والكيا الهراسى وأسعد الميهنى (٥) ، وبرع ، وساد وصارت إليه رياسة المذهب ودرس بالنظامية مدة ثم عزل ، وسمع الحديث من رزق الله التميمى ونصر بن النظر ، وعنه عبد الخالق بن أسد وأبو سعد السمعانى ، مولده سنة اثنين وستين وأربعمائة ، وتوفى فى حادى عشر ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وصلى عليه ولده أبو سعد وشيعه الأعيان والدولة .

## [17] سلطان بن إبراهيم بن مسلم الإمام أبو الفتح المقدسي الشافعي:

ويعرف بابن رشا، تفقه على الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى فبرع فى المذهب ثم انتقل إلى الديار المصرية بعد سنة سبعين وأربعمائة وسمع الكثير بقراءته على أبى إسحاق الحبال والخلعى، وعنه عبد الرحمن بن محمد بن الحسين السبيى ثم المصرى ومحمد بن إبراهيم الكيزاني (٦) وأبو القاسم البوصيرى والحافظ أبو طاهر السلفى، وقال: كان من أفقه الفقهاء بمصر وعليه قرأ أكثرهم، ذكره ابن الصلاح ولم يؤرخ وفاته، وأرخ ابن نقطة وفاته سنة خمس وثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) في (م ) : « فتفقه ». (۲) في (م ) : « الشيرازي مديدة ».

<sup>(</sup>٣) في ( ٰب ) : " رجع " ، والمثبت من ( م ) وطبقات الإسنوى.

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « الشافعي ». (٥) في ( م ) : « المهني ».

<sup>(</sup>٦) في (م) : « الكزاني ».

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في:الأنساب (٥/ ٢٦) ، الإسنوى (١ / ٣٣٣) ، شذرات الذهب (٤/ ١٢٧) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٥٨/٤) ، شذرات الذهب (١٢٢/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٦٩/٢٠) ، النجوم الزاهرة (٢٧٦/٥) ، البداية والنهاية (٢١/ ٢٣٥).

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في:السبكي (٩٥/٤) ، الإسنوي (٢٢٨/٢) ، شذرات الذهب (٥٨/٤) ، النجوم الزاهرة (٥٢٤/١) ، سير أعلام النبلاء (١٤/١٩).

[١٧] سليمان بن محمد بن حسين بن محمد أبو سعد البلدي الكرخي ويعرف بالكافي الفقيه الشافعي المتكلم:

تفقه بأصبهان على أبي بكر محمد بن ثابت الخجندي وبرع في المذهب في الفقه والأصول والخلاف، واشتهر بحسن الإيراد وقوة المناظرة والتحقيق، وسمع الحديث من ابن ماجه الأبهري وأبي سهل غانم بن محمد الحافظ، وقدم بغداد بعد العشرين وخمسمائة وبحث مع أسعد الميهني في مسائل وأخذ عنه أبو سعد السمعاني، وقال: كان له سمت ووقار، مولده سنة ستين وأربعمائة وتوفى سنة سبع أو ثمان وثلاثين وخمسمائة.

#### [١٨] سهل بن على بن عثمان أبو نصر النيسابوري التاجر السفار:

حضر درس إمام الحرمين وسمع الحديث من أبي بكر بن خلف الشيرازي وأبي الفتح نصر بن الحسن السكتي، ودخل الأندلس وحدث بالإسكندرية، قال القاضي عياض: حدَّثني بحكايات وروى عنه أبو محمد العثماني، ومات غريقاً منصرفه من المدينة في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

[19] شبيب بن الحسين بن عبيد الله بن الحسين بن شباب القاضي أبو المظفر البروجردي الحاكم بها الشافعي:

مولده في سنة (١) إحدى وخمسين وأربعمائة، وورد بغداد بعد السبعين فتفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى وسمع الحديث منه ومن إسماعيل بن سعدة الإسماعيلي وأبى نصر الذهبي، وبأصبهان أبي بكر محمد بن أحمد بن ماجه وببلده بروجرد [من] (٢) يوسف بن محمد الهمذاني الخطيب صاحب ابن لال. قال أبو سعد السمعاني: وقرأت عليه أجزاء كثيرة ببروجرد وهو قاض بها،وكان من مفاخر العراق،كان إماماً مفتياً مناظراً أديباً شاعراً مليح المعاشرة حلو المنطق متواضعاً توفي بعد رجوعه من حجته الثالثة ببغداد لأربع خلون من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، ودفن إلى جانب شيخه أبي إسحاق رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) في (م) : « مولده سنة ».

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>[</sup>١٧] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ٩٥) ، الإسنوى (٢/ ١٨٢) ، شذرات الذهب (١١٧/٤) ، الأنساب (١٦٤/١٠) ، اللباب (٣٩/٣).

<sup>[</sup>١٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ٩٧).

<sup>[</sup>١٩] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٦٤) ، الإسنوي (١/ ١١٩) ، سير أعلام النبلاء (٧٠/ ٦٥).

# [۲۰] عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار بن نوبة أبو منصور الأسدى العكبرى ثم البغدادى:

تلميذ الشيخ أبى إسحاق الشيرازى صحبه وخدمه وكان رقيق القلب كثير البكاء حضر عند ابن المأمون وسمع أبا محمد الصرمضى وابن النقور وغيرهم، وعنه جماعة منهم، أبو سعد السمعانى وقال: كتبت عنه الكثير وقال: كان شيخاً صالحاً ثقة قيما بكتاب الله ويوسف بن المبارك وعبد العزيز بن الأخضر وأبو اليمن الكندى وهو آخر من حدث عنه، توفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

#### [٢١] عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد الخوارى:

بليدة من أعمال الرى كان إمام الجامع المنيعى بنيسابور، وكان مفتياً عالماً بمذهب الشافعي، تفقه بإمام الحرمين، وسمع الحديث من الحافظ أبى بكر البيهقى وقيل: إنه فاته من السنن جزئين وقيل: بل وجد سماعه بذلك بعد . فالله أعلم، وسمع من أبى الحسن الواحدى وأبى القاسم القشيرى وغيرهم، وعنه الحافظ بن عساكر وأبو سعد السمعانى والمؤيد الطوسى وآخرون، توفى فى تاسع عشر شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

[٢٢] عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الإمام أبو محمد (١) بن العلامة أبى عبد الله الطبرى الشافعى:

ولد ببغداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، وكان والده من أعيان أصحاب الشيخ أبى إسحاق، وقرأ هو أيضاً على الشيخ أبى إسحاق وتفقه ثم سمت نفسه إلى تدريس النظامية فأنفق أموالاً جزيلة في ذلك ، قال أبو سعد السمعانى: خرج عنه في الرشوة إلى الأكابر لو أراد أن يبنى به مدرسة [كاملة] (٢) لفعل قدم علينا مرو وكان شيخاً بهى المنظر حسن الكلام في المسائل حدثنا عن أبى على الحداد ، وتوفى بخوارزم سنة إحدى وثلاثين أو سنة ثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « أبو بكر » .

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>[</sup>٢٠] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٠٧/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/٥٠).

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٩٢/٤) ، الإسنوى (١/٤٨٤ ، ٤٨٥) ، الأنساب (١٩٦/٥) ، هندرات الذهب (١١٣/٤) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٧٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٧١) ، تبصير المنتبه (٢/ ٥٥).

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في: طبقات السبكي (٤/ ٩٤) ، الإسنوي (٢/ ٨٠).

أقام بالنظامية ببغداد مدة يتفقه على أبى الحسن إلكيا الهراسى وسمع صحيح مسلم من الحسين بن على الطبرى ثم ولى قضاء البصرة. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: فخرجت أحكامه على السداد وكان بارعاً فى الفقه والأصول وكان وقوراً له هيبة، وكان أبو العباس المصرى الواعظ يقول: ليس فى البصرة شىء يستحسن سوى القاضى والجامع، توفى فى خامس جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

#### [٢٤] عبد الكريم بن شريح الفقيه أبو معمر الروياني:

قاضى آمل طبرستان كان إماماً مناظراً، وسمع الحديث في بلاد شتى وأخذ عنه ابن السمعاني، ومات في رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة رحمه الله.

#### [٢٥] عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيرى:

أصغر أولاد الأستاذ أبى القاسم وأذكرهم لرواية الحديث، توفى سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة.

### [٢٦] على بن أحمد بن عبد الله أبو الحسن الربعي المقدسي التاجر الشافعي:

اشتغل على الشيخ أبى إسحاق، وسمع الحديث من نصر المقدسى والحافظ أبى بكر الخطيب ثم دخل المغرب وسكن الرملة ، وروى عنه القاضى عياض بن موسى السبتى ، ومات سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة.

# [٢٧] على بن القاسم بن مظفر بن على أبو الحسن الشهرزوري الموصلي الشافعي:

قال ابن عساكر: تولى قضاء واسط ثم قضاء الرحبة ثم قضاء الموصلى وقد قدم مع قيم الدولة زنكى حسين حاضر دمشق وكان حسن الاعتقاد شهماً رجلاً من الرجال، توفى بحلب فى رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، وحمل تابوته إلى الرقة وهو أحد الأخوة.

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (١/٩/٤) ، الإسنوي (١/ ١٧٥).

<sup>[</sup>۲٤] انظر ترجمته في:السبكي (١١٤/٤).

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۹/٦٢٣:٦٢٥) ، الأنساب (۱/٦٥١) ، السبكي (١٣٣/٤) ، الإسنوى (٢/ ١٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ٩٩).

<sup>[</sup>٢٦] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٩٧/٤).

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته ني: الطبقات للسبكي (١٤٧/٤).

[٢٨] على بن محمد بن على بن الحسن بن أبى المضاء الفقيه أبو الحسن البعلبكى الشافعي:

سمع أباه ومن شيخه الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وصحبه مدة وغيرهما ،وعنه الحافظ ابن عساكر، وقال: توفي ببعلبك في ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.

[٢٩] على بن المسلم بن محمد بن على بن (١) الفتح أبو الحسن السلمى الدمشقى الفقيه الشافعي الفرضي جمال الإسلام:

تفقه على القاضى أبي المظفر عبد الجليل بن عبد الجبار المروزي، ثم على الفقيه نصر ابن إبراهيم المقدسي ولزم الغزالي مدة مقامه بدمشق ، وهو الذي أمره بالتصدر بعد موت الشيخ نصر رحمه الله ، وكان يثني على علمه وفهمه ، وبرع في المذهب حتى أعاد للشيخ نصر وخلفه في حلقته بعده في زواية الغزالي ، ثم درس في الأمينية سنة أربع عشرة وخمسمائة ، وأظنه أول من درس بها وسمع الحديث من الشيخ نصر وعبد العزيز بن أحمد الكتاني وأبي نصر بن طلاب وأبي الحسن بن أبي الحديد ونجا العطار وغنائم بن أحمد ، وعلى بن محمد المصيصى وجماعة ، وعنه جماعة منهم الحافظ ابن عساكر والسلفي والخشوعي وأحسن من روى عنه القاضي أبو القاسم بن الحرستاني وقد أملي عدة مجالس ، وقال الحافظ بن عساكر: بلغني أن الغزالي قال: خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن قال : فكان كما تفرس فيه سمعنا منه الكثير وكان ثقة ثبتا عالما بالمذهب والفرائض وكان يحفظ [كتاب] (٢) تجريد لأبى حاتم القزويني ، وكان حسن الخط موفقا في الفتاوي وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز ملازما للتدريس والإفادة ، حسن الأخلاق له منصفات في الفقه والتفسير وكان يعقد مجلس التذكير ويظهر السنة ويرد على المخالفين ولم يخلف بعده مثله ، وذكره في طبقات الأشعرية فقال : كان عالما بالتفسير [ والأصول ] (٣) ، والفقه والتذكير والفرائض والحساب وتعبير المنامات ، توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة وهو ساجد في صلاة الفجر رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « أبو ».

<sup>(</sup>۲، ۳) من (م).

<sup>[</sup>٢٨] انظر ترجمته في: الإسنوى (١/ ١٢٠) ، شذرات الذهب (١٠٧/٤).

<sup>[</sup>۲۹] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ١٥١) ، الإسنوى (٢/ ٢٣٢) ، شذرات الذهب (٤/ ١٠٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٠/ ٣١) ، تبصير المنتبه (٤/ ٢٢٨٢) ، طبقات المفسرين ص (٧٣) ترجمة (٧٩) ، كشف الظنون (١٨).

ـــ الطبقة السابعة / المرتبة الرابعــة

[٣٠] على بن المطهر بن مكي بن مقلاص أبو الحسن الدينوري الشافعي الفقيه:

أحد تلامذة الغزالي وكان فقيها صالحا ، سمع الحديث من نصر بن البطر ونحوه ، وتوفى ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

[٣١] عمر بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو العباس الأرغياني الأحدب:

تفقه بإمام الحرمين وسمع أبا القاسم القشيري وأبا حامد الأزهري وجماعة، وعنه أبو سعد السمعاني، ومات عن نحو سبعين سنة في رمضان سنة أربع وثلاثين وخمسمائة.

[٣٢] محمد بن أحمد الحسين بن أبي بشر الإمام أبو بكر المروزي الخرقي:

تفقه بنيسابور وأخذ <sup>(١)</sup> علم الكلام، وسمع الحديث من أبى بكر بن خلف وجماعة ئم سكن بلدة قرية خرق وهي كبيرة فيها سوق وجامع على ثلاث فراسخ من مرو ، وأقام على الإفتاء والوعظ إلى أن مات في عشر الثمانين في شهر شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، وروى عنه أبو سعد السمعاني.

[٣٣] محمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الأرموى الأذربيجاني الفقيه الشافعي:

دخل بغداد سنة خمس وستين وأربعمائة وتفقه على الشيخ أبى إسحاق وتأخر وطال عمره، وكان عارفا بالمذهب وسمع الحديث من أبي الحسين ابن النقور وطبقته، وقال ابن السمعاني: وكان جميل السيرة مرضى الطريقة وكان ببغداد فقيه آخر يقال له : محمد بن الحسين الأرموي فتحرج صاحبنا هذا عن الرواية لأجل اشتباه اسمهما، وتوفي في عشر المائة في سابع محرم سنة سبع وثلاثين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

[٣٤] محمد بن عبد الرحمن بن محمد الهلالي الخلوقي المروزي:

إمام مفت عارف بالمذهب، سمع أبا الخير الصفار ومحمد بن الحسن المهربندقشاي وجماعة، ومات في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة عن ثمان وسبعين سنة.

[٣٥] محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الإمام أبو الحسن الكرجي الفقيه الشافعي:

تلميذ الشيخ أبى إسحاق الشيرازي وسمع جده أبا منصور الكرجي ومكى بن في (م): « وأحكم ».

<sup>[</sup>٣٠] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ١٥٢) ، الإسنوي (١/ ٢٥٦).

<sup>[</sup>٣١] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٥٩/٤) ، الإسنوي (١/١٦).

<sup>[</sup>٣٢] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣٤٧/٣) ، الإسنوي (١/ ٢٣٢) ، الأنساب (٩٨/٥) ، اللباب

<sup>[</sup>٣٣] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٥٨) ، الإسنوي (١/ ٦٢) ، الأنساب (١٧٣/).

<sup>[</sup>٣٤] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٧٤) ، الإسنوي (١/ ٢٣٢) ، الأنساب (١٦٨/٥).

<sup>[</sup>٣٥] انظر ترجمته في:الأنساب (١٠/ ٣٨١) ، السبكي (٣/ ٣٨١) ، الإسنوي (٢/ ١٨١) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٦٢) ، شذرات الذهب (٤/ ١٠٠).

الطبقة السابعة / المرتبة الرابعــة ــــــ منصور السلار وسمع بهمذان أبا بكر بن منجويه الدينوري وغيره وبأصبهان أحمد بن عبد الرحمن الذكواني ، وببغداد أبا الحسن بن العلاف وابن بيان، وروى عنه جماعة منهم الحافظ أبو موسى المديني وأبو سعد بن السمعاني وقال: رأيته بالكرج، وهو إمام ورع فقيه مفت محدث [ خير ] (١) أديب شاعر أفني عمره في جمع العلم ونشره وكان لا يقنت في الفجر ويقول: قال الشافعي: إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا بالحديث، وقد صح عندى أن النبي عَلَيْكُ ترك القنوت في صلاة الصبح، قال: وله القصيدة المشهورة في السنة نحو مائتي بيت شرح فيها عقيدة السلف، وله تصانيف في المذهب والتفسير كتبت عنه الكثير ، وتوفى في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة،قلت:وله كتاب «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول»، حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف مالك وأبي حنيفة والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أقوالهم في أصول العقائد، ويحكى فيه عن أئمة أصحابنا بالأسانيد أشياء مليحة وطرفا وغرائب رحمه الله ومن شعره:

> والعلم ما كان فيه قال حدثنا دعائم الدين أيات مبينة قول الإله وقول المصطفى

> > وله أيضا:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة العلم ما كان فيه قال حدثنا

إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وما سوى ذاك وسواس الشياطين

وما سواه أغاليط وأظلام

وبينات من الأخبار أعسلام

وهما لكل مبتدع قهر وإرغام

وهذا شبيه بقول الشافعي ﴿ وَلِيُّنِكُ ومن شعر أبي الحسن الكرجي رحمه الله تعالى:

ألا إن في غسلي لطيفة حكمة وفى فرض أعضاء الوضوء لطائف فغسلي لوجهي كي أراه معاينا وغسلے یدی کی أخذت كتابيا ومسحى جميع الرأس تاج كرامة وفى غسلى رجلى القيام لسيدى

أغشى بنور يوم ألقى إلهيا سيحظى بها من كان للطف راجيا كفا حاركي ألقاه في الخليد خاليا بيمنى يدى دون الشمال ورائيا من الرب يعطيني بقالب غاليا وأرجوه أن يرضى وينعم باليا

<sup>(</sup>١) من (م).

ومن شعره أيضا رحمه الله:

بيان ذكره عنى ولكن خيال جماله في القلب ساكن إذا امتلأ الفؤاد به فـماذا يضر إذا خلت من المساكن

[٣٦] محمد بن الفضل بن عبد الواحد القاضي أبو الوفاء الباينجي من الباين القاضي بها الأصبهاني:

ويعرف بابن جلة قال ابن السمعاني: شيخ كيس سمع الكثير وحصل الكثير (١)، سمع إبراهيم بن محمد القفال وأبا بكر محمد بن أحمد (٢) بن ماجه وطائفة، ورحل إلى بغداد فسمع طرادا الزينبي وابن البطر وخرج له أبو نصر اليونارتي، وتوفي بأصبهان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة.

[٣٧] محمد بن القاسم بن المظفر بن على الفقيه أبو بكر الشهرزوري ثم الموصلي:

تلميذ الشيخ أبى إسحاق الشيرازي وسمع منه الحديث وأبى القاسم الأنماطي وأبي نصر الزينبي ، وبنيسابور من أبي بكر بن خلف وغيره وطاف البلاد في شبيبته وأكثر الترحال والاجتماع (٣) بالأئمة وحدث [بعده] (٤) بلدان وولى القضاء بأماكن شتى، وروى عنه جماعة منهم أبو سعد السمعاني والحافظ ابن عساكر وقال:قدم دمشق مرارا آخرها رسولا من المسترشد لأخذ البيعة ولد بإربل سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، ومات في جمادي الآخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ببغداد رحمه الله، وروى الشهرزوري بها عن الأستاذ أبي إسماعيل المنشئ فيما أنشد لنفسه:

> لا تجزعن إذا ما الهم ضقت بــه فبين غفوة عين وانتباهتها وما اهتمامك بالمجرى عليك وقد

ذرعا نهم وتورع فارغ البال ينقل الدهر من حال إلى حال جرى القضاء بأرزاق وآجال

[٣٨] محمد بن محمود بن محمد بن على بن شجاع أبو نصر الشجاعي السرخسي الفقيه الشافعي:

المعروف بالسرة مرد تفقه ببخداد على السيد على بن أبي يعلى الديـوسي وسمع (Y) في ( ب ) : « رحمه » .

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ الأصول ».

<sup>(</sup>٤) من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : « والاحتكاك ».

<sup>[</sup>٣٦] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٩٨/٤).

<sup>[</sup>۳۷] انظر ترجمته في:الأنساب (۲/۲۱٪) ،اللباب (۲/۲۱٪) ، سير أعلام النبلاء (۲۰/۲۳) ، السبكي (٣/ ٤٠٥) ، الإسنوى (٢/ ١٦ ، ١٧) ، شذرات الذهب (١٩٣/٤) ، وفيات الأعيان (٤/ ٦٩ \_ ٧٠ ) ، الوافي بالوفيات (٤/ ٢٤١ ، ٢٤٢).

<sup>[</sup>٣٨] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٣/ ٥٤٠) ،الإسنوي (٢/٣١) ،الأنساب (٢/٢٢) ، اللباب

أبا القاسم الفوراني وعمه أبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي الفقيه وأبا على نظام الملك وأبا نصر محمد بن عبد الرحمن القرشي آخر (١) أصحاب زاهر بن أحد وجماعة آخرين، وعنه جماعة منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر وأبو سعد السمعاني وقال: كان شيخا مسنا كبير القدر فاضلا ورعا كثير التجهد والصيام والذكر وكان يفتي ويناظر ويذب عن مذهب الشافعي، وكان مولده سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة، وتوفى في تاسع عشر ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وخمسائة ودفن بمدرسته بسرخس رحمه الله.

#### [٣٩] محمد بن المنتصر بن حفص النوقاني الفقيه الشافعي:

كان عارفا بالمذهب مفتيا زاهدا سمع محمد بن سعيد الفرخراذى تفسير الثعلبى وبهراة محمد بن على العمرى (٢)، قال ابن السمعانى: سمعت منه تفسير الثعلبى مات فى رجب خمس وثلاثين وخمسمائة.

[ ٤٠] محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على بن حسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد القاضى أبو المعالى ابن القاضى أبى الفضل القرشى الدمشقى قاضيها الشافعى:

ويعرف بابن الصايغ (٣) وهو خال الحافظ ابن عساكر وكان يلقب بالقاضى المنتخب والد القاضى الزكى، تفقه على أبى الفتح المقدسى وناب عن والده لما حج سنة عشر وخمسمائة ثم استقل بالحكم لما كبر والده وبعد موته أيضا وكان نزها عفيفا صلبا فى الحكم، روى الحديث عن أبى القاسم المصيصى وأبى عبد الله بن أبى الحديد وشيخه أبى الفتح وأبى محمد بن البرى وجماعة بدمشق ومصر وحدث عنه جماعة منهم ابن أخته الحافظ أبو القاسم [ بن عساكر] (٤) ، والفقيه طرخان بن ماضى التميمى الشاعورى وأبو سعد السمعانى وقال: كان حسن السيرة شفوقا على المسلمين وقورا حسن المنظر متوددا ، وآخر من روى عنه أبو المحاسن محمد بن أبى لقمة قال ابن عساكر: ولد سنة سبع وستين وأربعمائة ، ومات فى ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ، ودفن عند والده بسجم بسجد القدم رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) في (ب): « أحد ». (۲) في (م): « العميري ».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « الصباع ». (٤) من (م ) .

<sup>[</sup>٣٩] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٣/ ٥٤٣) ، الإسنوي (٢/ ٢٧٦).

<sup>[</sup>٤٠] انظر ترجمته في: الإسنوي (٢/٢٤) ، شذرات الذهب (١١٦/٤) .

[٤١] محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمود ماشادة أبو منصور الأصبهاني الواعظ الفقيه:

وتفقه على أبى بكر الخجندى ونبل أمره وارتفع وصار له صيت ووجاهه، وكان فصيحا [مفوها] (١) وعظ ببغداد وغيرها من البلاد وسمع الحديث من أبى المظفر السمعانى وأحمد وشجاع ابنى الصقلى وعائشة الركابية وغيرهم وروى عنه الحافظ أبو موسى المدينى وأبو سعد السمعانى (٢) وقال: هو إمام مفسر واعظ حلو الكلام مليح الإشارة وصار أحد وقته والمرجوع إليه فى بلده، وطعن بالسكين غير مرة فليس يؤثر فيه، وحماه الله تعالى ثم توفى فى حادى عشر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمائة بأصبهان رحمه الله.

### [٤٢] مَعْدان بن كثير بن الحسن أبو المجد البالسي الفقيه الشافعي :

قدم بغداد وتفقه على الإمام أبى بكر الشاشى، وبرع وصار من أئمة المذهب وأعيانه وصار طرفا صالحا من اللغة والأدب، وسمع الحديث من أبى نصر الزينبى وأخيه الكامل أبى الفوارس وأبى بكر الطريثيثى رجع إلى بلده بالس، فأقام بها حتى توفى تقريبا سنة أربعين وخمسمائة.

[٤٣] منصور أبو حفص الراشد بالله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين أبى جعفر المستظهر بالله:

وقد تقدم ذكر أبيه وجده تطفيط في طبقات الشافعية ، وأما الراشد بالله فإنه اشتغل على مؤدبه الإمام أبي العباس أحمد بن الرطبي أحد أعيان الشافعية وتلاميذه الشيخ أبي إسحاق كما تقدم في المرتبة التي قبل هذه ولد سنة اثنتين وخمسمائة وبلغ تسع سنين وخطب له بولاية العهد في سنة ثلاث عشرة وبويع بالخلافة في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ، وكان أبيض جميلا تام الخلق شديد البطش حسن السيرة حميد الطوية يؤثر العدل ويكره الشر ، وكان فصيحا أديبا شاعرا سمحا جوادا خليفة جيدا صالحا لها ولكن لم تطل أيامه أكثر من سنة حتى خلع وبويع لعمه المقتفي (٣) بالله أبي عبد الله [ محمد

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ المقتدى ﴾.

<sup>[</sup>٤١] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٨٣/٤) ، الإسنوي (١/١٦).

<sup>[</sup>٤٢] انظر ترجمته في:الأسنوى (١/ ١٢١) ،اللباب (١/ ١١٣) ، الأنساب (٢/ ٥٤) ، معجم البلدان ( ١ / ٣٢٩ ، ٣٢٨ ) .

<sup>[27]</sup> انظر ترجمته فی:شذرات الذهب (٤/ ١٠٠ ، ١٠٠) ، البداية والنهاية (٢٢٩/١٢) ، سير أعلام النبلاء (٥٦٨/١٩ ، ٥٦٩) ، فوات الوفيات (١٦٨ ، ١٦٩) ، النجوم الزاهرة (٢٦٣/٥).

ابن ](١) المستظهر وقيل: إنه كتب عليه محضر بسفك الدماء وشرب المنكر (٢) وظلم وأخذ الأموال واستفتى عليه وخلع فالله أعلم، ثم إنه خرج إلى بلاد أذربيجان ثم إلى نواحى أصبهان فمرض هنالك مرضا شديدا ثم دخل عليه فى السادس، وقيل: السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة جماعة من فراشيه، وقيل: من الملاحدة الباغية فقتلوه بالسكاكين، وقيل: سموه وهو صائم رحمه الله ودفن بمدينة حى، وله هناك تربة وعقد له العزاء ببغداد فكان عمره ثلاثين سنة.

قال العماد الكاتب: كان له الحسن اليوسفى والكرم الحاتمى بل الهاشمى، استدعى والدى صفى الدين للتولية الوزارة فتعلل عليه وخلف ببغداد نيفا وعشرين ولدا ذكرا سامحه الله وغفر له أمين، وقال أبو بكر محمد بن يحيى الصولى: الناس يقولون: إن كل سادس يقوم للناس يخلع فتأملت ذلك فرأيته عجبا أعتقد الأمر لنبينا على ثم قام بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم الحسن، فخلع، ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك ثم ابن الزبير فخلع، وقتل، والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ثم الوليد بن يزيد فخلع، وقتل: ثم لم ينتظم لبنى أمية أمر بعد ذلك لا في أيام يزيد ولا إبراهيم ولا مروان الحمار الذي ذهبت (٣) الدولة على يديه، تولى السفاح العباسي والمنصور والمهدى والهادي والرشيد ثم الأمين فخلع وقتل، والمأمون والمعتصم والماتعين فخلع، وقتل، والمعتز والمهتدى والمعتمد والمعتضد والمكتفى والمقتدر فخلع مرتين، والقاهر والراضى والمتقى والمستكفى والمطيع ثم الطائع فخلع (٤)، والقادر والقائم والمقتدى والمسترشد ثم الراشد فخلع، وهذا الذي قاله إنما يتمشى على أنه في كل سنة لابد من واحد يخلع، ولا شك أن هذا النمط والله وغالبه صحيح وهو كان في أيام المقتدى (٥) ثم ما بعده قد جرى على هذا النمط والله أعلم وأحكم.

[ £ 2 ] الموفق بن على بن محمد بن ثابت أبو محمد الخرقي المروزي [الثابتي] (٦) الفقيه الشافعي:

تلميذ محيى السنة البغوى، قال أبو سعد السمعانى: وقرأ أيضا على والدى وقرأ الخلاف ببخارى على أبى بكر الطبرى وتلمذ له وكان يحفظ المذهب ويتكلم بفقه، وكان ورعا متواضعا زاهدا لم أر فى أهل العلم مثله سيرة وخلقا، وكان يصوم أكثر أيامه،

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) في (م) : « المسكر ».

 <sup>(</sup>٣) في (م) : « مروان الذي ذهبت ».
 (٤) في (م) : « والمكتفى والمانع شهرا والطائع فخلع ».

<sup>(</sup>٥) في (م) : ﴿ المقتدر ٤. (٦) من (م).

<sup>[£2]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٢٠٢/٤) ، الإسنوي (١١ ١٦٠).

الطبقة السابعة / المرتبة الرابعـة وتوفى بخرق في رضان سنة أربعين وخمسمائة.

[٤٥] هبة الله بن سهل بن عمر بن أبى عمر (١) [محمد] (٢) بن الحسين بن محمد ابن أبى الهيثم أبو محمد البسطامي النيسابوري المعروف بالسيدي الفقيه الشافعي:

زوج بنت إمام الحرمين، مولده في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة، وسمع الحديث من أبي حفص بن مسرور وعبد الغافر الفارسي وأبي عثمان البحتري وأبي سعد الكنجرودي وأبي بكر البيهقي وجماعة. وعنه جماعة منهم الحافظ ابن عساكر والمؤيد الطوسي وأجاز لأبي القاسم ابن الحرستاني وغيره. وذكره أبو سعد السمعاني في مشايخه فقال: عالم حبر كثير العبادة والتهجد لكنه كان عسر الخلق بشر الوجه لا يشتهي الرواية ولا يحب أصحاب الحديث وما كنا نقرأ عليه إلا بجهد جهيد وبالشفاعات، وتوفي في الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة عن تسعين سنة.

### [٤٦] يحيى بن على بن عبد العزيز بن على بن الحسين أبو الفضل (٣) الدمشقى:

قاضيها جد الحافظ أبى القاسم بن عساكر لأمه ويعرف بابن الصباغ سمع الحديث من الحسن بن على بن البرى وحيدة بن على وعبد الرزاق بن الفضيل وعبد العزيز بن أحمد الكتانى وغيرهم ورحل إلى بغداد فتفقه على أبى بكر الشاشى وتفقه بدمشق على القاضى المروزى وصحب الشيخ نصر المقدسى ، وقرأ العربية على أبى على الفارسى وولى القضاء بدمشق، نيابه عن أبى عبد الله محمد بن موسى (٤) البلاشاغونى ثم عن أبى سعد محمد بن نصر الهروى ، وقد روى عنه جماعة منهم عبد الخالق بن أسد وسبطة أبو القاسم بن عساكر، قال:وكان ثقة عالما بالعربية فصيحا ثقة حلو المحاضرة. وقال أبو سعد السمعانى: كان جميل الأمر مرضى السيرة كان الناس يحمدونه فى قضاياه [وأحكامه] (٥) وهو أبو شيخنا محمد بن يحيى ابن قاضى دمشق (٦) وجد رفيقنا أبى القاسم وكان مثلا فى الحديث أجاز لى وقد أورد عنه ابن عساكر حديثا وقال: مولده سنة رئيعين وأربعين وأربعين وأربعيم بمسجد القدم

<sup>(</sup>۱) في (ب) : « عمير ». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) : « المفضل ».

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « أبي عبد الله محمد الدبوسي بن موسى ».

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) : ١ محمد بن يحيى قاضى دمشق ٩.

<sup>[20]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ٢١٠) ، الإسنوي (١/ ٣٣٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٠ / ١٤). [27] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٢١٤/٤) ، الإسنوي (٢٦/١) ، النجوم الزاهرة (٢٦٦٨).

أول سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

إلى

آخر سنة خمسين

÷

## [1] إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز أبو إسحاق الغنوى الرقى الفقيه الشافعي:

المتصوف، تفقه على أبى بكر الشاشى وعلى الغزالى وكتب عنه فى مصنفاته كثيراً وقرأها عليه وصحبه مدة، وسمع الحديث من أبى محمد رزق الله التميمى وأبى بكر الشاشى وأبى محمد بن السراج وغيرهم، وعنه ابن طبرزد وأبو سعد السمعانى وإبراهيم الكندى، قال محمد بن ناصر البغدادى: وكان قدوم أبى إسحاق بن نبهان بغداد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، ولما قدم الخطيب أبو القاسم يحيى بن طاهر بن محمد بن عبد الرحيم (۱) بن محمد بن نباتة (۲) إلى بغداد إلى نظام الملك زعم أن الخطب النباتية سماعه من أبيه عن جده، ولم يكن معه كتاب ولا أصل فعمد أبو إسحاق بن نبهان فور ما فى نسخة جديدة غير مقرؤة ولا تمكنها سماع لأحد ثم أتى ابن ناصر على أبى إسحاق ابن نبهان ووصفه بالصدق والدين.

وقال أبو الفرج بن الجوزى: رأيته وله سمت وصمت وعليه وقار وخشوع، توفى في رابع عشر ذى الحجة (٣) سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، وله خمس وثمانون سنة إلا أشهراً.

## [٢] أحمد بن عبد الله بن على بن عبد الله أبو الحسن بن أبى محمد بن الأبنوسى البغدادي الفقيه الشافعي الوكيل:

تفقه على القاضى محمد بن المظفر الشامى وعلى أبى الفضل الهمذانى وتكلم (٤) في علم الكلام والاعتزال ثم فتح الله عليه بالخلاص من ذلك فرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: وكان رجوعه على يد شيخنا أبى الحسن بن الزاغونى، سمع الحديث من أبى القاسم بن البسرى وأبى نصر الزينبى وإسماعيل بن مسعدة الإسماعيلى ورزق الله وجماعة، وعنه جماعة منهم أبو الشمس الكندى وأبو القاسم ابن عساكر وأبو سعد السمعانى قال: كان فقيها مفتياً زاهداً يعرف

<sup>(</sup>١) في (ب) : ١ عبد الرحمن ١٠.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، م ) : ١ بيان ٥ وما أثبتناه من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ رابع عشرين ذي الحجة ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (م) : ﴿ ونظم ﴾.

<sup>[</sup>١] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٢٣) ، الإسنوى (٢٧٧/٢) ، شذرات الذهب (٤/ ١٣٥) ، البداية والنهاية (٢١/ ٢٤١) ، سير أعلام النبلاء (٧٧/٢).

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣١١) ، شذرات الذهب (٤/ ١٣٠)، الوافي بالوفيات (٧/ ٢٧٦) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٢٦٧).

المذهب والفرائض واعتزل الناس وآثر الخمول وترك الشهرة وكان كثير الذكر خشن العيش. قال ابن الجوزى:كانت له [اليد] (١) الحسنة في المذهب والخلاف والفرائض والحساب والشروط،وكان ثقة على سنن السلف وسبيل أهل السنة في الاعتقاد،وكان ينابزمن يخالف ذلك وكان يلزم بيته ولا يخرج أصلاً ومما رأيناه في مسجد وشاع أنه لا يصلى الجمعة وما عرفنا عذره في ذلك،وتوفي في ثامن ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

#### [٣] أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر الحديثي:

أحد تلامذة الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وأحد المعدلين ببغداد، قال أبو سعد السمعانى: ثنا عن أبى الفضل بن طوق، وكان مولده سنة سبع وخمسين وأربعمائة وتوفى فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وصلى عليه ابنه أبو طالب وحضره القضاة والكبار.

## [٤] أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن بشار الإمام أبو بكر البوشنجي المعروف بالخرجردي:

نزيل نيسابور، تفقه بمرو على أبى المظفر بن السمعانى، وكتب تصانيفه كلها وبهراة على أبى بكر الشاشى، وبرع فى الفقه وسمع الكثير، وحدث وتفرغ للعبادة وتوفى بنيسابور فى رمضان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.

#### [0] أحمد بن محمد بن الحسين القاضى أبو بكر الأرجاني:

وأصله من برار الأرجان بتشديد الراء كذا ضبطها صاحب الصحاح واستعملها المتنبى فى شعره وهى بليدة من قرى الأهواز، ناصح الدين قاضى تستر (٢)، اشتغل فى أول أمره بالمدرسة النظامية بأصبهان، وسمع حديثاً كثيراً من أبى بكر بن ماجه، وعنه جماعة منهم أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر بن الشهرزورى وأبو محمد بن الخشاب وعلى بن زيادة الكاتب، وناب فى القضاء [بتستر وبعسكر مكرم] (٣) ثم اشتغل بالأدب

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «شيراز ».
(۳) من (م).

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣٢٨/٣) ، الإسنوي (١٠٨/١) .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٣/ ٣٢٩) ، الإسنوى (١٠٣/١) ، شذرات الذهب (١٣٦/٤) ، الأنساب (٥/ ٨٣) ، اللباب (١٣٥/١) ، معجم البلدان (٢/ ٤٢).

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته فى:طبقات السبكى (٣/ ٣٣٠) ، الإسنوى (٦/ ٦٣) ، شذرات الذهب (١٣٧٤) ، الأنساب (١/ ١٤٧) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٨٥) ، وفيات الأعيان (١/ ١٤٩ ـ ١٥٤) ، ترجمه رقم (٦٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٠ / ٢٠).

فبلغ فيه مبلغاً كبيراً وكتب عنه شعر كثير وله ديوان كبير فمنه:

أنا أشعر الفقهاء غير مدافع شعرى إذا ما قلت دونه الورى

وله أيضا:

شاور سواك إذا نابتك نائبة فالعين تنظر منها مادنا ونأى

فى العصر أو أنا أفقه الشعراء بالطبع لا بتكلف الإلقاء

يوماً وإن كنت من أهل المشورات ولا ترى نفسها إلا بمرآت

وقال لما استنابه القاضى ناصر الدين عبد القاهر بن محمد على تستر وعسكر مكرم:

ومن العجائب أنسى فى مثل هدذا الشغل نائسب ومن العجائب أن لى صبرا على هذى العجائب

وله أشعار كثيرة معلقة جيدة [قوية] (١) لطيفة بديعة وقد ذكره العماد الكاتب في كتابه الجريدة وأثنى عليه، فقال: وهو وإن كان في العجم مولده فمن العرب مجده وسلفه القديم من الأنصار، لم يسمع بنظيره سالف الأعصار، أوسى الأوس خزرجيه قيسى النطق أياديه فارسى العلم وفارس ميدانه وسلمان برهانه، من أنباء فارس الذين نالوا العلم المعلق بالثريا جمع بين العذوبة والطيب في الرى والريا، توفى بتستر في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

#### [7] أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان أبو العباس الحويزى:

وحويزة بليدة من معاملة خوزستان، قدم بغداد فتفقه بالنظامية وتأدب، وقال الشعر وخدم الديوان ورقت حاله وارتفعت منزلته على نهر الملك فلم تحمد سيرته وظلم وعسف الرعايا بالضرب وغير ذلك، مع أنه لم يكن يتناول من مال الديوان شيئاً غير جعله، وكان مع ذلك كثير التلاوة والعبادة والتهجد والصلاة والأوراد فيالله العجب، وهجم عليه ثلاثة نفر من الشراة فضربوه بالسيوف فمات في شعبان سنة خمسين وخمسمائة، يقال: إنه خسف بقبره أذرعا فالله أعلم.

[٧] أمين الدولة كستكين بن عبد الله الأتابك:

واقف المدرسة الأمينية بدمشق وأظنها أول مدرسة وقفت على الشافعية بدمشق

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الإسنوي (١/ ٢٠٩) ، معجم البلدان (٣٢٧).

<sup>[</sup>٧] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٢٨/٤) .

. الطبقة السابعة / المرتبة الخامسة [وذلك في سنة أربع عشرة وخمسمائة ، وكان يقال لها:النظامية بالشام] (١) ، وأول ممن درس بها جمال الإسلام كما تقدم ، وهو أيضا واقف المدرسة الأمينية على الشافعية والحنيفة التي ببصري أيضا ، كان نائبا على قلعتي صرحد وبصرى للأتابك طغتكين فامتدت أيامه إلى أن توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة رحمه الله، فترتب مملوكه على البلدين (٢) فاستفحل أمره واستجاش بالعرب وبالفتح الفرنج أيضاً، ليأخذ دمشق فنهض لحربه نائب دمشق معين الدين [آثر] (٣) واستغاث بالملك نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب إذ ذاك فردوا كيده واسترجعوا البلدين وتفرق عنه أصحابه أخذوا آل بنو شاس وكحلوه وتركوه ملقى، ثم رجع الملك نور الدين إلى بلده حلب وذلك بعدما خرج

إليه ملك دمشق إذ ذاك فخير الدين آبق فأكرمه نور الدين مع من جاء مع من رؤساء دمشق، وهو السبب الذي حذا أهل دمشق إلى خطبة الملك نور الدين إلى بلدهم دمشق

#### [٨] ثابت بن مفرج بن يوسف أبو الزهد النخعي الشاعر البلنسي:

نزيل مصر، تفقه بها على مذهب الإمام الشافعي، أرخ السلفي موته في رجب سنة خمس وأربعين وخمسمائة.

#### [٩] الجنيد بن محمد بن على أبو القاسم القايني:

كما هو مبسوط في موضعه.

وقد شارك في هذا الاسم أكبر إمام الطائفة الجنيد بن محمد وقد تقدم وهذا غريب جدا ، وأبو القاسم هذا نزيل هراة إمام كبيرة زاهد صالح ورع عامل كيس ، تفقه على الإمام أبى المظفر السمعاني وعبد الرحمن الزاز وسمع بطبس أبا الفضل محمد بن أحمد ابن أبي جعفر ، وبأصبهان أبا منصور بن شكرويه وأبا بكر بن ماجه ، وبهراة أبا عطاء المليجي ، وعنه عبد الرحيم بن السمعاني ، وأبوه وأبو روح الهروي وغيره ، وتوفي في شوال سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، ذكره ابن الصلاح وحكى عن أبي سعد السمعاني في الذيل أنه قال : كان زاهداً ورعاً كيساً ثقة صدوقاً حسن الأخلاق كثير التهجد والعبادة .

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « فترتب عملوكه آل بنوشاس ». (٣) من (م).

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٤٠).

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: الأنساب (٧٠/١٠) ، سير أعلام النبلاء (٧٠/٢٠٠) ، السبكي (١/ ٣٥) ، الإسنوي (١٧٨/١) ، شذرات الذهب (٤/١٥٤).

الطبقة السابعة / المرتبة الخامسة \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٥٩

#### [١٠] الحسن بن محمد بن أبي جعفر القاضي أبو المعالى البلخي [الشافعي] (١):

تلمیذ البغوی، روی عنه أبو سعد السمعانی وأثنی علیه فی سیرته وأحكامه، وذكر أنه توفی فی رمضان سنة ثمان وأربعین وخمسمائة.

[11] سعد بن الحسين بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الأنصارى البلنسى الفقيه الشافعي:

المحدث الرحال في العلوم حتى بلغ بلاد الصين، تفقه أولاً على الغزالي، وأقام ببغداد مدة فسمع الكثير وأسمع، فروى عن أبي عبد الله البقال وابن البطر وطراد بن محمد وجماعة، وعنه ابنته فاطمة والحفاظ (٢) ابن عساكر وابن السمعاني وأبو موسى المديني والشيخ أبو الفرج بن الجوزى، وقال: سافر وركب البحار وقاسى الشدائد وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي وسمع الحديث وقرأ الأدب على أبي زكريا التبريزى وحصل كتباً نفيسة، وقرأت عليه الكثير، وكان ثقة، توفى ببغداد في عاشر المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: أخر من حدث عنه بالإجازة أبو منصور بن عفجة.

[۱۲] سهل بن عبد الرحمن بن أحمد بن سهل بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد (٣) أبو القاسم النيسابورى نزيل طوس السراج الزاهد الفقيه البارع الشافعي:

تفقه على أبى نصر بن القشيرى، وبرع فى المذهب وعلم الكلام، ثم انقطع إلى العبادة ولزم العزلة، وسمع الحديث من أبى الحسن على بن أحمد المؤذن ونصر الله الحسبانى، وأبى على بن نبهان وابن بيان، قال ابن السمعانى: وكتبت عنه واغترفت من بحره، ومات وقد قارب الستين فى ذى القعدة سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

[١٣] شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلى:

أحد أئمة المذهب، سكن الكرخ وتفقه على إلكيا الهراسي ورحل إلى الغزالي فتفقه

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ الحافظ ٣.

<sup>(</sup>٣) في (م) : « حمد ١٠.

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الإسنوي (١/ ١٢٢) ، شذرات الذهب (١٤٨/٤).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٢٩)، الإسنوي (١/ ١٢١)، اللباب (١/ ٧٦) ، الأنساب (٢/ ٢٩٧).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٦٣) ، الإسنوي (١/ ٣٣٥).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي (١/ ١٧٧) ، السبكي (٢/ ٦٣) ، سير أعلام النبلاء (١٦١/٢٠) .

عليه، وكانت له حلقة (١) بجامع البصرة للمناظرة كل جمعة ويحضرها الفقهاء. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: وكنت احضر حلقته وأنا صبى وألقى المسائل، وسمع الحديث بالبصرة من أبى عمر النهاوندى القاضى وبطبس من فضل الله بن أبى الفضل الطبسى، وعنه أبو سعد السمعانى وقال: سألته عن مولده فقال: دخلت بغداد سنة تسعين وأربعمائة ولى نيف وعشرين سنة، قال: وتوفى فى العشرين من المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

#### [١٤] هبة الله بن سعد بن طاهر أبو الفوارس الطبرى:

رئيس أهل آمل طبرستان ومدرس النظامية بها للشافعية، وكان عالماً بالمذهب بارعاً وهو سبط الإمام أبى المحاسن الروياني، سمع من جده وأبى على الحداد وأبى سعد المطرز وغيرهم وعنه أبو سعد السمعاني، وقال: له معرفة بالمذهب حافظ لكتاب الله كثير التلاوة دائم الذكر سريع الدمعة، سمعته يقول: سمعت جدى أبا المحاسن عبد الواحد الروياني يقول: الشهرة آفة وكل يتحراها والخمول راحة وكل يتوقاها، ولد سنة سبعين وأربعمائة، ومات في سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

#### [١٥] عبد الله بن على بن سعيد أبو محمد القصرى الفقيه الشافعي:

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أدرك أبا بكر الشاشى وأبا الحسين الهراسى وعلق المذهب والأصول على أسعد الميهنى، وسمع الحديث من أبى القاسم بن بيان وجماعة ، وقدم دمشق وسمعت درسه وسمعت منه الحديث ثم انتقل إلى حلب، وبها توفى سنة اثنين وأربعين وخمسمائة.

#### [١٦] عبد الله بن على بن سعيد أبو محمد القيسراني [القصري] (٢):

نسبة إلى بليدة قريبة من عكا بالساحل، الفقيه الشافعى ، تفقه ببغداد بالمدرسة النظامية، ثم انتقل إلى حلب وبنى له ابن العجمى بها مدرسة فدرس بها، وقد سمع جزء ابن عرفة من أبى القاسم بن بيان، وكتب عنه أبو سعد بن السمعانى قال: ومات بحلب سنة ثلاث أو أربع وأربعين وخمسمائة.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « خدمة ».

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>[1</sup>٤] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٠٩/٤) ، الإسنوي (١/ ٢٧٨).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٨٠) ، الإسنوى (٢/ ١٦١) ، الأنساب (١٧٣/١٠) ، اللباب (٣/ ٤١).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٨٠) ، الإسنوي (٢/ ١٦١) .

[١٧] نصر الله بن محمد بن عبد القوى أبو الفتح المصيصى ثم اللاذقى ثم الدمشقى الفقيه الإمام الشافعى:

الأصولى الأشعرى نسباً ومذهباً كذا قاله الحافظ ابن عساكر، ولد باللاذقية سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ونشأ بصور فتفقه بها على الشيخ نصر المقدسى وسمع منه الحديث ومن أبى بكر الخطيب البغدادى بصور، وهو آخر من روى عنه بالشام، وسمع بدمشق أبا القاسم بن أبى العلاء وغيره، وببغداد رزق الله بن عبد الوهاب وعاصم بن الحسن وبأصبهان أبا منصور محمد بن على بن شكرويه ونظام الملك الوزير ، وبالأنبار أبا الحسن على بن محمد بن محمد بن الأخضر وقرأ علم الكلام بصور على أبى بكر محمد عتيق القيرواني ثم سكن دمشق ودرس بالغزالية بعد شيخه نصر، وله أوقاف على وجوه البر، وكان متديناً متكفيا أبواب السلطان، وقال ابن السمعاني في الذيل: كان إماماً مفتياً أصولياً متكلماً [ديناً] (١) خيراً بقية مشايخ الشام، متيقظا حسن الإصغاء (٢) كتبت عنه ، وكذا روى عنه جماعة منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر وابنه القاسم والخطيب أبو القاسم بن ياسين الدولعي وقاضي القضاة أبو القاسم بن الحرستاني، وآخر من حدث عنه أبو المحاسن بن أبي لقمة. قال ابن عساكر توفي ليلة الجمعة ثاني ربيع الأول سنة اثين وأربعين وخمسمائة، ودفن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بباب الصغير رحمه الله.

[١٨] عبد الله بن نصر بن عبد العزيز بن نصر أبو محمد [المرندى] (٣) الفقيه الشافعي:

أخذ المذهب عن أسعد الميهني ورحل وطاف وأخذ عن الأثمة ثم سكن مرو، وكان بارعاً في الأدب أخذ عن الأبيوري وله شعر جيد، قال ابن السمعاني: وتوفى يوم عاشوراء سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

[19] عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العلامة أبو محمد النيهى المروروذي:

شيخ الشافعية بتلك البلاد، تفقه على أبي محمد البغوى وسمع منه الحديث ومن

<sup>(</sup>١) من (م) . ( وكان بسيطا ٣.

<sup>(</sup>٣) من (م) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١/ ٢٠٦) ، الإسنوي (٢/ ٢٣٥) ، شذرات الذهب (١٣١/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٣١/٤) ، اللباب (٣/ ٢٢١) .

<sup>[</sup>۱۸] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٨٩/٤) ، الإسنوى (٢/ ٢٣٤) ، شذرات الذهب (١٢٨/٤) ، الأنساب (١٢٨/١).

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٩٥) ، الإسنوى (٢/ ٢٦٥) ، شذرات الذهب (١٤٨/٤) ، اللباب (٢/ ٢٥٠).

\_ الطبقة السابعة / المرتبة الخامسة

عبد الله بن الحسن الطبسى وعبد الرازق بن حسان المنيعى وجماعة، وروى عنه أبو سعد السمعاني، وقال: مات في شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

#### [٢٠] عبد الرحمن ابن على بن الموفق الفقيه أبو محمد النعيمي المروزي:

أحد أئمة الشافعية بمرو، تفقه على الإمام أبى المظفر السمعانى وسمع منه الحديث ، ومن أبى سعد عبد العزيز القبامى، وعنه أبو سعد السمعانى وقال: مات فى ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وخمسمائة.

## [٢١] عبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد الإمام أبو محمد التوثي:

وتوث من قرى مرو، الشافعى ، تفقه على أبى المظفر السمعانى وصحبه مدة ، وسمع منه الحديث ومن محمد بن الحسن المهر بندقشاى وأبى الفضل محمد بن أحمد العارف. قال عبد الرحيم بن السمعانى: مولده فى حدود سنة خمسين وأربعمائة وتوفى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

#### [٢٢] على بن السلار أبو الحسن الكردى:

وزير الديار المصرية للخليفة الظافر الفاطمى بل العبيدى، كان فى صغره مقيماً بالقصر بدار الخلافة ثم تنقلت به الأحوال فى الولايات إلى أن وزر للخليفة ولقب بالملك العادل سيف الدين أمير الجيوش وكان فيه شهامة وشجاعة (١) وميل إلى العلماء والفقهاء وكان شافعى المذهب سنياً، ولما كان مباشراً نيابة الثغر بالإسكندرية احتفل بأمر الحافظ أبى طاهر السلفى وأكرمه وبنى له مدرسة على مذهب الإمام الشافعى وجعله مدرسها وليس بالثغر سواها على المذهب وذكر القاضى ابن خلكان فى ترجمته فى مدرسها وليس بالثغر سواها على المذهب وذكر القاضى ابن خلكان فى ترجمته فى وفيات الأعيان أنه كان فيه ظلم وتجبر وأنه قتل سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

[۲۳] على بن محمد بن عبد العزيز ابن الحافظ أبى حامد أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسن المروزى الشاواني:

تفقه على أبى المظفر السمعانى وسمع منه ومن إسماعيل بن محمد الزاهرى وجماعة، وعنه أبو سعد السمعانى ، ومات فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة

<sup>(</sup>۱) في (م) : « وشجاعة وقوة ».

<sup>[</sup>٢٠] انظر ترجمته في: الإسنوي (٢/ ٢٧٧) ، طبقات السبكي (٩٨/٤).

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ١٣٠) ، الإسنوي (١/ ١٤٩).

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء (۲۰ / ۲۸۱) ،النجوم الزاهرة (٥/ ٢٩٩)، وفيات الأعيان (٣/ ٤١٦) ، شذرات الذهب (٤ / ١٤٩) .

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٥٢).

عن بضع وثمانين سنة.

### [٢٤] على بن ناصر بن محمد أبو الحسن النوقاني الفقيه الشافعي:

روى عن على بن حمزة النوقانى جزءاً قال أبو سعد: كان مصيباً فى الفتاوى كثير العبادة، تفقه على (١) جماعة، ومات فى رمضان سنة تسع وأربعين وخمسمائة عن ثلاث وتسعين سنة.

### [٢٥] عمر بن على بن سهل أبو سعد الدامغاني المعروف بالسلطان:

تلميذ أبى حامد الغزالى ، وقد وقع لى أستاذنا الفقيه إلى الإمام الشافعى كا تقدم ، قال أبو سعد السمعانى: كان إماماً مناظراً نجلاً واعظاً حسن الظاهروالباطن رقيق القلب سريع الدمعة ، سمع أبا بكر بن خلف الشيرازى وأبا تراب عبد الباقى الداعى والحسن ابن أحمد السمرقندى الواعظ ، وأحمد بن محمد الشجاعى ، وعنه عبد الرحيم السمعانى ، لقيه (٢) بمرو ومات سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

#### [٢٦] مثاور بن فزكوه عماد الدين أبو مقاتل الديلمي اليزدى:

أحد تلامذة الشيخ أبى محمد الحسين بن مسعود البغوى ، كان فقيهاً عالماً عارفاً بالأدب وله زهادة وفيه عبادة ، ومات سنة ست وأربعين وخمسمائة ، ذكره ابن الصلاح.

[۲۷] مُجلّى صحاب الذخائر بن جُميع بن نجا أبو المعالى القرشى المخزومى الأرسوفي الأصل ثم المصرى:

قاضى القضاة بها بولاية السلطان الملك العادل (٣) ابن السلار وزير مصر له فى سنة سبع وأربعين وخمسمائة، ثم عزل قبل موته ، وتوفى فى ذى القعدة سنة خمسين وخمسمائة وهو مصنف كتاب الذخائر فى المذهب ، وهو كتاب جليل نفيس فيه أشياء غريبة ترجمه ابن خلكان وغيره.

<sup>(</sup>۱) في (م) : « به ». (۲) في (ب) : « تفقه ».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « القادر ».

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ١٥٢) ، الإسنوي (٢٧٧/٢) .

<sup>[70]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٦٣/٤) ، الإسنوي (١/٣٣٥) .

<sup>[</sup>٢٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٧٨/٤) ، الإسنوي (٢٥٦/١) .

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٧٨/٤) ، الإسنوي (٢٤٧/١) ، شذرات الذهب (١٥٧/٤) ، سيرأعلام النبلاء (٢٠/٣٠٥) ، وفيات الأعيان (٤/١٥٤) ، كشف الظنون (٤٧ ، ٨٢٢).

## [۲۸] محمد بن أحمد بن على بن مجاهد أبو سعد الخسروشاهي المروزي (١) الفقيه الشافعي:

أخذ الفقه عن أبى المظفر السمعانى والفقيه محمد بن عبد الرازق الماخوانى، وكان شيخاً صالحاً سليم الجانب، روى عنه عبد الرحيم بن السمعانى وقال: مات فى رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، رحمه الله تعالى.

#### [٢٩] محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى أخو خطيب الموصل:

كان فقيهاً شافعياً مناظراً سمع الحديث من ابن البطر والثعالبي (٢) وعنه ابن أخيه أحمد، مات في محرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

## [٣٠] محمد بن سليمان بن الحسن بن عمرو الإمام أبو عبد الله المروزي الفنديني:

وفندين من قرى مرو وقال ابن السمعانى: كان فقيها زاهداً ورعاً متهجداً تاركاً للتكلف، تفقه على الإمام عبد الرحمن الزاز ، وسمع منه ومن أبى المظفر السمعانى وغيرها، وعنه عبد الرحيم بن السمعانى، وتوفى فى العشرين من محرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة عن اثنين وثمانين سنة.

#### [٣١] محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي صالح البساطي أبو على الفقيه:

المعروف بإمام بغداد، تفقه على إلكيا الهراسى، وسمع من أبى الحسن ابن العلاف ، قال ابن السمعانى: وكان فقيها مناظراً شاعراً مجوداً، توفى ببلخ سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ولم يحدث.

#### [٣٢] محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الإمام أبو الفتح (٣) المروزى:

تفقه على أبى بكر محمد بن السمعانى، وسمع الحديث من القاضى أبى سعيد محمد بن على أبى صالح [البغوى] (٤) وإسماعيل بن أحمد البيهقى، وهبة الله بن عبد الوراث الحافظ، وغيرهم، قال عبد الرحيم بن السمعانى: سمعت منه جميع الترمذى ،

<sup>(</sup>۱) في (م): «أبو سعد النجيبي المروزي ».

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « النعالي ».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م) : ﴿ الحمدويني البنجديهي ٩.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>[</sup>۲۸] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٥٢).

<sup>[</sup>۲۹] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ١٣٠).

<sup>[</sup>٣٠] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٦٢) ، الإسنوي (٢/ ١٣٣) ، معجم البلدان (٤/ ٢٧٨) .

<sup>[</sup>٣١] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (١٤٦/٤) .

<sup>[</sup>٣٢] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣٧٣/٣) ، الإسنوي (٢/ ٢٣٧) ، الأنساب (٢/ ٣٠٩).

وكان فقيها زاهداً نظيفاً حسن السمت، مولده سنة سبع وستين وأربعمائة، ومات تقريباً في حدود سنة خمسين وخمسمائة رحمه الله.

# [٣٣] محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى توبة أبو الفتح الكشميهني الخطيب المروزى:

شيخ الصوفية بها، تفقه على الإمام أبى المظفر السمعانى وصاهره على ابنه أخيه وسمع منه الحديث ومن أبى الفضل محمد بن أحمد بن العارف الميهنى وهبة الله بن عبد الوارث، وهو أحسن من روى عن محمد بن أبى عمران سمع منه جميع صحيح البخارى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة بقراءة الحافظ أبى جعفر الهمذانى وعمره إذ ذاك تسع سنين، وروى عنه ابنه أبو عبد الرحمن محمد بن محمد ومسعود بن محمد المنيعى وشريفة بنت أحمد بن على المغازى وعبد الرحيم بن أبى سعد السمعانى وأبوه أبو سعد السمعانى، وقال: كان عالما حسن السيرة جميل الأمر سخيا مكرما للغرباء ولم أر فى شيوخ الصوفية بمرو مثله. قال عبد الرحيم: وتوفى فى الثالث والعشرين من جمادى الأول سنة ثمان وأربعين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

# [٣٤] محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبى القاسم الشهرستاني فضل الدين:

أحد علماء الكلام مصنف «الملل والنحل» و «بهاية الأقدام» وغير ذلك من الكتب المشهورة بين الأنام، تفقه لمذهب الإمام الشافعي على أحمد بن محمد الخوافي، وبرع في الفقه وأخذ علم الكلام والأصول وطريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري عن أبي نصر القشيري والأستاذ أبي القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين، وصنف وبرع في هذه العلوم ووعظ ببغداد مدة نحوا من ثلاث سنين، وظهر له قبول عظيم عند العوام وكان كثير المحفوظ، وقد سمع الحديث بنيسابور من أبي الحسن على بن أحمد المديني وغيره. قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه بمرو وقال لي ولدت بشهرستان سنة سبع وستين وأربعمائة، وبها توفي في أواخر شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، غير أنه كان متهما بالميل إلى أهل القلاع يعني الإسماعيلية، وذكر نحو هذا في كتابه التحبير وأنه كان غاليا في التشبع والله أعلم .

<sup>[</sup>۳۳] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/٣٧٣) ، الإسنوي (٢/١٨٣) ، شذرات الذهب (٤/ ١٥٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢٠١) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٠٥).

<sup>[32]</sup> انظر ترجمته في: معجم البلدان (٣/ ٣٧٣) ،سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٨٦: ٢٨٨)، السبكي (٣/ ٣٧٦)، السبكي (٣/ ٣٠٦)، الإسنوى (٢/ ٢٢) ،شذرات الذهب (٤/ ١٤٩) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٧٣) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٥٠٥)، كشف الظنون (٢/ ٢٩١).

#### [٣٥] محمد بن عشير أبو بكر الدريندي الشرواني:

تفقه على الكيا الهراسى وأقام بالمدرسة النظامية مدة، وسمع من أبى الحسن بن أبى الخير المبارك بن الحسين الغسال (١) وغيره وسمع منه أبو سعد السمعانى وقال: كان فقيها صالحاً متديناً.

# [٣٦] محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى سهل بن أبى طلحة الحافظ أبو طاهر بن أبى بكر المروزى السنجى:

الخطيب بالجامع الأقدم بمرو ورحل وطوف وسمع الكثير، وتفقه أولاً على الإمام أبى بكر أبى المظفر السمعانى وصحبه مدة وعلى عبد الرحمن الزاز، وروى عن الإمام أبى بكر الشاشى وثابت بن بندار وعلى بن أحمد المدينى وجعفر السراج وأبى سعد المطرز وخلق، وسمع من عبد الرحيم بن السمعانى صحيح مسلم وسنن النسائى الرقاق لابن المبارك وحلية الأولياء لأبى نعيم والأحاديث الألف لشيخه أبى المظفر السمعانى وغير ذلك، قال أبو سعد بن السمعانى: وكان إماماً ورعاً متهجداً متواضعاً سريع الدمعة، سمع الكثير ونسخ لنفسه ولغيره، وله معرفة بالحديث وهو ثقة دين قانع بما هو فيه، كثير التلاوة حج مع والدى، وكان يتولى أمورى بعده وسمعت من لفظه الكثير، وتوفى فى التاسع والعشرين من شوال سنة ثمان وأربعين وخمسمائة رحمه الله.

## [٣٧] محمد بن عمر بن يوسف بن محمد القاضى أبو الفضل الأرموى:

من أرمية ، الفقية الشافعى ، ولد ببغداد سنة تسع وخمسين وأربعمائة ، وتفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وسمعه من أبى جعفر بن المسلمة وأبى الحسن بن المهتدى بالله وعبد الصمد بن المأمون وأبى بكر محمد بن على الخياط وجابر بن ياسين وتفرد بالرواية عنهم سماعاً وسمع أيضاً من جماعة أخرى . وروى عنه جماعة : ابن عساكر والسلفى وأبو سعد السمعانى وابن طبرزد والكندى وآخر من روى عنه بالسماع الفتح بن عبد السلام ، قال أبو سعد السمعانى : هو فقيه إمام متدين ثقة صالح حسن الكلام فى المسائل كثير التلاوة للقرآن ، تفقه على الشيخ أبى إسحاق وذكر غيره أنه ولى

<sup>(</sup>١) بعدها في ( م ) : « المقرى ».

<sup>[</sup>۳۵] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٥٠) ، الأنساب (٧/ ٣٢٧) ، اللباب (٢/ ١٩٤) ، معجم البلدان (٣/ ٣٣٩) ، طبقات السبكي (٣/ ٣٨٩) ، الإسنوي (١/ ٢٥٧).

<sup>[</sup>٣٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٤١٣) ، الأنساب (٧/ ١٦٦) ، سير أعلام النبلاء (٠١/ ٢٨٤) ، شذرات الذهب (٤/ ٢٠٥).

<sup>[</sup>۳۷] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٩٩) ، الإسنوي (١٦٤/١) ، شذرات الذهب (١٤٥/٤) ،سير أعلام النبلاء (١٨٣/٢٠) ، الأنساب (١/ ١٩١) ، النجوم الزاهرة (٣٠٣/٥).

فى [...] (١) قضاء دير العاقول ، وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى : سمعت منه بقراءة شيخنا ابن ناصر وقرأت عليه كثيراً من حديثه ، وكان فقيهاً تفقه على الشيخ أبى إسحاق وكان ثقة ديناً كثير التلاوة وكان شاهداً فعزل وتوفى فى رجب سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، فقلت : عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله.

### [٣٨] محمد بن يحيى بن منصور العلامة أبو سعد النيسابورى:

شيخها ومدرس النظامية بها، تفقه على أبى حامد الغزالى وأبى المظفر، وأحمد بن محمد الخوافى، وبرع فى الفقه وساد أهل تلك البلاد، وشرح الوسيط فى كتابه المحيط وله كتاب «الانتصاف فى مسائل الخلاف» وسمع الحديث من نصر الله الخشنامى وجماعة، وكتب عنه أبو سعد السمعانى وقال: كان والده من أهل جنوه فقدم نيسابور لأجل القشيرى وصحبه مدة وجاور وتعبد وأما ابنه فكان أنظر الخراسانيين فى زمانه قال: وقتلته الغزاة فى الجامع فى حادى عشر شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة، قال: ورأيته فى المنام فسألته عن حاله فقال: غفر لى، وذكر غيره أنهم كانوا يدسون التراب فى في فيه حتى مات رحمه الله، وقال غيره: سنة ثمان وأربعين. وقال القاضى ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين وأوحدهم علماً وزهداً، سمع الحديث سنة ست وتسعين وأربعمائة من أبى حامد أحمد بن على بن عبدوس، وكان مولده سنة ست وسبعين بطرثيث، قال: وينسب إليه من الشعر بيتان وهما هذان:

وقالوا يصير الشعر في الماء حية إذا الشمس لاقته فما خلته حقا فلما التوى (٢) صدغاه في ماء وجهه وقد لسعا قلبي تيقنته (٣) صدقا

وقال الشيخ أبو زكريا النواوى: في تهذيب الأسماء واللغات: كان إماماً بارعاً في الفقه والزهد والورع ، وتفقه عليه خلائق من الأئمة، ورحل إليه الناس من الأقطار وتخرج به خلائق فصاروا أئمة ، قتلته الغزاة لما استولوا على نيسابور شهيداً في رمضان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. قلت: ومن غرائب اختياراته في المذهب ما حكاه عنه الإمام أبو القاسم الرافعي أنه يقول في الماء الدائم: إذا وقعت فيه نجاسة بنحو من مذهب أبي حنيفة في اعتبار العدد.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة. (٢) في (ب) : ﴿ التَّقَى ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « تعينته ١ .

<sup>[</sup>٣٨] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ١٧)،سير أعلام النبلاء (٢٠ / ٣١٢) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٢٣) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٠٥) ، كشف الظنون (١/ ١٧٤ ، ٢/ ٨٠٠).

الطبقة السابعة / المرتبة الخامسة

#### [٣٩] منصور بن محمد بن منصور أبو نصر الهلالي الباخرزي:

الفقيه الشافعي، كان يسكن مدرسة البيهقي بنيسابور، قال أبو سعد السمعاني: كان فقيها صالحاً ورعاً كثير العبادة مكثراً من الحديث سمع أبا بكر بن خلف وموسى بن عمران الأنصاري وأبا تراب المراغي، وعنه عبد الرحيم بن السمعاني والمؤيد الطوسي، ولد سنة ست وستين وأربعمائة ، ومات سنة تسع وأربعين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

[٤٠] نصر الله بن منصور بن سهل أبو الفتوح الدويني ودوين من آخر أعمال أذربيجان مما يلى الروم الحيري الفقيه الشافعي:

قدم ببغداد فتفقه بالنظامية على أبى حامد الغزالى، وسمع بنيسابور من أبى الحسن المدينى وأبى بكر أحمد بن سهل السراج وعبد الواحد بن القشيرى، وتفقه عليه القاضى كمال الدين الشهرزورى، وروى عنه أبو سعد السمعانى وانتخب عليه جزأين، وقال: كان فقيهاً صالحاً مستوراً، وقال: مات ببلخ فى أواخر رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة.

[٤١] وهب بن سليمان بن أحمد بن [الزنف] (١) أبو القاسم السلمى الدمشقى الشافعي:

تلميذ جمال الإسلام ومعيده في الأمينية، وسمع الحديث منه ومن أبي الفضل بن الموازيني وهبة الله بن الأكفاني، وقرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم النسائي، وروى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وجماعة، ومات في رمضان سنة تسع وأربعين وخمسمائة (٢) رحمه الله.

ذكر أقوام ذكرهم ابن الصلاح لم يؤرخ وفاتهم فينبغى ذكرهم في هذه الطبقة.

[٤٢] محمد بن عبد الملك بن محمد أبو حامد الإسفراييني ثم الجوسقاني:

وجوسقان محلة من إسفرايين، تفقه على أبى حامد الإسفرايينى ببغداد، وسمع الحديث من أبى عبد الله الحميدى الحافظ، قال فيه أبو سعد السمعانى: هذا هو إمام فاضل متدين حسن السيرة قليل الاختلاط بالناس، ثم روى عنه بيتين لغيره.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في ( م ) : لا عن إحدى وخمسين سنة ٤.

<sup>[</sup>٣٩] انظر ترجمته في:الإسنوي (١/ ١٢٣) .

<sup>[</sup>٤٠] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٢٠٦/٤) ، الإسنوي (٢٥٧/١) ، الأنساب (٥/ ٣٧٥). [٤١] انظر ترجمته في:الإسنوي (٢/ ٢٥٧) ، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٠٥).

<sup>[27]</sup> انظر ترجمته في : اللباب (١/ ٣١٠)، السبكي (٣/ ٣٨٨)، الإسنوي (١/ ١٧٨)، الانساب (٣/ ٣٢٩).

الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي وطالقي المرتبة الأولى منها من

أول سنة إحدى وخمسين وخمسمائة إلى

آخر سنة ستين



## [1] الحسين بن الحسن بن محمد أبو القاسم بن البن (١) الأسدى الدمشقى الشافعي:

تفقه على الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى وسمع منه ومن أبى عبد الله الحسن بن أحمد بن أبى الحديد وأبى البركات بن طاوس، وعنه جماعة منهم حفيده أبو محمد الحسن بن على والحافظ ابن عساكر وابنه القاسم وأبو القاسم بن الحرستانى وأبو المواهب بن صصرى وأخوه أبو القاسم، وهو آخر من حدث عنه، ذكر الحافظ ابن عساكر أنه خلط على نفسه ثم تاب توبة نصوحاً، وكان حسن الظن بالله وإن مولده سنة ست وستين وأربعمائة ومات فى نصف ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ودفن عقبرة باب الفراديس.

## [٢] عبد الجبار بن عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد أبو محمد الثابتي الخرقي:

وخرق قرية من قرى مرو، تفقه على تاج الإسلام أبى بكر بن السمعانى، وعلى الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد المروروذى، وبرع فى الفقه، وساد وتقدم، ثم اشتغل فى الحساب والفلك وعلم الأوائل وهو مع ذلك حسن الطريقة، صحيح الصلاة (٢) وصنف تاريخاً لبلده مرو، وسمع الحديث من شيخه أبى بكر بن السمعانى وإسماعيل بن أحمد البيهقى وعنه أبو سعد السمعانى وعبد الرحيم بن السمعانى، ولد فى سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وتوفى يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة.

# [٣] عمر بن أحمد بن منصور بن أبى بكر بن محمد بن القاسم بن حبيب العلامة أبو حفص عصام الدين النيسابورى:

أحد أئمة الشافعية، ويعرف بابن الصفار، وهو ختن أبى نصر القشيرى على ابنته وهو من أحفاد الأستاذ أبى بكر بن فورك، ولد سنة سبع وسبعين وأربعمائة وسمع بقراءة جده إسماعيل بن عبد الغافر من أبى بكر بن خلف وأبى المظفر موسى بن عمران وأبى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « التين ».

<sup>(</sup>٢) في (م) : ١ حسن الظن ثقة صحيح الصلاة ١٠.

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في:الإسنوى (١/٣٢١) ،شذرات الذهب (١٥٨/٤) ،سير أعلام النبلاء (٢٤٦/٢٠) ، النجوم الزاهرة (٥/٣٢٤).

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٩١) ، الإسنوي (١/ ١٦٠).

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٥٤/٤) ، الإسنوى (٤٧/٢) ، شذرات الذهب (١٦٨/٤) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٢٩) ، سير أعلام النبلاء (٣٣٧/٢٠).

القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدى وأبى الحسين المدينى وجماعة، وعنه جماعة منهم ابنه أبو سعد عبد الله وابن ابنه القاسم بن عبد الله وأبو سعد السمعانى وابنه عبد الرحيم والمؤيد الطوسى وأبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعى الشارح. قال عبد الغافر الفارسى : هو شاب فاضل دين ورع أصيل إمام أحد وجوه الفقهاء ، وقال حفيده القاسم بن عبد الله: كان جدى نظيراً لمحمد بن يحيى ، وكان يزيد على ابن يحيى بعلم الأصلين. وقال أبو سعد السمعانى : هو إمام بارع مبرز جامع لأنواع الفضل من العلوم الشرعية وكان سديد السيرة مكثراً من الحديث ، توفى يوم عيد الأضحى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة.

# [٤] عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة أبو القاسم زين الدين جمال الإسلام بن البزرى:

نسبة إلى عمل البزر وهو الدهن من حب الكتان ، الشافعي ، العلامة بالجزيرة ، رحل إلى بغداد واشتغل على إلكيا والغزالي وجماعة ، وبرع في المذهب ودقائقه وصنف كتاباً في حل إشكالات المهذب وكان من الدين بمحل رفيع . قال القاضي ابن خلكان : كان أحفظ من بقي في الدنيا على ما يقال لمذهب الشافعي ، انتفع به خلق كثير ولم يخلف بالجزيرة مثله . مولده سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وتوفي في أحد الربيعين سنة ستين وخمسمائة ، وحكى ابن الصلاح عن ابن نقطة أنه توفي في ربيع الآخر سنة ستين وخمسمائة رحمه الله .

## [٥] عمر بن محمد بن الحسن بن عبد الله أبو حفص الهمذاني المعروف بالزاهد:

ورد بغداد بعد سنة خمسمائة وتفقه على أسعد الميهنى وصحب الشيخ جمال الدباسى بها ، قال أبو سعد السمعانى : وكان ورعا صالحا متدينا ثم ورد خراسان وسكن مرو مدة وصحب يوسف الهمذانى الزاهد ، وكان يروض نفسه ويداوم على التهجد والصوم وأكل الحلال وكان لا يخاف فى الله لومة لائم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وسمع صحيح البخارى من أبى طالب الحسين بن محمد الزينبى ، وعنه أبو سعد السمعانى وقال : توفى فى أحد الربيعين أو الجمادين سنة أربع وخمسين وخمسمائة عن أربع وستين سنة رحمه الله.

 <sup>[3]</sup> انظر ترجمته في: معجم البلدان (١٣٨/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/٣٥٠) ، السبكي (١٦١/٤) ، الإسنوى (١٢٥/١) ، كشف الظنون (١٩٦/٤) ، شذرات الذهب (١٩٦/٤) ، وفيات الأعيان (٣/٤٤٤).
 [٥] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (١٥٩/٤) ، الإسنوي (١٩٠/١).

[7] محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب الحافظ العلامة أبو عبد الله البنجديهي الزاغوالي:

قال أبو سعد السمعانى: ولد سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة [ببنجدية] (١) وسكن مرو، وتفقه على والدى وعلى الموفق بن عبد الكريم الهروى، وسمع أبا محمد البغوى وغيرهم، وكان فقيها صالحا حسن السيرة حسن العيش تاركا للتكلف قانعا باليسير عارفا بالحديث وطرقه اشتغل طول عمره، وله كتاب مطول (٢) أكثر من أربعمائة مجلدة (٣) مشتملة على التفسير والحديث والفقه واللغة سماه قيد الأوابد، وسمع جماعة كثيرة وسمعت بإفادته، وكانت وفاته بقرية قوس كاربغان في ثانى عشر جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

[۷] محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حمدان أبو سعد وأبو عبد الله الجاواني الحلوى العراقي:

وجاوان قبيلة من الأكراد قدم فى الصبا وتفقه بها على الغزالى وإلكيا الهراسى حتى برع وتميز وقرأ المقامات على مؤلفها الحريرى وشرحها وسمع من الحميدى وأبى سعد عبد الواحد بن القشيرى وأبى بكر محمد أبى الشامى القاضى وجماعة، ثم سكن البوازيج وحدث ببغداد بالجام العوام بالموصل وغيرهما من البلاد، وله كتاب غريب (٤) الشعر وكتاب الفرق بين العين والراء، ومن شعره رحمه الله تعالى:

دعانی من ملامکما دعانی أجاب له الفؤاد ونوم عینی فطر فی ساهر فی طول لیلی فکیف یصیح للعذال سمعی

فداعی الحب للبلوی دعانی وسارا فی الرفاق وودعانی وقلبی فی ید الأشواق عانی ولا عقل لدی ولا جنانی

عاش ثنتين وسبعين سنة، ومات في حدود سنة ستين وخمسمائة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م) : « جمع كتابا مطولا ».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : " أربع مجلدات ". (٤) في ( م ) : " عيوب ".

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٥٨) ، الإسنوى (١/ ٦٥) ، شذرات الذهب (١٨٧/٤) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٢٧٥) ، تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٩) ، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٩٢) ، الأنساب (٢/ ٢٢١) ، اللباب (٣/ ٢٠).

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (۳/ ۳۹۱) ، الإسنوى (۱/ ۱۷۹ ، ۱۸۰) ، الوافي بالوفيات (۱۱۲/۶) . (۱۱۳ ) ، وهدية العارفين (۲/ ۹۰).

#### [٨] محمد بن على بن عمر الخطيب أبو بكر البروجردي:

ويعرف بالموفق قدم بغداد وتفقه على أسعد الميهني، وسمع من قاضى المرستان جماعة، وقرأ [بنفسه الكثير] (١) وتفقه بمرو حتى برع في المذهب وصار من أئمة الشافعية ثم انقطع إلى صحبه يوسف بن أيوب الزاهد ولزم العبادة، وسمع منه أبو سعد السمعاني وأثنى عليه، ومات في ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة عن إحدى وستين

#### [٩] محمد بن عمر بن محمد بن محمد أبو عبد الله الشاشي:

فقيه عابد ، أخذ الفقه في المذهب عن البغوى، وروى عنه الأربعين الصغرى له، رواها عنه عبد الرحيم بن السمعاني، قال: توفي في شعبان سنة ست وخمسين وخمسمائة عن بضع وسبعين سنة.

[ ١٠] محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن [الخل] (٢) الإمام أبو الحسن بن أبى البقاء البغدادي الفقيه الشافعي:

تلميذ أبى بكر الشاشى شارح انتنبه بكتابه التوجيه، وهو أول من تكلم عليها، وله كتاب فى أصول الفقه ودرس وأفتى وناظر، وكانت تدور الفتوى عليه ببغداد لا سيما بمسألة ابن سريج فى الطلاق وكان حسن الخط بحيث كان الناس يجيئون إليه بالفتاوى لكتابته لا لحاجتهم، وروى الحديث من جماعة من الكبار وحدث عن أبى عبد الله النعالى ونصر بن أبى الخطاب بن البطر وثابت بن بندار وجعفر السراج وجماعة، وعنه أبو سعد بن السمعانى وأحمد بن طارق والفتح بن عبد السلام وعبد الخالق بن أسد وجماعة آخرهم وفاة أبو الحسن القطيعي، قال أبو سعد السمعانى: هو أحد الأثمة الشافعية ببغداد، برع فى العلم وهو مصيب فى فتاويه وله السيرة الحسنة والطريقة الجميلة حسن العيش تارك التكليف ، على طريقة السلف، جلس بمسجده الذى بالرحبة لا يخرج منه إلا قدر الحاجة ، مولده سنة خمس وسبعين (٣) وأربعمائة ، ومات فى المحرم سنة اثنين وخمسين وخمسمائة ، وقد روى عن أبى محمد جعفر بن أحمد بن الحسين

<sup>(</sup>۱، ۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وتسعين ٩.

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣/ ٣٩٣) ، الإسنوي (١/ ١٢٤) .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٣/ ٣٩٩) ، الإسنوي (٢٣٢).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٣٠٠ ـ ٣٠٢) ،السبكي (٣/ ٤٠٦) ، الإسنوي (١/ ٤٨٦) ، شذرات الذهب (٤/ ١٦٤) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٢٧ ، ٢٢٧) ، الوافي بالوفيات (٤/ ٢٦٩ ، ٢٧٠).

البارى لنفسه:

لاح شيب مفرق يت لألأ لاذ في الفكر في القيامة قلبي لا ورب العباد لا حلت عن طاعة ربي لا تليم هاربا إلى الله خوفا لا تظنن ما حييت بخالفك

وتولى عـنى الشباب فـزالا فتذكـرت النار والأغـلالا ولـو بقيـت خيالا مـن ذنوب قد أورثتـه خبالا سـوء سبحانـه وتعالــي

# [11] محمد بن محمد بن على بن محمد أبو الفتوح الطائى الهمذانى الفقيه الشافعي:

تلميذ أبى محمد البغوى وصاحب الأربعين الطائية أبان فيها عن فوائد وطرق ومسائل غريبة اختارها، منها اشتراط التسمية على الذبيحة وقد قرأت هذه الأربعين فى مجلس واحد على الشيخ المعمر أبى العباس بن السحنة عن ابن اللتى عنه ولله الحمد ، وقد روى عن جماعة منهم إسماعيل ابن الحسن الفرائض وعبد الغفار الشيروى وفخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني وأبو (١) بكر بن السمعاني وشيرويه الديلمي ومحمد بن طاهر المقدسي، وعنه جماعة منهم محمد بن عبد الله بن البناء والحسين بن الزبيدي وهو آخر من روى عنه، قال أبو سعد السمعاني: يرجع إلى نصيب من العلوم فقه وحديث وأدب ووعظ ، حضرت مجلس وعظه بهمذان فاستحسنه ، توفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة .

# [17] نبأ <sup>(۲)</sup> بن محمد بن محفوظ القرشى الدمشقى الفقية الشافعى ويعرف بابن الحوراني:

سمع أبا الحسن على بن الموازيني (٣) وأبا الحسن على بن أحمد بن قبيس المالكي ، وعنه الفقيه أحمد العراقي والقاضي أسعد بن المنجا وعبد الرحيم بن الحسين بن عبدان ويوسف بن عبد الواحد بن وفاء السلمي (٤) وغيرهم ، قال السيف بن المجد: كان حسن الطريقة قد نشأ صينا إلى أن قضى متدينا تقياً عفيفاً محباً للعلم والأدب والمطالعة للغة

<sup>(</sup>٣) في (ب، م) : « الدارمي » ، والمثبت من شذرات الذهب (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « السلفي ».

<sup>[</sup>۱۱] انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة (٥/ ٣٣٣) ، كشف الظنون (١/ ٥٦) ، الوافي بالوفيات (١٢٧١) ، الطبقات للسبكي (٣/ ٤١٤) ، الإسنوى (٢/ ٢٨) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٣٦٠) ، شذرات الذهب (٤/ ١٧٥).

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ١٦٠) ، السبكي (٤/ ٢٠٤) ، الإسنوى (١/ ١٢٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٤/٢٠).

الطبقة الثامنة / المرتبة الأولى

العرب، قلت: وله تعاليق وفوائد وطرف وأذكار تؤثر عنه وأشعار ربانية، وكان هو والشيخ رسلان أولاً مجاورين في المسجد الذي في رأس درب الحجر في أواخر السوق الكبير قربياً من الباب الشرقي، ويقال: إنه كان يحفظ التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء وقت الظهر الثاني من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ودفن من الغد وشيعه خلق عظيم وقبره معروف يزار بمقبرة باب الصغير، والعجب أن الحافظ ابن عساكر لم يترجمه في تاريخه ولم يذكره أيضاً ابن خلكان، وبعد وفاته بأربع سنين اجتمع أصحابه ليتجامعوا من بينهم شيئاً ليبنوا لهم مكاناً يجتمعون فيه للذكر فبعث إليهم نور الدين الشهيد من يمنعهم، فقال له شيخهم نصر تلميذ أبي البيان: ارجع إليه وقل له: بعلامة ما قمت البارحة في الليل وسألت الله في باطنك، ولدا ذكرا وقمت أنت زوجتك بهذه النية لا تمنع الفقراء، فرجع فأعلم الملك نور الدين بذلك فاعترف بصحته وبعث إليهم بعشرة آلاف درهم ومائة حمل خشب ووقف عليهم الرباط ووقف عليهم مزرعة بحرين رحمه الله.

## [١٣] نصر بن نصر بن على بن يونس أبو القاسم العكبري الواعظ الشافعي:

سمع الحديث من أبى القاسم بن البسرى ونظام الملك وأبى الليث نصر ابن الحسن السبكى وجماعة، وعنه ابن ابنه محمد بن على وأبو (١) سعد السمعانى وعبد السلام الداهرى وعمر بن كريم وأبو أحمد بن سكينة وابن الأخضر، وجماعة أخرهم أبو الحسن القطيعى، وآخر من روى عنه بالإجازة أبو الحسن ابن المقير قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: كان ظاهر الكياسة، يعظ وعظ المشايخ ويتخيره الناس لعمل الأعزية، ولد سنة الجوزى: كان ظاهر الكيامة، وتوفى فى ذى الحجة سنة ثنتين وخمسين وخمسمائة.

## [18] يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد بن يحيى أبي الخير اليمني العمراني:

صاحب البيان [وزوائد المهذب] (٢) ، كان إماماً بارعًا ، كتابه يدل على فضائله المجمة وفوائده المهمة وعلومه الغزيرة وفنونه الكثيرة توفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ابن ﴾ . (٢) من ( م ) .

<sup>[</sup>۱۳] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٢٠٥/٤) ، شذرات الذهب (١٦٦/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٦/٢٠) ، النجوم الزاهرة (٣٢٧/٥).

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في: السبكي (٢١٥/٤) ،' الإسنوي (٢١٢/١) ، شذرات الذهب (٤/ ١٨٥).

#### [10] عبد الملك الطبرى الزاهد العابد:

المجاور بمكة أربعين سنة، كانت له كرامات ومعاملات وعبادات وتوجه ، ذكره ابن الصلاح في الطبقات ولم يؤرخ وفاته.

<sup>[</sup>١٥] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٢٢/٤) ،شذرات الذهب (١٦٩/٤) .



المرتبة الثانية من الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي وطالين فيها من

أول سنة إحدى وستين وخمسمائة

إلى

آخر سنة سبعين



### [1] إبراهيم بن الحسن بن طاهر الفقيه أبو طاهر (١) الحموى ثم الدمشقى الشافعى:

روى عن أبى على بن نبهان ومحمد بن محمد بن مهدى وأبى طالب الزينبى وأبى طالب الزينبى وأبى طالب اليوسفى وأبى طاهر الجبائى وابن الموازينى ، وعنه ابن السمعانى، وابن عساكر ، وأبو القاسم بن صصرى ، وأبو نصر بن الشيرازى وغيرهم، وتوفى بدمشق فى صفر سنة إحدى وستين وخمسمائة عن سبع وسبعين سنة ، وقال أبو سعد السمعانى: كان فقيها فاضلاً حسن السيرة ديناً ، سكن دمشق وتفقه ببغداد وكان يتكلم بكلام حسن ، وكان جميل الطريقة حافظاً كتاب الله شافعى المذهب ، وكان أبو القاسم الدمشقى يحسن الثناء عليه ، وذكره الشيخ تقى الدين ابن الصلاح فى الطبقات، وحكى عنه حكاية حسنة ، وهى أنه حضر يوماً مجلس الملك العادل نور الدين فأمر الكاتب أن يكتب إلى نائبه النعمان بالاحتياط على أملاك الرافضة لأنهم يعارضون الشهادة بينهم ، قال : فقلت : أيها الملك ببغداد أتى أهل بلده فيمالئون على ذلك ، قال [ فكم تكتب ؟ وسكت ] (٢) وأمر الكاتب فكتب فلما أخذها ليعلم علمها إذا صبى راكب بهيمة وهو يخوض نهر بردى وهو يقول :

أعدا الله الما والما الما أمركم النفع والضرر الما واحفظ والما والتكم النام منها على خطر (٣) الما الله دنيا وزينها حسن ما يبعى من الخطر

قال: استدار إلى القبلة وسجد ثم رفع رأسه واستغفر الله مما كان عزم عليه، ثم مزق الكتاب وتلا قوله تعالى: ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَف﴾ [البقرة: ٢٧٥] .

[٢] أحمد بن يحيى بن عبد الباقي بن عبد الواحد أبو الفضل الزهري البغدادي:

معيد النظامية بها ويعرف بابن شقران كان إماما في الفقه والوعظ والتصوف، سمع أبا الحسن بن العلاف وأبا الغنايم بن المقتدى بالله ، وعنه إبراهيم الشعار وأحمد بن

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ( ابن الحضي ١٠ . ( ٢) من (م ) .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا آخر المخطوطة ( م ) .

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات ( ٢٢٦/٥ ) ، السبكي ( ٢١/٤ ) ، الإسنوي (١/ ٢١٠) ، النجوم الزاهرة (٣٧٠/٥) .

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٦٨/٦ ) ، الإسنوي (٢/٥٥ ) ، شذرات الذهب ( ١٩٧/٤ ) .

ـ الطبقة الثامنة / المـرتبة الثانية منصور الكازروني ، توفي في محرم سنة إحدى وستين وخمسمائة.

[٣] الحسن بن العباس بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن محمد بن الحسن ابن على بن رستم العلامة أبو عبد الله بن أبي الطيب الرستمي الأصبهاني الفقيه الشافعي:

سمع الحديث من أبي بكر بن محمد بن أحمد السمسار وسليمان بن إبراهيم الحافظ وأبى الخير محمد بن أحمد بن درا ورزق الله التميمي وطراد الزينبي وطائفة . وعنه جماعة منهم الحافظ أبو سعد السمعاني وأبو القاسم بن عساكر وأبو موسى المديني وصنف جزءًا في ترجمته وفضائله وهو شيخه الذي أخذ عنه المذهب، وقال: اقرأ المذهب كذا وكذا سنة وكان من الشداد في السنة وأثني عليه خيرا ، وقال عبد القاهر الرهاوي : كان فقيها زاهد ورعا بكاء عاش نيفا وتسعين سنة وكان عامة أهل أصبهان تلاميذه حتى شيخنا أبو موسى المديني عليه تفقه ، وكان أهل أصبهان لا يثقون إلا بفتواه ، قال : وسألني شيخنا السلفي عن شيوخ أصبهان فذكرته له فقال: أعرفه فقيها متنسكا، وقال أبو سعد السمعاني: إمام متدين ورع يزجي أكثر أوقاته في نشر العلم والفتيا وهو متواضع على طريقة السلف ، وكان مفتى الشافعية. وقال عبد القادر الحافظ أيضاً : كنا نسمع عليه وهو في رثاثة من الملبس والمفرش لا يساوى طائلا وكذلك الدار التي كان فيها، وكانت الفرق مجتمعة على محبته ، قال: وسمعت بعض أصحابنا الأصبهانيين ، يحكى عنه أنه كان في كل جمعة ينفرد في موضع يبكي فيه قيل : حتى ذهبت عيناه، وذكر عنه أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم أنه قال: وقفت على ابن ماسادة وهو يتكلم على الناس فلما كان الليل رأيت رب العزة عز وجل في المنام وهو يقول لي: يا حسن وقفت على مبتدع ونظرت إليه وسمعت كلامه لأحرمنك النظر في الدنيا قال: فاستيقطت كما ترى لمخاطبتي أعمى، وتوفى رحمه الله في سنة ستين وقيل : إحدى وستين وخمسمائة وقد جاوز التسعين .

[٤] الخضر بن شبل بن الحسين بن على بن عبد الواحد أبي البركات الحارثي الدمشقى:

خطيبها ومدرس الغزالية والمجاهدية ، زين له الملك نور الدين المدرسة إلى داخل

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٤١/٤) ، الإسنوي ( ٢٨٩) ، شذرات الذهب ( ١٩٨/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠ / ٤٣٢ ) ، الأنساب ( ٦/ ١١٥ ، ١١٧ ) ،اللباب ( ٢/ ٥٦ ) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٧٢)، الوافي بالوفيات ( ١٢/ ٤٠ ).

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( ٢٠٥/٤ ) ، طبقات الإسنوى (٢٤٢) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠/ ٥٩٢)، طبقات السبكي (٤/٢٥).

باب الفرج التى يقال لها العمادية، فهو أول من درس بها ثم اشتهرت بمدرسها بعده العماد الكاتب الأصبهاني كما سيأتي ، تفقه على الشيخ نصر المقدسي وجمال الإسلام، وبرع في المذهب وساد، وبعد صيته وسمع الحديث من الشريف النسيب وأبي طاهر وابن الموازيني وأبي الوحش، سمع المقرى وقرأ عليه القراءات وجماعة، وكتب كثيراً من الفقه والحديث ودرس سنة ثماني عشرة وخمسمائة. قال ابن عساكر: وكان سديد الفتوى واسع المحفوظ ثبتاً في الرواية ذا مروءة ظاهرة ، لزمت درسه مدة علقت عنه في مسائل الحلاف، وكان عالماً بالمذهب يتكلم في الأصول والخلاف، وقد حدث عنه ابن عساكر وابنه القاسم وابن أخيه زين الأمناء الشيرازي وآخرون. قال ابن عساكر: وكان مولده في شعبان سنة ست وثمانين وأربعمائة، وتوفى في ذي القعدة سنة ثنتين وستين وخمسمائة ، ودفن بمقابر باب الفراديس رحمه الله.

## [٥] عبد الله بن رفاعة بن غدير بن على بن أبى عمر بن الذيال بن ثابت بن نعيم أبو محمد السعدى المصرى الشافعى:

قاضى الجيزة، تفقه على القاضى الخلعى ولزمه وسمع منه السيرة وسنن أبى داود والأجزاء العشرين ، وغير ذلك من الفوائد وهو آخر من حدث عنه وعنه ، محمد بن عبد الرحمن المسعودى والقاضى عبد الله بن محمد بن على وعبد القوى بن الجباب وابن صباح وجماعة، مولده سنة سبع وستين وأربعمائة، وتوفى فى ذى القعدة سنة إحدى وستين وخمسمائة ، قال: رحمه الله وقع لنا من طريقه رواية السيرة لمحمد بن إسحاق رحمه الله ولله الحمد والمنة .

## [٦] عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد أبو طالب بن العجمي الحلبي الشافعي :

أحد الرؤساء ،رحل إلى بغداد فتفقه بها على أبى بكر الشاشى وأسعد الميهنى ، وسمع من أبى القاسم بن بيان ثم عاد إلى بلده فتقدم وساد وبنى للشافعية مدرسة مليحة ،وكانت له همة وفيه عصبية ومحبة للعلماء، وقد تولى عمارة المسجد الجامع ببعلبك الأتابك زنكى بن أقسنفر صاحب حلب ثم حج وولى عمارة المسجد الحرام لصاحب الموصل، وعنه أبو سعد السمعانى والأستاذ أبو محمد بن علوان وأبو القاسم بن صصرى وآخرون ،مولده سنة ثمان وأربعمائة ،وتوفى فى نصف شعبان سنة إحدى

<sup>[</sup>٥] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٧٩/٤) ، الإسنوى (٢٦٦٦) ، شذرات الذهب (١٩٨/٤) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٧٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/٠٥) .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/٤) ، الإسنوي ( ٢١١/١) ، شذرات الذهب (١٩٨/٤) .

وستين وخمسمائة .

#### [٧] عبد الرحيم بن رستم أبو الفضائل الزنجاني:

تفقه ببغداد على أبى منصور سعيد بن الزاز ، وقدم دمشق فدرس بالمجاهدية ثم بالغزالية، ثم ولى قضاء بعلبك ، فلم يزل بها حتى قتل شهيدًا فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة وحمل إلى دمشق فدفن بها ، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: وكان عالًا بالمذهب والأصول وعلوم القرآن شديداً على المخالفين وله شعر جيد .

[٨] عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه الشهرزورى بن النضر بن معاذ ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضي القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضي القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المنطقة المناسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المنطقة المناسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المناسم بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المناسم بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المناسم بن القاسم بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق المناسم بن القاسم بن ال

وقال ابن الدبيثى: القاسم بن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم فزاد ونقص الشيخ أبو النجيب البكرى السهروردى ، أحد الشافعية ومشايخ الصوفية ، دخل بغداد فأقام بها مدة يتقوت من أجرة سقى الماء بالقربة ، ويأتى إلى خربة جانب دجلة ويصحبه أقوام ينتفعون به ثم أقبل بالمدرسة على الاشتغال فتفقه على أسعد الميهنى وعلق عنه التعليق وأقام بالمدرسة النظامية وحرر المذهب وأتقن وأفتى وناظر ثم مال إلى المجاهدة والمعاملة ، فصحب الشيخ حماد الدباس من وزارة الناس والأكابر والسلطان ثم بنى مكانه ذاك رباط وبنى إلى جانبه مدرسة كلاهما تحت تصريفه ، وفى حوزته وصار ملاذاً يعتصم به الخائف من الخليفة والسلطان ، ثم درس بالنظامية ببغداد سنة خمس وأربعين وخمسمائة ثم عزل بعد سنتين ، وكانت له محافيظ جيدة فى الفقه وأصوله ، وأصول الدين منها الوسيط فى التفسير للواحدى ، ووعظ فأجاد من غير تكلف ولا تسجيع ، وسمع كتباً كثيرة فى الحديث منها كتاب غريب الحديث لأبى عبيد ببغداد على ابن نبهان وتأدب على الفصيحى ، قال عمر بن على القرشى : هو إمام من أئمة الشافعية وعلم من أعلام الصوفية أفلح بسببه أمة صاروا سربًا فى البلاد وأئمة هدى وبنى مدرسة ورباطين ودرس وأفتى وولى تدريس النظامية وحدث .

وقال الحافظ بن عساكر : ذكر إلى أبو النجيب أنه سمع بأصبهان من أبى على الحداد واشتغل بالزهد والمجاهدة مدة واستقى الماء بالأجرة ثم اشتغل بالتذكير ، وحصل

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ١٠٢/٤ ) ، الإسنوي ( ٣٠٧/١ ) .

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته فی:الطبقات للسبکی (۱۱۲/۶) ،الإسنوی (۲۰۲۱) ،شذرات الذهب (۲۰۹، ۲۰۹، ۲) ، الأنساب (۷۹/۲) ، البدایة والنهایة (۲۷۳/۱۲) ، اللباب (۱۵۷/۱) ، معجم البلدان (۲۸۹/۳) ، النجوم الزاهرة (۵/ ۳۸۰) ، وفیات الأعیان (۲/ ۲۰۵) ، سیر أعلام النبلاء (۲۰/ ۲۵۵) ، هدیة العارفین (۲/ ۲۰۲، ۲۰۲).

له قبول وولى تدريس النظامية وأملى الحديث ، وقدم دمشق سنة ثمان وخمسين عازماً على زيارة بيت المقدس فلم يستطع الانفساخ للهدنة بين المسلمين والفرنج ، تحدث بدمشق، ووعظ بها ، وروى عنه ابن عساكر وأبو سعد السمعانى وأثنى عليه خيراً وابن أخته الشيخ شهاب الدين السهروردى وجماعة ، مولده سنة تسعين وأربعمائة ، قال ابن الجوزى : وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة ودفن بمدرسته رحمه الله .

## [٩] عبد الكريم بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر الحافظ الإمام الشهير:

أحد الأعلام الشافعية المحدثين أبو سعد والملقب بتاج الإسلام ابن الإمام تاج الإسلام معين الدين أبي بكر بن الإمام المجتهد أبي المظفر التميمي السمعاني المروزي صاحب التصانيف الكثيرة والفوائد الغزيرة، ولد في الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وخمسمائة فسمعه أبوه بنبسابور ومرو وذلك سنة عشر وله من العمر أربع سنين ، فنشأ بين بني عمه وأهله، فلما راهق قرأ القرآن والفقه ودرس بالمدرسة العميدية، ورحل قبل الثلاثين للعلم إلى أصبهان والعراق والحجاز والشام وطبرستان وما وراء النهر فسمع بنفسه من الفراوى وزاهر الشحامي وهبة الله السدلي وتميم الجرجاني وعبد الجبار الخواري وإسماعيل بن محمد الحافظ وخلق لا يحصون كثرة بمدائن شتى،وصنف كذلك معجم البلدان وكتب عمن دب ودرج وعمل معجماً في عشر مجلدات. قال ابن النجار : سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ وهذ شيء لم يبلغه أحد قال: وكان ظريفاً حافظاً واسع الرحلة ثقة صدوقاً دينا جميل السيرة مليح التصانيف كثير السرار والأسانيد لطيف المزاج ، قال: وروى عنه مشايخه وأقرانه وحدثنا عنه جماعة من أهل خراسان وبغداد ، وقد روى عنه أيضاً ابنه أبو المظفر عبد الرحيم بن السمعاني الحافظ وأبو القاسم بن عساكر وابنه القاسم وأبو أحمد ابن سكينة، وعبد العزيز بن منينا، وأبو روح الهروى وأبو الضوء شهاب الشذياني وخلق كثير وجم غفير، هذا مع أنه لم يعمر بل مات قبل الستين سنة ، قال ابنه عبد الرحيم : توفى يوم عشرة من ربيع الأول سنة ثنتين وستين وخمسمائة رحمه الله .

ذكر مصنفاته التي سردها ابن النجار، وذكر أنه وجدها بخط الذيل على « تاريخ الخطيب» أربعمائة طاقة ، « طراز الذهب في أدب الطلب » مائة وخمسون طاقة،

<sup>[</sup>۹] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (١١٦/٤) ، الإسنوي ( ٣٣٧/١ ) ، شذرات الذهب (٢٠٥/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠/٢٥ ) ، وفيات الأعيان (٣/٢٠ ) .

«الإسفار عن الأسفار » عشرون طاقة، «الإملاء والاستملاء» خمس عشرة طاقة، «معجم البلدان » خمسون طاقة ، « معجم الشيوخ » ثماني طاقات ، « تحفة المسافر » مائة وخمسون طاقة، « التحف والهدايا» خمس وعشرون طاقة، « عز العزلة » سبعون طاقة، « الأدب في استعمال الحسبة » خمس طاقات، « المناسك » ستون طاقة ، « الدعوات » أربعون طاقة ، « الدعوات النبوية» خمس عشرة طاقة ، « الحث على غسل اليدين » خمس طاقات ، « أفانين البساتين » خمس عشرة طاقة « دخول الحمام » خمس عشرة طاقة. « فضل صلاة التسبيح » عشر طاقات، « صلاة الضحى » عشر طاقات ، « تحفة العيدين » ثلاثون طاقة ، « فضل الديك » خمس طاقات، « فضل الهر » ثلاث طاقات، « الرسائل والوسائل » خمس عشرة طاقة ، « صوم الأيام البيض » خمس عشرة طاقة ، « سلوة الأحباب والأصحاب » خمس طاقات . «التحبير في المعجم الكبير » ثلاثمائة طاقة ، « فرط الغرام إلى ساكني الشام » خمس عشرة طاقة ، « مقام العلماء بين يدي الأمراء » إحدى عشرة طاقة ، « المساواة والمصافحة» ثلاث عشرة طاقة، « ذكرى حبيب رحل وبشرى مشيب نزل» عشرون طاقة، « الأمالي الخمس » مائة طاقة، « فوائد المزيد » مائة طاقة، « الأخطار في ركـوب البحار » سبع طاقات . « الهريسة » ثلاثة طاقات ، « تاريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة» خمس عشرة طاقة ، « تقديم الجفان إلى الضيفان » سبعون طاقة ، « الصدق في الصداقة »، « الربح في التجارة »، « دفع الارتياب عن كتابة الكتاب » ، «النزوع إلى الأوطان »، خمس وثلاثون طاقة ، « حث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام » ، « لفــتة المشتاق إلــى ساكـنى العراق » ، ثلاثون طاقة ، « فضائل الشام » في طاقتين .

## [١٠] على بن الحسن بن الحسن بن أحمد أبو القاسم بن أبى الفضائل الكلابي الدمشقى الفقيه الشافعي :

مفتى أهل دمشق وفرضيهم ونحويهم وقارئهم ، تفقه على جمال الإسلام وغيره ، وأعاد عنده بالأمينية ودرس بالمجاهدية ،وكانت له حلقة بالجامع يقرئ فيها القرآن والفقة والنحو ، وقرأ القرآن على أبى الوحش بن قيراط وسمع الحديث منه ومن ابنه الحسن ابن الحسن ومن أبى تراب حيدرة وعبد المنعم بن العمر وغيرهم ،وعنه أبو المواهب وأبو القاسم ابنا صصرى وجماعة ، توفى فى ذى الحجة سنة ثنتين وخمسمائة رحمه الله .

<sup>[</sup>۱۰] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (١٣٦/٤) ، الإسنوي ( ٢/ ٢٤٠) ،سير أعلام النبلاء(٢٠/٧٢٠)، شذرات الذهب (٢٠٥/٤ ) ،النجوم الزاهرة ( ٣٧٥/٥ ) .

#### [11] على بن عبد الرحمن بن مبادر أبو الحسن:

أحد كبار الشافعية في زمانه ولى قضاء واسط ثم ولى قضاء ربع الكرخ ثم عزل وسجن إلى أن مات في ربيع سنة ثلاث وستين وخمسمائة .

[۱۲] على بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز القاضى زكى الدين أبو الحسن ابن القاضى المنتخب أبى المعالى القرشى الدمشقى:

قاضيها ، سمع من جمال الإسلام على بن المسلم السلمى وعبد الرحمن بن أبى عقيل وعبد الكريم بن حمزة، وعنه أبو محمد بن الخشاب مع تقدمه وأبو بكر الباقدارى وعمر بن على القرشى وأبو محمد بن الأخضر وغيرهم ، قال على بن أحمد الزيدى كان نزها عالما ذا وقار وتدين . وقال الحافظ الذهبى: كان فقيها خيراً محمود السيرة استعفى من القضاء فأعفى وذهب إلى العراق فحج منها ثم عاد إلى بغداد فأقام بها سنة وأدركته منيته بها ، فمات يوم الجمعة الثامن والعشرين من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة ، ودفن بالقرب من قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله .

[1٣] على بن هبة الله بن أحمد بن محمد البخارى أبو الحسن بن أبى البركات البغدادى :

والد قاضى القضاة أبى طالب ، شيخ فقيه بارع ، تفقه على أسعد الميهنى وسمع أبا القاسم بن بيان ودخل الروم وتولى قضاء قونية ، توفى سنة خمس وستين وخمسمائة في شعبان .

[18] عمارة بن على بن زيدان الفقيه نجم الدين أبو محمد المذحجى اليمنى الشافعي الفرضي الشاعر المشهور:

تفقه بزبيد بمدرستها أربع سنين ثم بالأدب والفرائض وامتدح الملوك ، وكان له ميل إليهم وصنف مجلدًا في أخبارهم وتاريخا لليمن . قال القاضي ابن خلكان: كان شافعياً شديد التعصب للسنة أديباً ماهراً ولم يزل ماشي الحال في دولة المصريين إلى أن ملك صلاح الدين فامتدحه وامتدح جماعة ثم إنه شرع في أمور وأخذ في اتفاق مع رؤساء

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (١٤٤/٤) ، الإسنوي ( ١٩/١) .

<sup>[</sup>١٢] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (١٥٠/٤) ، الإسنوي (٢٠٨/١) .

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (١٥٣/٤) ، الإسنوي ( ١٩/٢) .

الفطر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٢/ ٣٢٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٠ / ٩٢ )، وفيات الأعيان (٣١ / ٤٣١)، النجوم الزاهرة ( (7. ) ) ، شذرات الذهب ((7. ) ) .

ــ الطبقة الثامنة / المرتبة الثانية

البلد في التعصب للعبيديين وإعادة أمرهم وكانوا ثمانية من الأعيان ، فأمر صلاح الدين بشنقهم في رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة وكفي الله شرهم . وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة وغيره أن مولده سنة خمس عشرة وأنه حج من اليمن في سنة تسع وأربعين وخمسمائة فسيره صاحب مكة قاسم بن هاشم رسولاً إلى الفائز العبيدي خليفة مصر فامتدحه بقصيدته الميمية التي فيها:

> فهل درى البيت أنسى بعد فرقته حيث الخلافة مضروب سرادقها وللإمامة أنوار مقــــدسة تجـــلو وللنبوة آيات تنصص لنا على وللمكارم أعلام تعلمنا مدح وللعلى ألسن تثنى محامدها

ما سرت من حرم إلا إلى حرم بين النقيضين مــن عفو ومـن نقم البغيضين مـن ظلم ومـن ظلم الخفيين من حكم ومن حكم الجزيلين مــن بأس ومــن كــرم على الحميدين من فعل ومن شيم

فوصلوه بجائزة ثم رجع إلى مكة ثم إلى اليمن ثم حج وعاد إلى مصر فاستوطنها إلى أن جرى له ما جرى .

[١٥] محمد بن حمزة ابن الشيخ أبي الحسن على أبو المعالى السلمي الدمشقى:

تفقه على جمال الإسلام وسمع ببغداد من أبي القاسم بن بيان وبدمشق من هبة الله بن الأكفاني، وعنه زين الأمناء وأبو القاسم بن صصرى، قال القاسم بن عساكر: كان متجملاً حسن الاعتقاد، باع أملاكه وأنفقها على نفسه ، توفى في جمادي الآخرة سنة خمس وستين وخمسمائة .

[١٦] محمد بن على الوزير أبي نصر أحمد ابن الوزير نظام الملك أبي على الطوسى صدر إمام معظم:

تفقه على أسعد الميهني ودرس بمدرسة جدهم ببغداد النظامية أعوامًا ثم صرف ثم أعيد سنة أربع وأربعين وفوض إليه نظر أوقافها وكان ذا جاه عريض وحرمة تامة ثم عزل سنة سبع وخمسين واعتقل مدة مديدة ثم أطلق فحج سنة سبع وخمسين ثم سافر إلى دمشق فأكرم مورده ، وولى تدريس الغزالية إلى أن توفى في أوائل صفر سنة إحدى

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٣/ ٣٦٠) .

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٣/ ٣٨٩) .

وستين وخمسمائة ،وقد سمع من أبى الوقت وأبى منصور بن جرون ولم يرو شيئاً لأنه مات شاماً .

[١٧] محمد بن على بن المسلم بن محمد بن على بن الفتح أبو بكر بن جمال الإسلام السلمى الدمشقى خطيبها:

ومدرس الأمينية بعد أبيه ، تفقه على أبيه وسمع منه الحديث ومن هبة الله بن الأكفاني وابن الموازيني وكتب وحصل ودرس ووعظ في حياة أبيه، ولما مات أبوه ولى تدريس الأمينية ثم ولى خطابة البلد وناب في القضاء عن الكمال السهروردي ،وكان حسن الأخلاق قليل التصنع ،روى عنه الحسين بن صصرى والقاسم بن عساكر وغيرهما. وتوفى في شوال سنة أربع وستين وخمسمائة رحمه الله .

### [ ١٨] محمد بن محمد بن محمد بن محمد .بن أحمد أبو حامد :

وقيل: أبو منصور وقيل: أبو المظفر الطوسى البروى الشافعى صاحب التعليقة المشهورة فى الخلاف ، وكان من أكبر أصحاب محمد بن يحيى تلميذ الغزالى ، قال ابن خلكان : وله جدل مليح مشهور أكثر اشتغال الفقهاء به ، قال: ودخل بغداد فصادف قبولاً وافراً وتوفى بعد شهر ، وقال غيره : دخل دمشق سنة خمس وستين ونزل فى السميساطية وكان واعظاً فاضلاً مناظراً ، ووعظ واشتغل ودرس وأفاد وظهر له قبول ، ثم دخل بغداد، فوعظ بالنظامية ، وكان فيها شديداً فى الاعتقاد والتحامل على الحنابلة ، حيث كان يقول : لو أن لى أمراً لوضعت عليهم الجزية ولم يزل حتى ناله منهم أذى فيما ذكر ابن الأمير وصاحب المرآة وبعض جهلتهم دس إليه من أهدى إليه حلوى فيها معرفة الفقة والكلام والنظر وحسن العبارة والبلاغة ، قدم من دمشق فرزق قبولاً ببغداد ودرس بها الأصول والجدل بالمدرسة البهائية وكان يحضر درسه خلق ووعظ بالنظامية ثم عاجله الموت وقد حدث بشيء يسير ، قلت : سمع الحديث من محمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الوهاب بن الشاذياخي ، توفي وله من العمر خمسون سنة ، سنة سبع وستين وخمسمائة .

[۱۹] محمد بن محمود بن أبى على الحسن بن يوسف بن عمرو العلامة أبو الرضا الأسدى الطرازى ثم البخارى:

<sup>[</sup>١٧] انظر ترجمته في : الإسنوى (٢/ ٢٣٢) .

<sup>[1</sup>۸] انظر ترجمته في : الإسنوى ( ١/٦٢٦ ) ، وفيات الأعيان ( ٤ / ٢٢٥ ) ، الوافى بالوفيات (١/ ٢١٤) . [19] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٣/ ٥٤١ ) ،الإسنوى (١٢٧/١) .

قال عبد الرحيم بن السمعانى: كان إماماً فاضلاً مبرزاً تقياً ورعاً كثير الذكر والتهجد والتلاوة ، تفقه على أبى محمد الحسين بن مسعود البغوى بمرو الروز وعلى الإمام عبد العزيز بن عمر ببخارى وسمع أبا الفضل بكر بن محمد الزرنجرى ومحمد بن عبد الواحد الدقاق ومحمد بن على بن حفص قال: وهو أول أستاذ لى فى الفقه ، ولد ببخارى سنة تسع وتسعين وأربعمائة، ومات فى حدود سنة سبعين وخمسمائة .

### [۲۰] محمود بن إسماعيل بن عمرو بن على الإمام العلامة أبو القاسم الطريثيثي النيسابورى:

تخرج بأبى بكر محمد بن منصور السمعانى فى الفقه، وبرع فى المذهب وأصول الفقه ، وكان حسن السيرة ، وسمع منه عبد الرحيم بن السمعانى وغيره، ومات فى حدود السبعين وخمسمائة .

### [۲۱] محمود بن محمد بن العباس بن أبى محمد الخوارزمى الشافعي المعروف بالعباسي:

فقيه تلك البلاد ومفيدهم ، تفقه على محيى السنة أبى محمد الحسين بن مسعود البغوى ، وسمع الحديث من أبيه وجده وإسماعيل بن أحمد البيهقى وجماعة بمرو وبغداد وغيرهما من البلاد ووعظ بالنظامية ، وسمع منه أحمد بن طارق ويوسف بن مقلد . قال أبو سعد السمعانى : كان فقيها عارفا بالمتفق والمختلف صوفيا حسن الظاهر والباطن ، سمع الكثير على كبر السن وعلق المذهب عن البغوى وأفاد الناس بخوارزم، وصنف تاريخا ، مات سنة ثمان وستين وخمسمائة .

### [٢٢] هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر صائن الدين أبو الحسن الدمشقى :

أخو الحافظ أبى القاسم، قال أخوه: ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وقرأ بالروايات على أبى الحسن سبيع بن قيراط وغيره ، وتفقه على جمال الإسلام ونصر الله بن محمد ، وسمع من أبى القاسم النسيب وأبى طاهر الحنائى الحسن بن الموازينى وغيرهم ، ورحل إلى بغداد فتفقه أيضاً على أسعد الميهنى وعلق عنه الحلاف ، وقرأ على

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته فى :الطبقات للسبكى (١٨٣/٤) ، الإسنوى (٢٧/٢) ، شذرات الذهب (٤/ ٢٣٧) ، الأنساب (١/ ١٦٠) ، اللباب ( ٣٧/١) .

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٤/ ١٨٥) الإسنوي (٢/ ١٨٣) .

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (۲۰۸/۶) قسم شعراء الشام ، شذرات الذهب (۶/ ۲۱) ، وفيات الأعيان (۳/ ۳۱۱) ، الإسنوي (۲/ ۹۶) ، فوات الوفيات (۱/ ۳۱۱) ، الإسنوي (۲/ ۹۶) ، وفيات الأعيان (۳/ ۳۱۱) ، الإسنوي (۲/ ۹۶) ، سير أعلام النبلاء ( ۲/ ۶۹۰) .

أبى عبد الله بن كنديد المتكلم شيئاً من الأصول وعلى أبى الفتح بن برهان شيئاً من أصول الفقه ، وجمع شيئاً كثيراً هناك وحج سنة إحدى عشرة ورجع إلى بغداد ثم خرج منها سنة أربع عشرة ثم جاء إلى دمشق وأعاد بالأمينية على شيخه أبى الحسن السلمى جمال الإسلام ودرس بالزاوية العربية يعنى الغزلية وأفتى وكتب الحديث الكثير وكان معتنياً بعلوم القرآن والنحو واللغة ، وحدث بطبقات ابن سعد وسنن الدارقطني وعرضت عليه الخطابة وغيرها ، فامتنع وكان خاله أبو المعالى يجتهد أن ينوب عنه في القضاء فلم يفعل وكان ثقة ثبتا متيقظاً له شعر كثير ، حدث عنه أخوه الحافظ أبو القاسم وابنه القاسم وأبو سعد السمعاني وبنو أخيه (۱) وهم زين الأمناء الحسن وفخر الدين عبد الرحمن شيخ الشافعية وتاج الأمناء أحمد وأبوه نصر عبد الرحيم وغيرهم ، وقيل: إنه وقع في حمام ببلخ فبقي أياماً ثم مات في شعبان سنة ثلاث وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى .

### [٢٣] هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن صصرى أبو الغنائم التغلبي الدمشقى المعدل:

قال الحافظ ابن عساكر: ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة وسمع من الفقيه نصر المصيصى وابن طاوس ، وتفقه على جمال الإسلام أبى الحسن السلمى وغيره ، وحفظ القرآن وتأدب وكتب الحديث ورواه ،وكان كثير الصلاة والتلاوة والصدقة وأوصى بصدقات في عدة أشياء من وجوه البر ،وتوفى في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة، ودفن بباب توما عند أبيه وجده .

#### [٢٤] يوسف بن عبد الله بن بندر الإمام أبو المحاسن الدمشقى ثم البغدادى :

تفقه ببغداد على أسعد الميهنى ، وبرع فى الفقه وأصوله والخلاف، وصار أنظر أهل عصره ، ودرس بالنظامية وحدث عن أبى صالح المؤذن وأبى البركات بن البخارى، عنه أبو الخير الجلاد بعث رسولاً إلى خراسان فمات فى شوال سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

#### [٢٥] يوسف بن مكى بن يوسف بن على أبو الحجاج الحارثي الدمشقى إمام الجامع

<sup>(</sup>۱) في (ب) بعدها : « محمد بن الحسن » . ووضع هنا خطأ ، كما أنه ليس من تلامذته . انظر: طبقات السبكي ( ۳۲۵ / ۳۲۵ ) .

<sup>[27]</sup> انظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء ( 11/11) ، النجوم الزاهرة ( 117/1) ، شذرات الذهب (110/1) .

<sup>[</sup>۲٤] انظر ترجمته في :الطبقات للإسنوي ( ٢٦٣/١ ) ، سير أعلام النبلاء (١٣/٢٠) ، النجوم الزاهرة (٥٠/٣٠) .

<sup>[</sup>۲۵] انظر ترجمته في : الإسنوي ( ۲٥٨/١ ) .

#### بها الشافعي:

قال الحافظ بن عساكر :كان أبوه حائكاً فنشأ يوسف وقرأ بالروايات وتفقه عند أبى الحسن بن مسلم يعنى جمال الإسلام ،ورحل ،وسمع من أبى طالب نور الهدى وأبى على بن المهتدى وأبى سعد بن الطيورى ،وكان يسمع مع أخيه ثم حج وعاد مع حجاج الشام ولزم الفقيه نصر الله وأعاد له ،وقد أوصى له بتدريس الزاوية يعنى الغزالية فلم يصح له وحدث وكان ثقة ، ونصب لإمامة الجامع وكتب كثيراً ، وتوفى فى صفر سنة خمس وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى .

المرتبة الثالثة من الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعى فطي فطي فيها من فيها من أول سنة سبعين وخمسمائة إلى آخر سنة ثمانين

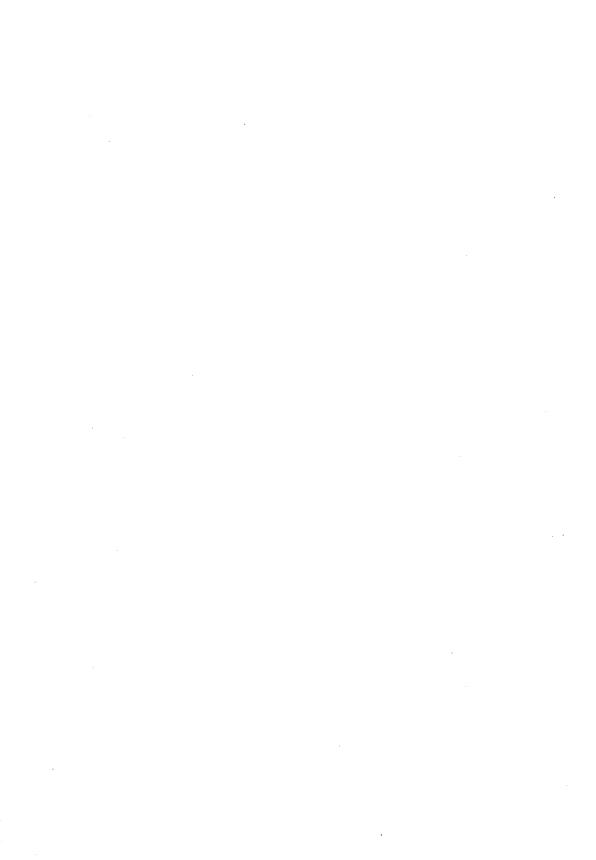

# [1] إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام رضى الدين أبو إسحاق الجزرى:

الفقيه الشافعى ، تفقه على شيخه أبى القاسم بن البزرى ، وساد أهل بلده بعده ، وقد تفقه ببغداد بالنظامية ، ومات فى المحرم سنة سبع وسبعين وخمسمائة عن أربع وستين سنة .

[٢] أحمد بن أبى الحسن على بن أحمد بن يحيى بن خازم بن على بن رفاعة الزاهد الكبير المشهور أبو العباس الرفاعي البطائحي المغربي أصلاً:

قدم أبوه من بلاد المغرب فسكن من البطائح بقرية يقال لها : أم عبيدة ، وتزوج بأخت الشيخ منصور الزاهد ،ورزق منها أولاداً منهم الشيخ أحمد المذكور، ومات والده وأمه حامل به ، فنشأ في كفالة خاله، وكان ميلاده في محرم سنة خمسمائة . قال القاضي شمس الدين بن خلكان : كان رجلاً صالحاً شافعياً فقيها انضم إليه خلق من الفقراء وأحسنوا فيه الاعتقاد ،وهم الطائفة الرفاعية، ويقال لهم الأحمدية والبطائحية ، ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية والنزول إلى التنانير وهي تتضرم نارًا والدخول إلى الأفرنة ، وينام واحد منهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر ، وتوقد لهم النار العظيمة وتقام السماع فيرقضون عليها إلى أن تنطفئ ، ويقال: إنهم في بلادهم يركبون الأسود ونحو ذلك وأشباهه .ولهم أوقات معلومة يجتمع عندهم من الفقراء بالبطائح عالم لا يحصون ويقومون بكتابة الجميع \_ والبطائح عدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط والبصرة وقد صنف الناس في مناقب الشيخ يعقوب بن كراز: قال سيدى الشيخ أحمد : سلكت الطرق الموصلة فما رأيت أقرب ولا أصلح ولا أسهل من الافتقار والذل والانكسار ، فقيل له: يا سيدى فكيف يكون ؟ قال: تعظم أمر الله ، وتشفق على خلق الله ،وتقتدى بسنة رسول الله ﷺ،وعنه أنه قال: لو أن عن يميني خمسمائة يروحوني بمراوح وهم من أقرب الناس إلى عن يميني وعن يساري مثلهم من أبغض الناس إلى معهم مقاريض يقرضون بها لحمي ،ما زاد هؤلاء عندي ولا نقص هِوْلاء بِمَا فَعَلُوه ثُمْ قُراً: ﴿ لِكَيْلا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مَخْتَالِ فَخُورِ (٢٣) ﴾ [ الحديد ] ، قال: وكان سيدى الشيخ أحمد إذا حضر بين يديه تمر ورطب ينفي البسط والحسف لنفسه فيأكله ويقول: أنا أحق بالدون من غيري فإني مثله،

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ۲/ ۵۰۹) الإسنوى (۱/ ٤٠) ، سير أعلام النبلاء ( ۲۵۳/۱۷) ، الوافي بالوفيات ( ۲/ ۲۹ ، ۷۰ ) .

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٢٥٩/٤ ـ ٢٦١ ) ، الوافي بالوفيات ( ١٤٣/٧ ) ، وفيات الأعيان (١/ ١٧١) ، الإسنوي ( ١/ ٢٩٠ ، ٢٩١ ) .

قال: وكان لا يجمع بين قميصين في شتاء ولا صيف ، وكان ورده أنه يصلى أربع ركعات كل ركعة بألف ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ① ﴾ [ الإخلاص ] ، ويستغفر كل يوم ألف مرة ، واستغفاره أن يقول : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين عملت سوءاً وظلمت نفسي وأسرفت في أمرى ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت . قال: وتوضأ يوماً في برد شديد ومد يده فبقي زماناً فتقدمت لأقبلها ، فقال: شوشت على هذه الضعيفة. قلت: من هذه ؟ يله بعوضة كانت تأكل رزقها من يدى فهربت منك ، قال: ورأيته مرة يتكلم ويقول: يا مباركة فأعلمت بك العديل عن وطنك ، فنظرت فإذا جرادة قد تعلقت بثوبه وهو يتعذر إليها رحمة لها .

وذكر أن هرة نامت على كمه فجاءت وقت الصلاة فقص كمه ولم يزعجها وعاد من الصلاة؛ فوجدها قد قامت فوصل كمه وخيطه ، قال يعقوب : ومر سيدى على دار الطعام ، فوجد الكلاب يأكلون التمر من القوصرة وهم يتحاربون ، فوقف على الباب لئلا يدخل عليهم أحد يؤذيهم وهو يقول: أى مباركين اصطلحوا وكلوا ولا يدروا بكم ينعوكم كذا قال ، وكان سيد أحمد إذا قدم من سفر شمر وجمع الحطب ثم يحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين ، وكان الفقراء يوافقونه ، وربما كان يملأ الماء للأرامل المساكين ويؤثرهم ، قال: وكان يتمثل بهذا البيت :

فلا أبالى بما يقول العذول ومن كل من يرنو إليها فينظر إذا نظرت مثل الذي أنا أنظ إن كان لى عند سليمى قبول أغار عليها من أبيها وأمها وأحد من حد المرآة بكفها

قال الشيخ يعقوب بن كراز: كان سيدى أحمد والفقراء في مكان فقال: لا إله إلا الله قد حان أوان هذا المجلس فليخبر الحاضر الغائب أن أحمد يقول وأنتم تسمعون: من خلا بامرأة أجنبية فأنا منه برىء وسيدى الشيخ منصور منه برىء وسيدى المصطفى منه برىء وربنا سبحانه منه برىء ومن خلا بأمرد كذلك، ومن نكث البيعة فإنما ينكث على نفسه ثم قام من مجلسه ومات بعد شهر ، وذكروا أنه كان يحضر للحاوى في أول أمره ثم في نهايته ، مكث كذلك نحو من سبع سنين . وذكر أبو الفرج بن الجوزى أن سبب مرضه الذي مات فيه أنه سمع القوال ينشد أبياتا فتواجد منها ، وكان المنشد لها عبد الغنى بن نقطة حين زاره أنشده إياها فاضطرب وانزعج وهي هذه الأبيات:

أنوح كما ناح الحمام المطوق وتحتى بحار بالأسى تتدفق تفك الأسارى دونه وهو موثق ولا هـو ممنون عليه فيعتق

إذا جن ليلى هام قلبى بذكركم وفوقى سحاب يمطر الهم والأسى سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها فلا هو مقتول ففى القتل راحة

وقال الشيخ عبد الرحمن: سمعت الشيخ يقول: لما حضرت الوفاة سيدى أحمد قبلها بأيام، قلت: يا سيدى ما نقول بعدك وما تورثنا فقال: أى على قل عنى: إنه ما نام ليلة إلا وكل الخلق أفضل منه، ولا جرد قط ولا رأى لنفسه قيمة وأما ما أورثه فيا ولدى تشهد أن لى مالاحتى أورثكم، وإنما أورثكم قلوب الخلق لك ولذريتك إلى يوم القيامة ،البيعة عامة، والنعمة تامة ، والضمين ثقة هى اليوم مشيخة وإلى يوم القيامة مشيخة بملكة ، وكذا قال . توفى إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ودفن فى قبة الشيخ يحيى النجار ولم يعقب وإنما المشيخة فى بنى أخيه والله أعلم .

[٣] أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير الشهير أبو طالب بن أحمد بن سلفة الأصبهاني الجرواني:

وجروان محله بأصبهان، السلفى، وسلفة لجده أحمد. قال الحافظ عبد الغنى المقدسى: سمعته يقول: أنا أذكر قتل نظام الملك سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وكان عمرى نحو عشر سنين، وقد كتبوا عنى فى أول سنة ثنتين وتسعين وأنا ابن سبع عشرة سنة. وكان أول سماعه من سنة ثمان وثمانين فسمع ببلده أصبهان من جماعة، خرج لهم معجما، ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من جماعة آخرين خرج لهم معجماً أيضا وأقبل على الفقه والعربية حتى برع فيهما وأتقن مذهب الشافعى على إلكيا الهراسى، وأبى بكر الشاشى، وأبى القاسم يوسف بن على الزنجانى، والأدب عن ابن زكريا التبريزى وغيره وحج فسمع وحصل وقدم دمشق سنة تسع وخمسين وخمسمائة، وسمع بها ثم ذهب إلى صور، وركب البحر فصار إلى الإسكندرية فاستوطنها ودرس بها بمدرسة ابن السلار، فكانت أول مدرسة بالثغر، وكان أول مدرس به ، وخرج إلى البلدان ما عدا بغداد

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته فی: السبکی ( ٣١٨ /٣ ) ،الأنساب ( ٧ / ١٠٥ ، ١٠٥ ) ،البداية والنهاية ( ٣٠٧ /١٢ ، ٣٠٨ )، شذرات الذهب ( ٢٠٥٤)، لسان الميزان (٢٩٩ /١ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢ / ١٠٥٥) ،النجوم الزاهرة (٨/٨٤) ، وفيات الأعيان ( ٣٠١ / ٣٣ ـ ٦٦ ترجمة رقم ٤٣ ) ، الإسنوى (٢ / ٣٣٩) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١١ / ٥ ـ ٣٩ ) ، الوافي بالوفيات (٧ / ٢٢٩ ـ ٣٣٣ ) ، طبقات الحفاظ (٢٦٩ ) ، كشف الظنون (٢ / ٩٨٧ ـ ٣٨٢ ) .

\_\_\_ الطبقة الثامنة / المرتبة الثالثة وأصبهان وعمل معجماً آخر ،وكان إماما مقرئاً مجوداً محدثا حافظاً جهبذاً وفقيهاً مفتياً ونحوياً ماهراً ولغوياً محققا فيما ينقله حجة ثبتا ، انتهى إليه علو الإسناد في البلاد، وقد روى عنه محمد بن طاهر المقدسي أحد مشايخه وسبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى وهي وفاتيهما مائة وأربع وأربعون سنة، وروى عنه القاضي عياض بالإجازة ومات قبله ، وحدث عنه من الحفاظ عبد الغنى المقدسي وعبد القادر الرهاوي وعلى بن الفضل ، وخلق لا يحصون كثرة لـطول مـدة حياته وتحديثه فإنه مكث نيفا وثمانين سنة يسمع عليه .

قال شيخنا الحافظ الذهبي: ولا أعلم أحداً مثله ، وكان يحسن الشعر ويحب من يمدحه ، قال أبو سعد السمعاني في الذيل: هو ثقة ورع متقن مثبت حافظ فهم ، له حظ من العربية كثير الحديث حسن الفهم والبصيرة فيه ، وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: سمع السلفي ممن لا يحصى وحدث بدمشق ، فسمع منه أصحابنا ولم أظفر بالسماع منه، وسمعت بقراءته من شيوخ عدة ثم خرج إلى مصر واستوطن بالإسكندرية، واستوطن بها امرأة ذات يسار وحصلت له ثروة بعد فقر وتصوف ، فصارت له بالإسكندرية وجاهة ، وبني له العادل على بن إسحاق بن السلار أمير مصر مدرسة بالإسكندرية، وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: سمعت من يحكي عن الحافظ أبي ناصر أنه قال عن السلفى : كان ببغداد كأنه شعلة نار في تحصيل الحديث ، قال عبد القادر : وكان له عند ملوك مصر الجاه والكلمة النافذة مع مخالفته لهم في المذهب وكان لا تبدو منه جفوة لأحد ، ويجلس للحديث فلا يشرب ماء ولا يبصق ولا يتورك ولا يبدو له قدم ، وقد جاوز المائة. بلغني أن سلطان مصر حضر عنده السماع فجعل يتحدث مع أخيه فزجرهما، وقال: إيش هذا ؟ نحن نقرأ الحديث وأنتما تتحدثان ! قال: وبلغني أنه في مدة مقامه وهي أربع وستون سنة ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة بل كان عامة دهره ملازما مدرسته ،ولا نكاد ندخل عليه إلا نراه مطلعاً في شيء وكان حليما متحملاً محباً للغرباء، وقد سمعت بعض الفضلاء بهمذان يقول: السلفي أحفظ الحفاظ . قال عبد القادر: وكان آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ، قد أزال من جواره منكرات كثيرة ، ورأيته يوماً وقد جاءه قوم يقرؤون بالألحان فمنعهم ، وقال: هذه بدعة بل اقرؤوا ترتيلا. وقال ابن نقطة : كان حافظاً ثقة جوالاً في الآفاق ، سآلا عن أحوال الرجال سماعا الذهلي والمؤتمن الساجي وأبا على البرداني وأبا الغنائم الزينبي قال: قال لى عبد العظيم المنذرى: إن أبا الحسن المقدسى قال: حفظت أسماء وكنى وجئت إلى السلفى فذاكرته بها فجعل يذكرها من حفظه ، وما قال لى: أحسنت ، وقال: ما هذا شيء مليح أنا شيخ كبير في هذه البلدة هذه السنين لا يذاكرن أحد، وحفظى هكذا ، مات السلفى رحمه الله يوم الجمعة، وقد صلى الغداة ، وقد بات تلك الليلة يقرأ عليه الحديث حتى غربت الشمس وهو يرد على القارئ اللحن الخفى ، فلما صلى الصبح من يوم الجمعة في أول وقتها ، مات فجأة الخامس من ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسمائة بالإسكندرية رحمه الله .

ومن شعره ما رواه عنه الحافظ عبد الغني :

ضل المقيم المعطل مثله عن منهج الحق المبين ضلالا وأتى أماليهم بنكر لا رعوا من معشر قد حواولوا الإشكالا وغدوا يقتبسون الأمور برأيهم ويدلسون على الورى الأقوالا والأولون تعدوا الحد الذى قد حد في وصف الإله تعالى وتصوروه صورة من جنسنا جسماً وليس الله عز مثالا والآخرون فعطلوا ما جاء في القرآن أقبح بالمقال مقالا وأبوا حديث المصطفى أن يقبلوا رأوه حشوا لا يفيد منالا

وهذه من قصيدة فيها بضعة وعشرون بيتا ، وله مثلها في السنة .

وقال أبو سعد السمعانى: أنشدنا يحيى بن سعدون النحوى بدمشق قال: أنشدنا السلفى لنفسه:

ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد بل علو الحديث عند أولى الإتقان والحفظ سنة الإسناد فإذا ما تجمعا في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد

[٤] أحمد بن محمد بن أبى القاسم الشيخ أبو الرشيد الحنفى الفقيه الصوفى الزاهد :

تفقه مدة، وصحب الشيخ أبا النجيب السهروردي ، وسمع الحديث من زاهر

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي ( ٢٣٦/١ ) .

الشحامي وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وجماعة ،ثم لزم الخلوة والعبادة مدة ثنتي عشرة سنة، وظهرت له الكرامات والأحوال. قال عمر بن على القرشي: وقد كتبت من كلامه ما يقارب ثمانين مجلداً. قال ابن النجار: بلغني أنه مات في جمادي الآخرة سنة سبع وسبعين وخمسمائة .

#### [٥] داود بن محمد بن الحسن بن خالد القاضي أبو سليمان الخالدي الأربلي ثم الحصكفي:

لأنه تولى قضاء حصين كيفا ، مولده سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة بالموصل، واشتغل ببغداد وسمع بها من أبي القاسم بن بيان ، وبمرو من أبي منصور محمد بن على بن محمود الكراعي، وقدم دمشق رسولاً ، فحدث بها ثم سكن الموصل ، وحدث بصحيح البخاري إلا أنه سقط عليه وعليهم من الإسناد رجل واستمر الوهم ، روى عنه أبو القاسم بن صصرى ، وأبو نصر بن الشيرازى ، وأجاز للبهاء عبد الرحيم، توفى بالموصل يوم النحر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة .

### [7] زيد بن نصر بن تميم ويقال أحمد بن نصر بن تميم أبو القاسم الحموى :

الفقيه الشافعي المتكلم الأشعري، تفقه على جمال الإسلام ،وروى عنه وعن عبد الكريم بن حمزة ، وكان شديد التعصب لمذهب الأشعري ، وقد ولي حسبة دمشق وحسبة مصر أيضا ، وعنه أبو القاسم بن صصرى. وقال أبو المواهب بن صصرى : توفى في شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة وقد جاوز السبعين .

#### [٧] سعد بن محمد بن سعد بن صفى شهاب الدين أبو الفوارس التميمي الشاعر الملقب بالحيص بيص:

قيل: إنه رأى الناس في شدة واختلاط فقال: ما لهم في حيص بيص ، فعرف بذلك، وكان من فضلائهم وأذكيائهم ، تفقه على مذهب الإمام الشافعي بالري على القاضي محمد بن عبد الكريم الوزان ، وتكلم في مسائل الخلاف، وامتدح الملوك والخلفاء والوزراء ،واكتسب مالاً جزيلاً ومجدا أثيلا ، ذكره ابن السمعاني في ذيله فقال: كان فصيحا حسن الشعر . وقال الذهبي : سمع من أبي طالب الحسين بن محمد الذهبي وبواسط من أبي المجد محمد بن جهور ، وله ديوان مشهور وترسل، وكان

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي ( ٦٧/١ ) .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٥٥/٤ ) ، الإسنوي ( ٢١٢/١ ) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: السبكي ( ۷/۲۶ ) ، الإسنوي (٤٤٣/١ ) ، البداية والنهاية (٢١/١٢) ،معجم الأدباء (١١/ ١٩٩) ، وفيات الأعيان (٢/ ٣٦٣ ) ، والأعلام للزركلي (٣/ ٨٧)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢١ ، . (77

بارعاً فى الشعر محسناً بديع المعانى وبليغ الرسائل ذا خبرة تامة باللغة ، وقال ابن أبى الطيب الثقفى: كان شاعراً فاضلاً وافر العقل والأدب عظيم المنزلة فى الدولتين العباسية والسلجوقية ، وكان ذا معرفة تامة للأدب وحفظ كثير للشعر، إماماً فى الرأى حسن العقيدة ، حدثنى عبد الباقى بن رزيق الحلبى الزاهد قال: رأيته واجتمعت به فكان صدراً فى كل علم، عظيم النفس حسن الشارة ، يركب الخيل العربية الأصيلة ويتقلد بسيفين ، ويحمل خلفه الرمح ويأخذ نفسه بما يأخذ به الأمراء ، ويتبارى فى لفظه ، ويعقد القاف ، وكان أفصح من رأيت ، وكان يناظر على مذهب الجمهور يعنى أهل السنة ، ولهذا قال فيه أبو القاسم بن الفضل :

كم تبادى وكم يطول طرطورك ما فيك شعره من تميم فكل الضب واقرط الحنظل اليابس واشرب إن شئت بول الظليم فليس ذا وجه من يضيف ولا يقرى ولا يدفع الأذى عن حريم

قال القاضى شهاب الدين شداد فأجابه الحيص بيص بما سمعناه من لفظه :

لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشاراً إليه بالتعظيم فالشريف الكريم يصغر قدراً بالتعدى على الشريف الكريم ولع الخمر بالعقول رمى الخمر

وقد روى عنه أيضا محمد بن أبى البدر بن المتنبى وغيره ، وتوفى فى سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة رحمه الله .

[٨]عبد الله بن حمزة بن محمد بن سماوة أبو الفرج الكرماني ثم الحرفتي ثم الدمشقى:

خطيب دوما ، تفقه على جمال الإسلام ، وروى عنه وعن أبى القاسم بن صصرى وأخيه أبى المواهب بن صصرى وقال : كان ثقة صالحاً، توفى فى ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وهو فى عشر الثمانين .

#### [٩] عبد الله بن الخضر بن الحسين أبو البركات الموصلي الفقيه الشافعي:

المعروف بابن الشيرجي حصل المذهب وناظر ، وسمع أبا بكر الأنصاري، وأبا منصور الشيباني وجماعة ، وانتفع به جماعة من أهل الموصل ، وكان إماماً مثبتاً ، وروى

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي ( ٢/ ١٨٤) .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٧٩) ، الإسنوي (٢/ ٢٥ ) ، وفيات الأعيان (٧/ ٥٨) .

- الطبقة الثامنة / المرتبة الثالثة

عنه غير واحد منهم محمد بن علوان والفقيه بهاء الدين بن شداد ، توفي سنة أربع وسبعين وخمسمائة رحمه الله.

#### [١٠] عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد كمال الدين أبو البركات الأنباري النحوي:

صاحب كتاب أسرار العربية وغيره من التصانيف المفيدة التي تزيد على مائة مصنف، تفقه ببغداد بالمدرسة النظامية مدة على أبي منصور بن الرزاز وأخذ علم العربية عن أبي السعادات الشجرى واللغة عن أبى منصور الجواليقي. وبرع حتى صار شيخ العراق، وقرأ النحو بالنظامية ثم انقطع إلى منزله في العلم ، والعبادة ، وإفادة الناس ، والفراغ من الدنيا، ، والصبر على خشن العيش، وحاصل أمره الزهد في الدنيا والتوكل على الله عز وجل، روى الحديث عن أبيه ، وخليفة بن الأنبارى ، ومحمد بن محمد بن عطاف، وأحمد بن نظام الملك، وعنه الحافظ أبو بكر الحازمي وابن الذهبي وجماعة ، وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين وخمسمائة عن أربع وستين سنة ومن شعره :

ليس التصوف بالتلبيس والخرق كدر ورؤية الصوفية أعظم الحرق وعن مطامعها في الخلق بالخلق فكيف دعوى بـلا معنى ولا خـلق دع الفؤاد بما فيه مــن الحــرق بل التصوف صفو القلب من وصبر نفسي على أدنى مطامعها وترك دعوى بمعني فيه حفنة

#### [١١] على بن أحمد بن محمد بن عمر بن حسن أبو الحسن العلوى الحسيني الزيدى البغدادي الفقيه الشافعي المحدث العابد القدوة:

سمع ابن ناصر، وابن الزاغوني، ونصر بن نصر العكبري، وانتخب لنفسه أجزاء، وحدث بها وسمع منه شيوخه وأقرانه تبركاً به، منهم : عمر القرشي، وعمر العليمي، وأبو المواهب بن صصرى، وقال ابن الدبيثي : كان ثقة صدوقاً أحد الأعيان، والزهاد والنساك وحفظ القرآن وكتب الكثير من الحديث، وجمعه وحصل الفقه، وكان نبيلاً

<sup>[</sup>١٠] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٧/ ٨٥ ) ،الإسنوي (٦٧/١) ، البداية والنهاية (٦٢/ ٣٣١ ) ، شذرات الذهب (٢٥٨/٤) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٩٠) ، وفيات الأعيان (٣/ ١٣٩) ، وسير أعلام النبلاء (١/١١٣).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ١٣٥) ، الإسنوي (١٢٨/١ ) ، النجوم الزاهرة ( ٨٦/٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٠٤/٢١ ) .

جامعاً لصفات الخير. سمعت شيخنا ابن ناصر يعظم شأنه يثنى عليه ويصف زهده ودينه، وذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبى: أن الوزير عضد الدين ابن رئيس الرؤساء كان قد نذر إن عاد إلى الوزارة أن يعطيه ألف دينار، فعاد فبعث إليه بألف دينار، فبلغ ذلك الخليفة ، فبعث إليه بمثلها وبعثت إليه أم الخليفة بمثلها أيضا فلم يتصرف فيها ، بل بنى بها مسجدا واشترى بها كتبا ووقفها فيه وانتفع بها الناس، وكان مولده سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وتوفى في حياة أبويه في شوال سنة خمس وسبعين وخمسمائة ودفن بداره .

[١٢] على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الحافظ الكبير (ثقة) الدين أبو القاسم بن عساكر:

فخر الشافعية، وإمام أهل الحديث في زمانه، وحامل لوائهم صاحب تاريخ دمشق، وغير ذلك من المصنفات المفيدة المشهورة، مولده في مستهل سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وسمعه أخوه أيضا ابن هبة الله في سنة خمس وخمسمائة وبعدها من الشريف أبي القاسم النسيب وأبى القاسم قوام بن زيد ، وأبى الحسن سبيع بن قيراط، وأبى طاهر ابن الحباني وأبي الحسن بن الموازيني ثم سمع بنفسه بدمشق من جماعة، ثم رحل إلى بغداد سنة عشرين ، وحج منها سنة إحدى وعشرين ، وسمع بمكة ، وعاد إليها فأقام بها خمس سنين يشتغل ويحصل ويسمع ويتفقه بالنظامية ويعلق مسائل الخلاف على أبى سعد إسماعيل بن أبى صالح المؤذن ، ثم رجع بعلم جم ، وسماعات كثيرة ثم عاد إلى الرحلة في سنة تسع وعشرين إلى خراسان وأصبهان وغيرهما من البلدان ، وبقى نحو أربع سنين ، ورجع بكتب عظيمة ومسندات وسنن وأجزاء كثيرة وبعد تلك السنين رجع وقد سمع من مشايخ كبار وصغار نحوا من ألف وثلاثمائة شيخ وثمانين امرأة ونيف. وقد حدث بأصبهان وخراسان وبغداد وغيرها من البلاد ، وسمع منه جماعة من كبار الحفاظ كأبي يعلى الهمذاني وأبي سعد السمعاني ، وروى عنه ابنه القاسم ، وبنو أخيه فخر الدين وأبو منصور ، وزين الأمناء ، وعبد الرحيم ، وعز الدين النسابة محمد ابن تاج الأمناء الحافظ ، وأبو المواهب بن صصرى ، وأخوه أبو القاسم بن صصرى ، والحافظ عبد القادر الرهاوي، والقاضي أبو القاسم بن الحرستاني، والقاضي أبو نصر بن الشيرازي ، ومحمد بن أخى الشيخ أبي البيان، والبهاء على بن الحرني ، وخلق كثير وجم غفير .

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (١٣٧/٤)،الإسنوي (٢/ ٩٥)،سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٥٥٤)، وفيات الأعيان (٣/ ٣٠٩)،النجوم الزاهرة ( ٢/٧٧)،طبقات الحفاظ (٤٧٤، ٤٧٥)، كشف الظنون (٤٥، ٧٥، ١٠٣٠، ١٦٢، ٢٩٤، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٠)، شذرات الذهب (٤٠)، ٢٣٩/).

قال الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه : كثير العلم غزير الفضل حافظ ثقة متقن دين خير حسن السمت، جمع بين معرفة المتون والأسانيد ، صحيح القراءة مثبت، خير ، ورحل وتعبد وبالغ في الطلب إلى أن جمع ما لم يجمع غيره وأربى على أقرانه وصنف التصانيف ، وخرج التخاريج ، وشرع في تاريخ لدمشق وقال ابنه الحافظ أبو القاسم : كان أبي رحمه الله مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن يختم في كل جمعة ، ويختم في رمضان في كل يوم ، ويعتكف في المنارة الشرقية ويحيى ليلة النصف والعيدين بالصلاة والذكر وكان كثير النوافل والأذكار ، يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة، وقال لي : لما حملت بي أمي رأت في منامها قائلاً يقول لها: تلدين غلاما يكون به شأن(١) قال: وحدثني أن أباه رأى رؤيا معناها: يولد لك ولد يحيى الله به السنة . قلت: تصديق هذه الرؤيا ما جلب إلى الشام من كتب الإسلام المشهورة كمسند الإمام أحمد ، ومسند أبي يعلى الموصلي وغير ذلك من المسانيد الكبار والصغار قال: وحدثني أبي قال: كنت يوماً أقرأ على أبي الفتح المختار بن عبد الحميد وهو يتحدث مع الجماعة فقال : قدم علينا أبو على بن الوزير ، فقلنا : ما رأينا مثله ثم قدم علينا أبو سعد السمعاني فقلنا :ما رأينا مثله ،حتى قدم علينا هذا فلم نر مثله . وقال الحافظ الرئيس أبو المواهب بن صصرى : أما أنا فكنت أذاكره في خلواته عن الحفاظ الذين لقيهم، فقال: أما ببغداد، فأبو عامر البغدادي ، وأما بأصبهان فأبو نصر اليونارتي، لكن إسماعيل الحافظ كان أشهر منه. فقلت له: فعلى هذا ما رأى سيدنا مثله فقال: لا تقل هذا ، قال الله تعالى : ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنفُسكُمْ ﴾ [ النجم :٣٢ ] ، قلت: وقد قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدُثْ (١١) ﴾ [ الضحى] ، قال: نعم لو قال قائل : إن عيني لم تر مثلي لصدق . قال أبو المواهب : وأنا أقول : لم أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر ،والاعتكاف في رمضان ،وعشر ذي الحجة، وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك ، وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه، وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وإياها بعدما عرضت عليه، وقلة التفاته إلى الأمراء ، وأخذ نفسه بالأمر والنهي عن المنكر ، لا يأخذه في الله لومة لائم، ثم قال لى: لما عزمت على التحديث \_ الله مطلع \_ أنه ما حملني على ذلك حب الرياسة والتقدم بل قلت: متى أروى ما جمعت ويأتى بفائدة أخلفه بعدى صحائف ، فاستخرت الله،

<sup>(</sup>۱) بعدها فى طبقات السبكى هنا كلام ناقص وتكملته : « فإذا ولدتيه فاحمليه إلى المغارة ؛ مغارة الدم بجبل قاسيون يوم الأربعين من ولادته ، وتصدقى بشىء، فإن الله تعالى يبارك لك وللمسلمين فيه ، ففعلت ذلك كله ، وصدقت اليقظة منامها » انظر : الطبقات (٤/ ١٣٩) .

واستأذنت أعيان شيوخى ، ورؤساء البلد ، وطفت عليهم فكل قال: ومن أحق بهذا منك ، فشرعت فى ذلك ثلاث وثلاثين ، وذكره ابن النجار فى تاريخه فقال: هو إمام المحدثين فى وقته ومن انتهت إليه الرياسة فى الحفظ والإتقان والمعرفة التامة [ بعلوم الحديث والثقة والنبل ، حسن التصنيف والتجويد ] (١) والثقة وبه ختم هذا الشأن .

روى عنه جماعة فى حياته سماعاً وإجازة ، قال: وقرأت بخط الحافظ معمر بن الفاخر فى معجمه: أخبرنى أبو القاسم على بن الحسن الدمشقى الحافظ من لفظه بمنى إملاء يوم النحر الأرن ، وكان أحفظ من رأيت من طلبة الحديث والشأن ، وكان شيخنا الإمام إسماعيل بن محمد يفضله على جميع من لقيناهم من أهل أصبهان وغيرها. وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبى : سمعت أبا الخير البستى يقول: سمعت أبا محمد المنذرى الحافظ يقول: سألت شيخنا على بن المفضل الحافظ عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ . فقال: من؟ قلت: ابن ناصر وابن عساكر . فقال: ابن عساكر ، فقلت: الحافظ أبو موسى المدينى وابن عساكر . فقال: ابن عساكر ، فقلت: الحافظ أبو طاهرالسلفى وابن عساكر فقال: النهي شيخنا السلفى شيخنا السلفى شيخنا .

قال الذهبي: معناه أنه وقر شيخه أن يصرح بابن عساكر أحفظ منه وإلا فهو أحفظ منه ، وما رأى ابن عساكر مثل أبي حازم بذلك، قال: وكذلك رأيت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يميل إلى ذلك ، قال: وقرأت بخط عمر بن الحاجب قال: حكى لى من أثق به أن الحافظ عبد الغنى قال: الحافظ ابن عساكر برجال الشام أعرف من البخارى بهم ، وندم على ذلك السماع منه ندامة كلية رحمهما الله وأكرم مثواهما ، وقال الحافظ أبو محمد عبد القادر الرهاوى: رأيت الحافظ السلفى والحافظ أبا يعلى الهمذانى والحافظ أبا موسى المدينى ما رأيت فيهم مثل ابن عساكر ، قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى : ومع جلالته وحفظه يروى الأحاديث الواهية ، والموضوعة ولا يبينها وكذا كان عامة الحفاظ الذين بعد القرون الثلاثة [ إلا ابن ساريك أبعده الله ] (٢) عن ذلك، وأى فائدة في معرفة الرجال ولمصنفات التاريخ والجرح والتعديل إلا كشف الحديث المكذوب وهتكه ، وتبين أمره لئلا يروج على من لا يعلم. قلت: لقد صدق أثابه الله في هذا وبر ورشد وأنزل من هذا بدرجات من يحتج بذلك مع علمه أو بجاهله فيدخل فاعل ذلك في قول القائل:

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم

<sup>(</sup>١، ٢) ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من المطبوعة.

قال: وله شعر جيد عقيب مجالسه فمنه:

نسيب فماذا التصابى وماذا الغزل يكن وجاء مشيبى كأن لم يزل وما قدر الله لى فى الأزل

أیا نفس ویحك جاء المشیب تولى شبابى كأن لم یكن فیالیت شعرى ممن أكون

قال ابن الحافظ أبو محمد القاسم: توفى رحمه الله فى حادى عشر رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ، وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين، وصليت عليه فى الجامع ، والشيخ قطب الدين فى الميدان الذى يقابل المصلى، ودفن بمقبرة باب الصغير، ورأى له جماعة منامات حسنة ، ورثى بقصائد رحمه الله وأكرمه .

ومن مصنفاته المشهورة: « التاريخ الكبير » ثمانمائة جزء في ثمانين مجلدا ، « الموافقات » اثنان وسبعون جزءا ، «الأطراف للسنن الأربعة» ثمانية وأربعون ، « عوالى مالك » أحد وثلاثون ، « الثانى لحديث مالك العالى » و « غرائب مالك عوالى » سبعة مجلدات ، «عوالى الثورى» مجلدان ، « معجم شيوخه » ١٢ مجلدا، « مناقب الشبان» ، ٥ مجلدا ، « فضل أصحاب الحديث» ١١ ، و « السباعيات» ٧ ، « تبيين كذب المفترى على الشيخ أبى الحسن الأشعرى» مجلد، ذكر ترجمة حسنة للأشعرى وطبقات أصحابه إلى زمانه وذكر اعتقاده من كتابه الإبانة وغيرها من الكتب التي صار إليها الأشعرى بعد رجوعه عن الاعتزال ونزوعه طريقة أهل السنة والاعتدال، ورد فيه على من رماه بالعظائم ، ومن مناقبه وما يريه على الفضائل والعزائم .

وبالجملة فهو كتاب نافع يحتاج إلى الوقوف عليه كل فاضل بارع وكتاب « الزهادة في ترك الشهادة» مجلد ، « فضل المحمد » مجلد ، « فضل عاشوراء » ثلاثة أجزاء ، « الأربعون الطوال » ، « الأربعون الجهادية » ، « الأربعون البلدية»، «الأربعون الأبدان»، كتاب « الزلازل » ثلاثة أجزاء كبيرة متفرقة في فضائل البلدان، ومن أحاديث أهلها وله أربعمائة مجلس ، وثماني مجالس في فنون شتى وفوائد كثيرة ، وخرج لشيخه جمال الإسلام مشيخة ، ولجماعة من مشايخه وأصحابه تاريخ كبير وخرج في آخر عمره لنفسه كتاب « الأبدال » ولم يتمه ولو تم لجاء في نحو مائتي جزء .

وقد تولى مشيخة دار الحديث النورية ، وأملى على كرسى الحديث الذى بها وله فيه مجلس مفيد ونظم نضيد في العربية وبرع فيها ، إذ كان ما يمليه في خالص العنبر وتعينه وتبدله ، فكان أولى من وضعت له دار الحديث ، وأفضل من جلس في زمانه للإملاء والتحديد ، فرحمه الله وأكرم مثواه .

### [١٣] على بن أبى المكارم بن فتيان أبو القاسم الدمشقى الشافعى :

أحد الأعيان بمصر ،قال الشيخ محيى الدين فيما ألحقه من التراجم على طبقات ابن الصلاح: تفقه على الإمام أبى المحاسن يوسف بن عبد الله الدمشقى مدرس النظامية ببغداد وأعاد عنده وله معرفة بفنون ، وتوفى فى سنة تسع وسبعين وخمسمائة.

[18] محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين الإمام مجد الدين أبو منصور الطوسى العطارى:

المعروف بحفدة أحد أئمة الشافعية فقهاً وأصولاً ووعظاً ، تفقه أولا بمرو على أبى بكر محمد بن منصور السمعانى ، ثم انتقل إلى مرو الروذ فلازم محيى السنة وغيرهما ، ثم رحل إلى بخارى واشتغل بها على بعض مشايخ الحنفية وعاد إلى أذربيجان وأجمع عليه لوعظه، وحسن كلامه، وفصاحته، وسمع أيضا من عبد الغفار الشيرويي وأبى الفتيان الدهستانى الحافظ ، وناصر بن أحمد العياضى. وعنه أبو المواهب بن صصرى وأبو أحمد بن سكر وعبد العزيز الأخضر ، وآخرون . وقال السمعانى: كتبت عنه بمرو نيسابور وكان فقيها واعظاً مناظراً جلداً ، مولده سنة ست وثمانين وأربعمائة . قال ابن خلكان : ثلاث وسبعين وخمسمائة ، والله أعلم . قال الذهبي: الثاني أصح، قال شيخنا علينا مصر - أنا أحمد بن أسعد أنا أحمد بن إسحاق أنا يوسف بن رافع الأسدى - قدم علينا مصر - أنا أحمد بن أسعد أنا محيى السنة الحسين بن مسعود أنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ثنا أبو الحسين بن شران ثنا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الراق أنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ أن رسول الله عبد الراق أنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ أن رسول الله علي وجوههم أو قال: مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »(۱) .

[١٥] محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على قاضى القضاة كمال الدين أبو الفضل بن أبى محمد بن الشهرزورى ثم الموصلى الشافعى:

ولد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة، وتفقه ببغداد على أسعد الميهنى ، وسمع الحديث من جده لأمه على بن أحمد بن طوق، وأبى البركات بن خميس، وغيرهم، ونور الهدى أبى طالب الزينبى ، وتولى قضاء بلدة الموصل ، وكان يتردد إلى الرسلية إلى بغداد وخراسان من الأتابك زنكى ، ثم قدم الشام وافداً على الملك نور الدين فأكرمه وأوفده

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٦١٦ ) في الإيمان ، وابن ماجه ( ٣٩٧٣ ) في الفتن ، وصححه الألباني .

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ١٥٣/٤ ) ، الاسنوى (١/٥٨) .

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣/ ٣٥٤ ) ،الإسنوي ( ١١ / ٢١١ ) ،شذرات الذهب ( ٤/ ٢٤٠ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٧٧ ) ، وفيات الأعيان ( ٤ / ٢٣٨ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠ / ٣٩٥ ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٣/ ٣٦٩ )،الإسنوي ( ٢/ ١٧٦ ) ،شذزات الذهب (٢٤٣/٤) ، وفيات الأعيان ( ٢٤١/٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٢/ ٧٩ ) ،سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٥٧ ) .

رسولا من حلب إلى الديوان العزيز ببغداد ثم ولى قضاء دمشق فى سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، ونظر الأوقاف ، والأموال السلطانية ، وغير ذلك ، وتقدم عنده وهو حقيق بذلك فأحسن السيرة فى الظاهر والسريرة ، وبنى المساجد ، وعمر الجامع وحدد معالم وفتح مشاهد واستحدث الشباك الكمالي الذي يصلى فيه نواب السلطنة اليوم ويجلس فيه الحاكم الشافعي بعد الخلوة للنظر فى المظالم ، وصرف الصدقة جريا على عادة هذا المكان ، وقد بنى القاضى كمال الدين أثابه الله مدرسة بالموصل ومدرسة بنصيبين ورباطاً بالمدينة النبوية ، ووقف الهامة على الحنابلة ، وله غير ذلك من المعروف والبر والقرب .

قال أبو محمد القاسم بن عساكر : ولى قضاء دمشق سنة خمس وخمسين وكان يتكلم فى الأصول كلاماً حسناً وكان أديباً شاعراً ظريفاً فكه المجلس ، ووقف وقوفاً كثيرة، وكان خبيراً بالسياسة وتدبير الملك، وقال القاضى ابن خلكان : ولى قضاء دمشق وترقى إلى درجة الوزارة ، وحكم فى البلاد الشامية واستناب ولده محيى الدين فى الحكم بحلب، وتمكن فى الأيام النورية تمكيناً بالغاً ، فلما تملك السلطان صلاح الدين أقره على ما كان عليه ، وله أوقاف كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق ، وعظمت رياسته ونال ما لم ينله أحد من التقدم ، وذكر سبط بن الجوزى أن الصلاح صلاح الدين لما دخل دمشق سنة سبعين وتلقاه العامة ونثروا عليه الذهب والدراهم ، فرح بذلك ونزل فى دار أبيه بدار العشر ، وتأخر عنه فتح القلعة أياماً فمشى بنفسه إلى دار القاضى كمال الدين ، فأبرع له القاضى وخرج لتلقيه بالرحب والإجلال وقال :

يا سيدنا ، طب نفسا وقر عينا فالأمر أمرك والبلد بلدك ، فكان هذا نما رفع منزلة القاضى عند الناس ، وأحسن الملك بتواضعه إليهم أيضاً . وقد ذكره الشيخ أبو الفرج فى منتظمه ، وأثنى عليه وقال: كان رئيس أهل بيته ولاه نور الدين القضاء ثم استوزره وأورده رسولاً إلى بغداد فذكرته أنه كتب قصة إلى المقتفى وكتب فى أعلاها محمد بن عبد الله الرسول فكتب المقتفى : عليه قلت : وقد روى عنه أبو المواهب بن صصرى وأخوه القاسم بن صصرى والشيخ موفق الدين بن قدامة والبهاء عبد الرحمن وأبو محمد بن الأخضر ، وآخرون، وكانت وفاته فى يوم الخميس سادس المحرم سنة وأبو محمد بن الأخضر ، وآخرون، وكانت وفاته فى يوم الخميس سادس المحرم سنة ثنين وسبعين وخمسمائة ودفن بقاسيون ، وقد رثاه ولده القاضى محيى الدين قاضى حلى بقصيدته التى أولها :

ألموا بسفحى قاسيون وسلموا على جدث بادى السنا وترحموا وأدوا إليه عن كئيب تحية مكلفكم أهداها القلب والفم ومما يؤثر من شعر القاضى كمال الدين رحمه الله:

وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا بجسمى من داء الصبابة ألوان

فقالوا وكل معظم بعض ما رأى أصابتك عين قلت إن وأجفان

قوله : « إن » في لغة « نعم » أو بمعناها ،كما روى عن عبد الله بن الزبير أن رجلا قال له : لعن الله ناقة حملتني إليك فقال له : إن وصاحبها .

### [ ١٦ ] محمد بن عبد العزيز بن الفقيه أبو عبد الله الإربلي الشافعي :

معيد النظامية ، كان بارعاً في المذهب ، قال ابن النجار : بلغني أنه أتى الشام فمات بها في حدود سنة ثمان وخمسمائة ، ومن شعره :

رويدك فالدنيا الدنية كم دنت بمكروهها من أهلها وصحابها لقد فاق في الآفاق كل موفق أفاق بها من سكره وصحابها فسل جامع الأموال فيها بحرصه أخلفها من بعده أم سرى بها هي الآل فاحذرها وذرها لأهلها وما الآل إلا لمعة من سرابها وكم أسد ساد البرايا ببره ولو نابها خطب إذا ما وني بها فأصبح فيها عبرة لأولى النهي بمخلبها قدد مزقته ونابها

[ ١٧ ] محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو الفضل القزويني الرافعي :

والد الشارح المشهور ، تفقه ببلده على ملكداد بن العربى وأبى على بن شافعى وأبى سليمان الزهرى وسمع منهم الحديث ، ثم قدم بغداد فتفقه على أبى منصور سعد ابن الرزاز بالنظامية ، وسمع منه ، ومن سعد الخير ومحمد بن طراد الزينبى ، وغيرهم ، ثم رحل إلى نيسابور فتفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالى فبرع عليه وحصل المذهب وسمع بها من أبى عبد الله الفراوى وعبد الخالق بن الشحامى، ثم عاد إلى وطنه ودرس الفقه ، وروى الحديث، وأخذ عنه ولده الإمام أبو الفضل الرافعى رحمه الله ، توفى فى رمضان سنة ثمانين وخمسمائة وهو فى عشر السبعين .

[ ۱۸ ] محمد بن الحسن بن الحسين بن أبى الضياء الخطيب أبو عبد الله البلبكى ثم المصرى:

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٣/ ٣٧٤ ) ، الإسنوى ( ١٧٧١ ) ، شذرات الذهب ( ٢٦٨/٤ ) ، الوافي بالوفيات ( ٣/ ٢١٤ ) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في: الإسنوى ( ۱/ ۲۸۰ ) ، الوافى بالوفيات ( ۳/ ۲۳۰ ) ، السبكى (۳/ ۳۷۷ ) ،سير أعلام النبلاء ( ۹۷/۲۱ ) .

<sup>[</sup>١٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٢٤٣/٤ ) .

نشأ بمصر وقرأ بها الأدب ، وسمع بدمشق من ابن عساكر وغيره ، ودخل بغداد فاشتغل بها ، وسمع بها من أبى زرعة وابن البطى ثم عاد إلى مصر فاتصل بالسلطان صلاح الدين وولاه خطابة مصر وهو أول من خطب بها لبنى العباس ، وبعثه بذلك السلطان صلاح الدين رسولا إلى بغداد وأثنى عليه القاضى الفاضل فى رسالته بذلك ، وكانت وفاته بدمشق فى سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة ولم يكمل الأربعين رحمه الله .

### [ ١٩ ] محمد بن هبة الله بن عبد الله السديد [ الدين السلماسي ] الفقيه الشافعي:

قال ابن خلكان: هو الذى شهر طريقة الشريف بالعراق وقصده الناس واشتغلوا عليه ، وخرج من تلامذته علماء ومدرسون منهم العماد محمد ، والكمال موسى ابنا يونس الموصليان، والشريف محمد بن علوان بن مهاجر، وكان مسدداً في الفتوى، وأعاد في نظامية بغداد وأتقن عدة فنون، وتوفى في شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة .

## ۲۰] مسعود بن محمد بن مسعود قطب الدين النيسابورى أبو المعالى الطريثيثى الفقيه الشافعى:

نزيل دمشق مولده سنة مات الغزالى سنة خمس وخمسمائة أخذ عن والده علم الأدب ، ثم رحل إلى مرو فتفقه على أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن المروزى وتفقه بنيسابور على ابن يحيى ، وبرع فى المذهب ودرس فى نظامية نيسابور نيابة ، وورد بغداد فوعظ بها فحصل له قبول تام ، ثم ورد دمشق سنة أربعين فأقبل عليه أهلها لدينه وعلمه وتفننه ، درس بالمجاهدية وبالزاوية الغزالية بعد نصر الله المصيصى ، ثم رحل إلى حلب فدرس بالمدرستين النورية والأسدية ، ثم مضى إلى همذان وولى بها التدريس مدة ثم عاد إلى دمشق ، وعاد إلى تدريس الغزالية والخاروخية وتفرد برئاسة المذهب وحصل على قبول جيد فى الوعظ وكان متودداً حسن الأخلاق جيد النظر فصيحا بلغيا كثير التودد فقيها نحريراً فانتفع به الناس ، وحضر بعض مجالسه الملك نور الدين فجعل يتكلم ويناديه فى كلامه : يا محمود كما كان يخاطبه البرهان البلخى ، فأنفذ إليه الحاجب يقول : لا تخاطب الملك ، وقبل لنور الدين بعد ذلك فقال : كان البلخى إذا قال : يا محمود تقشعر كل شعرة فى جسدى ، وهذا إذا قال هذا يقسو قلبى ، حكاه البسط محمود تقشعر كل شعرة فى جسدى ، وهذا إذا قال هذا يقسو قلبى ، حكاه البسط الجوزى ، وقد سمع الحديث من هبة الله السيدى وعبد الجبار البيهقى ، وحدث عنه ابن

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٤/ ١٥) ، الإسنوي ( ٣٣٨/١ ) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٣٧)، سير أعلام النبلاء ( ١٠٣/٢١ ).

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في : السبكي ( ١٩١/٤) ، الإسنوي ( ١ /٢٧٩ )، سير أعلام النبلاء ( ٢١/٢١ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٩٤) ، وفيات الأعيان ( ١٩٦/٥ ) .

حمويه وجماعة ، وأجاز للبهاء والضياء المقدسيين ، مات سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ودفن بمقبرة له أنشأها عند مقابر الصوفية ، وبنى مسجداً على الصخرات التي بمقبرة طاحون الميدان ووقف كتبه رحمه الله .

# [ ۲۱ ] هبة الله بن أبى نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن البخارى أبو المظفر ابن عم القاضى أبى طالب:

كان بارعاً في علم مذهب الشافعي وفي الكلام ، ولاه الخليفة الناصر لدين الله نيابة الوزارة ، فمكث فيها أقل من سنة ، ومات في محرم سنة ثمانين وخمسمائة .

[ ۲۲ ] هبة الله بن محمد بن هبة الله بن مميل أبو محمد بن أبى نصر الشيرازى ثم البغدادى :

ولد بها ، ثم الدمشقى ،استوطنها ، كان مولده ببغداد سنة خمسمائة وقدم دمشق سنة ثلاثين وولى إمامة مشهد على بالجامع ،وفوض إليه عقد الأنكحة وكان ديناً حسن الطريقة عدلاً فاضلا صوفيا واعظا ،وسمع ببغداد أبا على بن نبهان ،ومحمد بن الحسن ابن باكر الفارسى، وجماعة ، وعنه ابنه القاضى أبو نصر الذى بعده وابن ابنه أبو المعالى أحمد بن محمد، وأبو المواهب بن صصرى وآخرون ، توفى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة .

# [ ٢٣ ] هبة الله بن يحيى بن الحسن أبو جعفر بن البوقى الواسطى العطار الفقيه الشافعي:

كان عارفا بالمذهب والخلاف والفرائض ، تفقه على الشيخ أبى على الفارقى، وبرع في المذهب وناظر واستنفد به الوزير عون الدين بن هبيرة إلى بغداد فحدث بها وسمع بها أبا بكر الأنصارى ، وسمع أيضا من أبى نعيم الحمادى وأبى نعيم بن زيرب وخميس الجوزى ، وعنه ابن الأخضر وأبو إسحاق الكاشفردى وجماعة ، ومات ببلده واسط فى ذى القعدة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وله ثلاث وثمانون سنة .

### [ ٢٤ ] يوسف بن محمد بن على بن أبي سعد الموصلي ثم البغدادي :

أخو سليمان وعلى ووالد المـوفق عبد اللطـيف ، صحب الشيخ نجيب الدين السهروردي، وتفقه عليه وسمع أبا القاسم بن السمرقندي وأبا منصور بن خيرون ،

 <sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ۲۱۱/٤) ، الإسنوي ( ۲۹/۲ ) .
 [۳۲] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (۲۱۱/٤) ، الإسنوي (۱۲۷/۱ ) .

وخلقا وسمع منه ابنه ، وتوفى فى محرم سنة ست وسبعين وخمسمائة عن إحدى وستين سنة.

## [ ٢٥ ] يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد الإمام رضى الدين أبو الفضل الموصلي الشافعي :

والد بنى يونس المواصلة الشافعية وابناه لصلبه كمال الدين موسى وعماد الدين محمد مشهوران كبيران، مولده بإربل سنة إحدى عشرة وخمسمائة، وتفقه بها على الحسين بن نصر بن خميس الجهنى وسمع منه كثيرا من حديثه ثم انحدر إلى بغداد فتفقه على أبى منصور بن سعيد بن محمد الرزاز ، ثم رجع إلى الموصل وسكنها وأقبل عليه متوليها ودرس وأفتى وناظر وانتفع به جماعة من الفقهاء ، وتوفى فى محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة .

<sup>[</sup>٢٥] انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي (٢/ ٣٢٢ ) ،وفيات الأعيان ( ٧/ ٢٥٤ ).

المرتبة الرابعة من الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي فطيني في في فيها من فيها من أول سنة إحدى وثمانين وخمسمائة إلى آخر سنة تسعين



### [1] إسماعيل بن على بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفضل الجنزوي الأصل:

من مدن إيران وحيزرة بين أذربيجان وأرمينية، ثم الدمشقى الدار والمولد ،الفقيه الشافعى الشروطى ، كان يشهد على باب الجامع بدمشق بصيراً بكتابة الشروط، وله عناية بعلم الفقه والحديث، تفقه على جمال الإسلام ، ونصر الله الميهنى وسمع الحديث منهما، ومن هبة الله بن الأكفانى ، وعلى بن منيس ، ويحيى بن بطريق وجماعة . ورحل إلى بغداد مرات ، فسمع بها من جماعة آخرين بالأنبار وغيرهما ، وعنه عمر بن على القرشى ، وأبو المواهب بن صصرى ، والحافظ عبد القادر الرهاوى، والشيخ موفق الدين ، والبهاء عبد الرحمن، ويوسف بن خليل ، والعماد بن عبد الهادى، والزين بن عبد الدايم وجماعة ، توفى فى سلخ جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وخمسمائة عن تسعين سنة .

#### [ ٢ ] أحمد بن إسماعيل بن يوسف رضى الدين أبو الخير الطلقاني القزويني :

الفقيه العلامة في مذهب الشافعي، وفي الوعظ ، مولده سنة ثنتي عشرة وخمسمائة بقزوين ، وتفقه على أبي بكر ملكداد بن على العربي ، ثم ارتحل إلى نيسابور فتفقه بها على محمد بن يحيى حتى برع في المذهب، وساد وتقدم وصار رئيس الأصحاب ، وقدم بغداد بها وحصل له قبول تام في العامة والخاصة، وكان يتكلم يوماً وابن الجوزي يوماً، ويحضر مجالسهما أمير المؤمنين المستضىء بأمر الله من وراء الأستار، وتحضر الخلائق والأمم ، وكان فصيحاً بليغاً مفوها حلو المنطق حسن السمت كثير العبادة والصيام والتلاوة كثير الذكر قليل المأكل، وقد ولى تدريس النظامية ببغداد سنة تسع وستين إلى سنة ثمانين ثم عاد إلى بلده .

قال ابن النجار: وكان رئيس أصحاب الشافعي إماماً في المذهب والخلاف والأصول والتفسير والوعظ وحدث بالكتب الكبار بصحيح البخاري ومسلم، ومسند إسحاق بن راهويه ، وتاريخ نيسابور ، والسنن الكبرى للبيهقي ودلائل النبوة، والبعث والنشور له أيضا ، وأملى مجالس كثيرة ، وسمع الكثير من أبيه ، ومن أبي عبد الله الفراوي، وزاهر الشحامي، وعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، وجماعة ببغداد والطايران

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٤/ ٣٤) ، الإسنوي ( ١/ ١٨٠ ) ، شذرات الذهب (٢٩٣/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣٤/٢١ ) ، النجوم الزاهرة ( ٢/ ١١٦ ) .

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۳۰۳/۳) ، الإسنوي (۲/۱۲۲) ، النجوم الزاهرة (۲/۱۳۲). وسير أعلام النبلاء (۲۱/۱۹۰) .

وغير ذلك من البلاد ، وحدث عنه ابن الدبيثى وأثنى عليه والموفق عبد اللطيف ، وبالغ فى وصفه ومدحه أبو البقاء إسماعيل بن محمد المؤدب البغدادى حدث عنه بمسند إسحاق وغيرهم . قال ابن الدبيثى : وزكى الدين المنذرى ، توفى سنة تسعين وخمسمائة . وقال ابن النجار عن ولده أبى المناقب محمد بن أحمد بن إسماعيل: إن أباه توفى فى محرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، فالله أعلم .

#### [ ٣ ] أحمد بن عبد الله فخر الدين أبو العباس بن النويرة الفقيه الشافعي الواعظ:

قدم دمشق فوعظ بها وبمصر ، وحصل له قبول تام لحلاوة إيراده ، توفى فى شوال سنة تسعين وخمسمائة .

### [ ٤ ] الحسن بن الإمام أبى جعفر هبة الله بن يحيى بن إبراهيم بن الحسن بن أحمد الفقيه أبو على الواسطى الشافعي المعدل المعروف بابن البوقي :

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وتفقه على أبيه وبرع فى المذهب ، وتقدم وسمع من أبى الكرم نصر الله بن محمد بن مجلد، وأبى عبد الله محمد بن على الجلانى وسعد بن عبد الكريم العبد جائى، وببغداد من الوزير أبى الظفر بن هبيرة، وأبى الفتح بن البطى وجماعة . وعنه أبو عبد الله المدينى كان إليه الفتاوى بواسط ، وتوفى فى سادس شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

#### [ ٥ ] الحسن بن حمزة بن الحسين بن حبيش البهراني الحبيشي القضاعي الحموى:

قاضيها أمين الدين أبو القاسم الشافعى أحد الكرماء الأجواد ، وكان الملك صلاح الدين يكرمه ويجله ويحترمه، وكان هذا الرجل يضيف الخاص والعام ولا يقبل من أحد براً ولا شيئا ،مات سنة سبع وثمانين وخمسمائة .

### [ 7 ] الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة الأنصارى الخررجي الحموى ابن خطيبها الفقيه الشافعي :

ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة، وسمع بدمشق من أبى المظفر الفلكى وأبى الحسن على بن سليمان المرادى والضياء بن هبة الله وجماعة . وكان قد عزم على الدخول إلى المغرب فركب البحر فوقع فى أسر الفرنج فمكث عندهم مدة ، وولد له هنالك ثم سلمه الله ، فخرج ومعه ابنه عز الدين عبد الله فدخل إسكندرية وأسمعه من السلفى الكبير، وله شعر جيد رائق ، ثم كانت وفاته شهادة على عكا مع الملك صلاح الدين فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup> ٤ ] انظر ترجمته في : السبكي ( ٤٥/٤ ) ، الإسنوي ( ١٢٧/١ ) ، الوافي بالوفيات ( ١٨١/١٢ ) .

[٧] عبد الله بن أسعد بن على بن عيسى مهذب الدين أبو الفرج بن الدهان الموصلى الفقيه الشافعي :

الشاعر ،له ديوان ،ويعرف أيضًا بابن الحمصى، وكان مجموع الفضائل متفننا ، وقد ورد على الملك صلاح الدين فأكرمه وأحسن إليه ،وقال جمال الدين القفطى (١) قدم الشام ،وصحب أبا سعد بن أبى عصرون ،وكان يكرم درسه ، ثم إنه ولى التدريس بحمص وتوفى بها فى شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .

[٨] عبد الله بن برى بن عبد الجبار العلامة أبو محمد بن أبى الوحش المقدسى الأصل المصرى النحوى الشافعي :

قرأ النحو على أبى بكر محمد بن عبد الملك النحوى، وسمع الحديث من أبى صادق المدينى، وأبى عبد الله محمد بن أحمد الرازى، وأبى العباس ابن الخطيئة وغيرهم، وتصدر بجامع مصر للاشتغال بالعربية، ورحل إليه الطلبة، وتخرج به جماعة، وانفرد بهذا الشأن، وقد تصدر جماعة من تلامذته فى حياته ، ومن أشهرهم أبو موسى عيسى بن ملاحم الحرولى صاحب القانون ، وقال القفطى : كان عالمًا بكتاب سيبويه وعلله وفيما فيه من الشواهد وكان لا يرسل كتاب إلى ملك للآفاق حتى يعرض عليه ليتصحفه، وكان ينسب إليه تغف مع هذا ، وروى عنه الحافظ على بن المفضل ، والشيخ أبو عمر المقدسى والفقيه نجم الدين عبد الله بن نجم بن ماس صاحب ديوان الجواهر والبراهين الحميرى . قال الموفق عبد اللطيف:

كان أبو موسى شيخاً محققاً صحفيا ساذج الطباع ، أبله فى أمور الدنيا فيه تغفل عجيب، يستبعد من سمعه أن يجتمع فى رجل متقن للعلم، فمن ذلك: أنه كان يلبس الثياب الفاخرة ويأخذ فى كمه العنب والبيض والحطب وربما وجد منزله مغلقا، فرمى بالبيض من الطاقة إلى الداخل ويمطر من العنب على قدمه ، فيرفع رأسه إلى السماء ويقول: العجيب إنما تمطر من الصحو، وكان يتكلم ملحونًا ، ولا يتكلف ويلتزم من يخالطه بإعراب ، مولده سنة تسع وتسعين وأربعمائة ، وتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، ذكر ابن الصلاح أنه رأى مولده هذا بخطه ، وأرخ وفاته أيضا بهذا ، وذكر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « البرهان » ، والمثبت من مصادر الترجمة .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٧٧) ، الإسنوى (٢٤١/٢) ، شذرات الذهب (٤/ ٢٧٠) ، إنباء الرواة (١٠٣/٢) ، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٦٥ ، ٦/ ١٠٠) ، وفيات الأعيان (٣/ ٥٧) ، وسير أعلام النبلاء (١٠١/٢١) .

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته في : معجم الأدباء (  $\pi$ / ٤٤٨) ، وفيات الأعيان (  $\pi$ / ١٠٨ ) ، السبكي ( $\pi$ /  $\pi$  ) . الإسنوي (  $\pi$ /  $\pi$  ) ، النجوم الزاهرة (  $\pi$ /  $\pi$  ) ، شذرات الذهب ( $\pi$ /  $\pi$  ) .

أن له تعليقًا على صحاح الجوهري مجلدات مفيدة رحمه الله .

### [9] عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران الإمام أبو حامد القزويني الفقيه الشافعي :

رحل إلى نيسابور فتفقه على الإمام محمد بن يحيى، وتفقه ببغداد على الإمام أبى المحاسن يوسف بن بندار الدمشقى ، وسمع الحديث من محمد بن ناصر الحافظ وأبى الفضل الأرموى وجماعة وحدث بقزوين ، وتوفى سنة خمس وثمانين وخمسمائة .

[ ۱۰] عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن أبي عصرون بن أبي السرى ، قاضى القضاة شرف الدين التميمي ثم الموصلي ثم الدمشقى :

أحد الشافعية في زمانه وقضاتهم الأخيار، مولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، تفقه أولاً على القاضي المرتضى بن الشهرزوري، وأبي عبد الله الحسين بن خميس الموصلي وتوجه إلى واسط فتفقه أيضا على الشيخ أبي على الفارقي ، وبرع عنده وعلق ببغداد عن أسعد الميهني ، وأخذ الأصول عن أبي الفتح أحمد بن على بن برهان ودرس النحو على أبي الحسن بن دبيس ، وأبي دلف ، وقـرأ ببغداد بالسبع على أبي عبد الله الحسين بن محمد البارع ، والعشرة على أبي بكر المزرفي ، ودعوان وسبط الخياط، وسمع الحديث من أبى القاسم بن الحصين وإسماعيل بن أبى صالح المؤذن، وأبى البركات بن البخاري وغيرهم ثم عاد إلى بلده بالموصل فدرس بها في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ثم أقام بسنجار مدة ودخل حلب في سنة خمس وأربعين ودرس بها، وأقبل عليها ملكها نور الدين ، فلما انتقل نور الدين إلى دمشق في سنة تسع وأربعين، واستصحبه معه، وولاه تدريس الغزالية، وولى نظر الأوقاف ثم ارتحل إلى حلب وولى قضاء سنجار وحران وديار ربيعة ، وتفقه عليه هناك جماعة ثم عاد إلى دمشق في سنة سبعين أيام الملك صلاح الدين فمال إلى ولاية القضاء عوضا عن الضياء بن الكمال الشهرزوري وعزل الضياء ، ووليها القاضي شرف الدين واستنيب له الأوجد داود، والقاضي محيى الدين بن الزكي بمرسوم سلطاني فصارا كبيرين كالمعلمين ، ولما كان في سنة سبع وسبعين أضر القاضي شرف الدين ، وصنف جزءا في جواز ولاية القضاء للأعمى ونصر ذلك ، وهو أحد الوجهين في المذهب ، فبادر السلطان صلاح الدين أيده الله تعالى ، فولى القضاء ولده القاضي ابن أبي عصرون ولم يزل الواحد خيراً وإحسانا جزاه الله خيراً.

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٩١/٤ ) ، الإسنوي ( ٢/ ١٦٢ ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته فـــى : سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ١٢٥ ، ١٢٩ ) ، الــوافى بالوفيات ( ١/ ٧١٥ ـ ٧٥٤ ) ، السبكى ( ٤/٤٨ ) ، الإسنوى (٢/ ٨٨ ) ، شذرات الذهب ( ٤/ ٢٨٣ ) .

قال الشيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: كان ابن أبي عصرون إمام أصحاب الشافعي في عصره ، وكان يذكر التدريس في زاوية الدولني ويصلي صلاة حسنة الركوع والسجود وذكر من نسبه ، وأنه طريقة السلف رحمه الله . قال: وقد سمعت أنا وأخي الشيخ أبو عمر منه ،قلت: وروى عنه أيضاً أبو القاسم بن صصرى وأبو نصر الشيرازي ، وخلق كثير ، آخرهم موتا العماد أبو بكر بن عبد الله بن النحاس، ومن أكبر تلاميذه في الفقه الفخر أبو منصور بن عساكر ، ومن تصانيفه «الانتصار» في أربع مجلدات ، «صفوة المذاهب في نهاية المطلب »في سبع مجلدات ، «فوائد المهذب » في معرفة الأحكام » مجلد ، « المرشد » مجلدان ، «الذريعة في معرفة الشريعة » ، « التيسير في الخلاف » ، « مآخذ النظر » ، «مختصر الفرائض» ، « الإرشاد » في نصر المذاهب ، ولم يكمله وقد بني له نور الدين مدرسة بحلب ، وأخرى بدمشق وبها قبره ، وهو مشهور ، وكانت وفاته في الحادي عشر من شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة رحمه الله . ومن شعره :

كل ما جمع إلى الشتات يصير أنت في اللهو والأماني مقيم والسذى غصره بلوغ الأمان ويك يا نفس أخلصي إن ربي وله أيضا:

أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة وما أنا إلا منهم غير أن لي

أى صفو ما شانه تكدير والمنايا فى كل وقت تسير بسراب وخسلب مغرور بالذى أخفت الصدور بصير

تمـــر بى الموتى تهز نعـوشها بقايا ليال فــى الزمـان أعـيشها

[11] عبد الرحمن بن على بن المسلم بن الحسين الفقيه أبو محمد اللخمى الدمشقى الخرقي الشافعي:

معيد الأمينية جمال الإسلام ، وروى عنه ، وعن نصر الله المصيصى ، وطاهر بن سهل الفقيه ، وعبد الرحمن بن حمزة ، وعلى بن أحمد بن قيس ، والحسين بن حمزة الشعرى وغيرهم . وروى عن ابن الموازيني لشيخه أي بمجرد قوله ابن الأنماطي : وعنه

<sup>[</sup>۱۱] انظر ترجمته في : السبكي ( ٩٨/٤) ، شذرات الذهب ( ٢٨٩/٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٢١٦/٦ ) ، سير أعلام النبلاء (١٩٦/٢١ ) .

الشيخ الموفق ، والبهاء عبد الرحمن ، والحافظ الضياء ، ويوسف بن خليل ، وخطيب مردى وجماعة . قال عمر بن الحاجب : كان فقيهًا عدلاً صالحًا يقرأ كل يوم وليلة ختمة وذكر غيره ، وأنه أضر في آخر عمره وأقعد أيضاً ، وحكى أنه احتاج مرة إلى الوضوء ، وكان ليلاً وليس عنده أحد ، قال: فبينما أنا أفكر في هذا إذا بنور من السماء قد دخل البيت فبصرت بالماء فتوضأت لبعض أصحابه ، واستكتمه ذلك فلم يحدث به إلا بعد وفاته ، وكانت وفاته رحمه الله في ذي القعدة في سنة سبع وثمانين وخمسمائة رحمه الله .

### [١٢] عبد المحمود بن أحمد بن على الفقيه أبو محمد الواسطى الشافعي :

تفقه ببلده على أبى جعفر هبة الله بن البوقى ، وسمع بالكوفة من أبى العباس بن ناقة ، وبالبصرة من المبارك بن محمد المواقيني وبمكة من المبارك بن على الطباخ، ودرس وأفتى ، ومات كهلاً في ربيع الأول سنة ست وثمانين وخمسمائة بواسط رحمه الله .

[۱۳] عبد الواحد بن على ابن القدوة أبى عبد الله محمد بن حمويه وأبى الجوينى الحيراباذى الفقيه الشافعي الصوفي :

سمع من وجيه الشحامى ، وببغداد من أبى الوقت ، وبهمذان من شهردار بن شيرويه ، وغيرهم ، وعنه الحافظ على بن المفضل، والتاج بن أبى جعفر وآخرون ، مات سنة ثمان وقيل: تسع وثمانين وخمسمائة عن نحو ستين سنة .

[18] الملك المظفر تقى الدين عمر ابن الأمير نور الدين شاهنشاه بن نجم الدين أيوب :

صاحب حماة ووالد ملوكها ،كان بطلاً شجاعًا فارسًا مقدامًا وسيفًا مسلطا على الأعداء ،وركنًا من أركان البيت الأيوبي ،وكان من أكبر أنصار عمه الملك صلاح الدين وأعيان أعوانه، استنابه عمه صلاح الدين على مملكة الديار المصرية ، فلما مرض الملك صلاح الدين بالشام ، وثقل في المرض ، طمعت نفس الملك المظفر بملك الديار المصرية ، فلما عوفي السلطان بعث طلبه من مصر ، فتمنع ووقعت وحشة بينهما ثم سعى في الصلح الفقيه عيسى المكارى أحد الأمراء الصلاحية حتى انتظم الحال وآل إلى الاعتدال فتفرد الملك المظفر في ملك حماه ، وأعطاه مع ذلك المعرة ، وسليمة ، وميافارقين ، وحران ، والرها ، وكان محباً للعلماء ، وله فضيلة ، وعنده أدب جيد وشعر حسن ، وبنى

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته فی: شذرات الذهب ( ۲۸۸/۶ ) ، الإسنوی (۲۸/۱ ) ، ابن الملقن (۱۵۹) . [۱٤] انظر ترجمته فی :شذرات الذهب (۲/۹۸۶ ) ، السبکی ( ۲۰۲/۶ ) ، النجوم الزاهرة (۲/۳۱)، وفیات الاعیان (۳/۶۵۶) ، الاعلام للزرکلی ( ۴۷/۵ ) ، سیر أعلام النبلاء (۲۰۲/۲۱ ).

للشافعية بدمشق مدرسة مشهورة بهم ، وقد روى الحديث عن الحافظ السلفى، والفقيه إسماعيل بن عوف، وروى عنه شيئاً من شعره، وتوفى وهو محاصر « مناز كرد » من أعمال أرمينية فى تاسع عشر رمضان سنة سبع وثمانين وخمسمائة، ونقل إلى حماة فدفن بها رحمه الله ، ففجع به الملك صلاح الدين ؛ لأنه كان شجاعًا عظيمًا وقرر ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد على مملكة حماة والمعرة وسليمة فقط، واستمر لولده من بعده مملكة حماة إلى زماننا هذا .

#### [١٥] عيسى بن محمد بن عيسى الأمير العالم الفقيه أبو محمد الهكارى الشافعي :

أحد أمراء الدولة الصلاحية اشتغل قديماً على الإمام أبى القاسم بن البزرى شيخ الشافعية بها ، واشتغل بحلب بالمدرسة الرحاحية ثم اتصل بخدمة الأمير أسد الدين شيركوه ، وصار إمامه فى الصلوات وتوجه معه إلى مصر ، وكان من أكبر الأعوان على تمليك صلاح الدين الديار المصرية هو والطواشى بهاء الدين قراقوش، وقد سمع الحافظ السلفى، وأبا القاسم بن عساكر، وحدث بقيسارية، فسمع منه القاضى محمد بن على الأنصارى وغيره وكان له دلال على الملك صلاح الدين كثيراً ؛ يدخل عليه ومعه القصص الكثيرة فيقضيها له، وقد حصل له فى وقت أنه أسرته الفرنج، وفدى بستين ألف دينار، وكانت وفاته فى المحرم على علة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة رحمه الله.

#### [١٦] قاسم بن إبراهيم المقدسي ثم المقرى الشافعي :

الشيخ الصالح ، وسمع من على بن إبراهيم بن صولة وعبد الغنى بن طاهر الزعفراني، والفرضي، وعنه على بن المفضل، وغيره ، وتوفى فى ثالث المحرم سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

[١٧] قاسم بن فيرة بن أبى القاسم خلف بن أحمد الإمام الحافظ العلامة الضرير أبو القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي:

المقرئ الشهير صاحب القصيدة الموسومة بحرز الأماني (١) ولم يلحق فيها ولا سبق إلى مثلها ، وكان مقيما بالديار المصرية ، وقرأ عليه الأعيان والأكابر ، وتوفى بها في

<sup>(</sup>۱) وهى المسماه: بـ « حرز الأماني ووجه التهاني » في القراءات ، وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا . وفيره: بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وتشديد الراء وضمها وهي بلغة اللطيني من أعاجم الأندلس ومعناه بالعربي: الحديد ، انظر : وفيات الأعيان ( ٤/ ١/ ٧) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي( ٤/١٦٤) ،النجوم الزاهرة ( ٦/ ١١٠) ،وفيات الأعيان (٣/ ٤٩٧) . [13] انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٥٢٩) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٤/ ٣٠١) ، معجم الأدباء( ٢١٨/٤) ، وفيات الأعيان( ٤/ ٧١، ٧٧)، سير أعلام النبلاء ( ٢٦/ ٢٦١ ـ ٢٦٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٦٦٦/٦) ، الأعلام للزركلي ( ٥/ ١٨٠ ) .

جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة وقد جاوز الخمسين سنة بيسير ، ألحقه النواوى فيما استدركه على ابن الصلاح .

- الطبقة الثامنة / المرتبة الرابعة

#### [14] المبارك بن المبارك أبو طالب الكرخي الفقيه الشافعي :

أحد المبرزين تفقه بابن الخل وصحبه مدة وعرف به ، وسمع الحديث من أبى القاسم بن الحصين ، وأبى بكر الأنصارى، وبرع فى المذهب ، وساد وكتب الخط المنسوب ، وأدب ولدى أمير المؤمنين الناصر لدين الله ، فصار له وجاهة عظيمة ببغداد إلى أن ولى تدريس النطامية فى سنة إحدى وثمانين بعد أبى الخير القزوينى، وتفقه به جماعة ، وكتب عنه أبو بكر الحازمى وغيره . وقال الموفق عبد اللطيف : كان ذا علم وعمل وعفاف ونسك وورع ، وكان ناعم العيش يقوم على نفسه وبدنه قياما حكيما، رأيته يلقى الدروس فسمعت منه فصاحة رائعة ، فقلت: ما أفصح هذا الرجل! فقال شيخنا ابن عبيدة النحوى: كان أبوه عوادًا ، وكان هو معى فى المكتب ، وضرب بالعود ، وأجاد وتحذق فيه حتى شهدوا له أنه فى طبقة معبد ، ثم أنف واشتغل بالخط حتى شهدوا له أنه فى طبقة معبد ، ثم أنف واشتغل بالخط حتى شهدوا له أنه أنه فى الطومار والثلث ، ثم أنف منه واشتغل بالفقه فصار كما ترى ، وعلم ولدى الناصر لدين الله فأصلح مراتبه ، وتوفى فى ثامن بالقعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة وله اثنان وثمانون سنة رحمه الله .

## [١٩] محمد بن إسماعيل بن عبيدة بن ودعة البغدادي الفقيه أبو عبد الله بن البقال الشافعي :

معيد النظامية ،كان بارعاً في المذهب والخلاف ،اخترمته المنية شابًا سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

#### [ ٢٠] محمد بن الحسن بن محمد بن زرقان الفقيه أبو عبد الله الشافعي :

تلميذ أبى الحسن محمد بن الخل، وقد أعاد لأبى طالب محمد بن محمد الكرخى، وشهد على قاضى القضاء، وسمع من أبى الوقت ، ومات بنواحى هراة سنة تسعين وخمسمائة .

[٢١] محمد بن عبد الله ابن الفقيه مجلى بن الحسين بن على بن الحارث الأرملي الأصل المصرى القاضى أبو عبد الله الشافعي:

ويعرف بحسنون ، ناب في الحكم بالديار المصرية نحوًا من عشرين سنة، وهو والد

<sup>[</sup>۱۸] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٤/ ١٧٧ ) ، الإسنوى ( ٢/ ١٨٤ ) ، شذرات الذهب ( ٤/ ٢٨٤)، سير أعلام النبلاء ( ٢٢/ ٢٢٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٦/ ١١٠ ) .

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٣٥٦/٣ ) ، الإسنوي (١٧٩/١ ) ، الوافي بالوفيات ( ٢/ ١٥٥).

الطبقة الثامنة / المسرتبة الرابعة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

القاضى أبى عبد الله ،وجده مجلى ولى عقد الأنكحة بالرملة ، سمع من أبى الفتح سلطان بن إبراهيم الفقيه ، وأبى صادق ، وابن رفاعة ، مات سنة تسع وثمانين وخمسمائة.

## [۲۲] محمد بن عبد الواحد بن العدل أبى غالب محمد بن على الفقيه ابن جعفر ابن الصباغ البغدادي الشافعي:

تفقه على سعيد بن الرزاز ، وولى قضاء حريم دار الخلافة فلم تحمد سيرته ، فعزل وناب فى التدريس بالنظامية ، وقد سمع الحديث من أبى السعادات بن المتوكل ، وأبى القاسم بن الحصبى ، وأجاز له ابن بيان الرزاز ، وعنه سعيد بن هبة الله ، وعمر بن على القرشى وغيرهما ، توفى سنة خمس وثمانين وخمسمائة عن سبع وسبعين سنة .

## [٢٣] محمد بن أبى بكر عمر بن أبى عيسى أحمد بن عمر بن محمد الحافظ الكبير أبو موسى المديني الأصبهاني:

أحد الأعلام، ولد في ذى القعدة سنة إحدى وخمسمائة، وتخرج بالإمام إسماعيل ابن محمد التيمى وأخذ عنه المذهب وعلوم الحديث، وقد عرض عليه علومه للحاكم من حفظه، وسمع منه ، ومن غانم النرحى وأبى على الحداد ، ومحمد بن أحمد العدياني ، وتميم بن على الواعظ، وعبد الكريم بن على بن فوروجة، وعبد الواحد بن محمد الدشنج، وعثمان بن عبد الرحيم الليبكى النيسابورى وعلى بن عبد الله النيسابورى الواعظ، عن ابن مسرور، وسمع من جماعة أخرى كثيرين ببلده وببغداد وبهمذان ، وصنف التصانيف المليحة المفيدة المشهورة منها المطولات في مجلدين و "تتمة معرف الصحابة " ذيل به على كتاب أبى نعيم الحافظ وله كتاب اسمه " الغريبين" وكتاب «عوالى التابعين " وغير ذلك من الكتب النافعة، وكان حافظا واسع الدائرة جم العلوم. قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه ، وسمعت منه ، وهو ثقة صدوق، وقال ابن الذهبى: عاش حتى صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا، وروى عنه جماعة الذهبى: عاش حتى صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا، وروى عنه جماعة كثيرون منهم الحفاظ الأربعة : أبو بكر محمد بن موسى الحازمى، وعبد الغنى المقدسى وبه تخرج . وانتفع ، وعبد القادر الرهاوى، ومحمد بن مكى والناصح بن الحنبلى، وأبو نجيح محمد بن معاوية مقرئ أصبهان .

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( ۳۷۳/۶) ، السبكي ( ۳۸۸/۳) ، الإسنوى (۳۹/۲) ، وفيات الأعيان ( ۲۱۷/۳ ) .

<sup>[</sup>۲۳] انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٤/ ٣٧٤) ، السبكي(٣/ ٣٩٦) ،الإسنوي (٢/ ٤٣٩، ٤٤٠)، ابن قاضي شهبة (٢/ ٥٠) ، الأعلام (٧/ ٢٠٢) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٨٦) ،النجوم الزاهرة (٦/ ١٠١)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٢١) .

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوى : حصل له من المسموعات بأصبهان حاجته ما لم يحصل لأحد في زمانه فيما أعلم، وانضم إلى كثرة مسموعاته الحفظ والإتقان، وله التصانيف التي أربى فيها على تصانيف بعض من تقدمه مع الثقة فيما يقول، وتعففه الذي لم نره لأحد من حفاظ الحديث في زماننا، له شيء يستمد به ، ولا يقبل من أحد شيئاً قط ،ثم ذكر حكايات تدل على هذا الورع والزهد التام، والفراغ المطلق عما في أيدى الناس، والتواضع ، والقرب من الناس بحيث كان يعلم الصبيان القرآن في أيدى الناس، والتواضع ، والقرب من الناس بحيث كان يعلم الصبيان القرآن في تاسع الألواح، ويرسل المبتدئين ، ولا يدع أحداً يمشى معه ، توفى رحمه الله في تاسع جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، وقد رأى بعض الصالحين ليلة مات الحافظ أبو موسى المديني : أن رسول الله عليه قد مات ، ومثل هذا إنما يرمى لكبار العلماء .

[٢٤] محمد بن أبي منصور المبارك بن محمد بن محمد بن الخطيب أبو المعالى :

قاضى المدائن ، وابن قاضيها ، روى عن أبى الوقت وله شعر ، وتوفى سنة ثنتين وثمانين وخمسمائة .

[٢٥] محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على قاضى القضاة محيى الدين أبو حامد ابن قاضى القضاة كمال الدين الشهرزورى قاضى حلب:

تفقه عن أبى سعيد بن الرزاز ببغداد ، ثم ناب فى الحكم عن أبيه بدمشق، ثم ولى قضاء حلب ثم ولى قضاء الموصل ، ودرس بها بمدرسة أبيه ، وبالنظامية بها، وتمكن عند ملكها عز الدين مسعود بن زنكى واستولى على أموره ، وكان جوادًا سريًا ، وقد سمع الحديث من عم أبيه أبى بكر محمد بن القاسم ، وكتب عنه القاضى أبو عبد الله محمد ابن على الأنصارى . قال القاضى شمس الدين ابن خلكان: قيل: إنه أطلق فى بعض رسائله إلى بغداد على الفقهاء والأدباء والشعراء عشرة آلاف دينار أميرية ، ويقال: إنه فى مدة حكمه بالموصل لم يعتقل غريمًا على دينارين فما دونهما بل يوفيهما عنه ، ولما ولى الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين غاية التمكين ، وفوض إليه تدبير مملكة حلب ثم فارق حلب سنة ثلاث وسبعين ، وتوجه رسولا إلى الخليفة غير مرة ، ويحكى عنه رياسة ضخمة ومكارم كبيرة ، قال: وأنشدني له بعض الأصحاب في جرادة :

وقادمتا نسر [وجـؤجؤ ] (١) ضيغـم عليها جيـاد الخيـل بالرأس والفـم

لها فخذا بكر وساقا نعامة حبيتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>[70]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣/ ٤١٢ ) ، الإسنوى (١٧/٢) ، وفيات الأعيان ( ٤٢٦/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٦ ) ، النجوم الزاهرة ( ١١٢ / ١) .

وله أيضا:

قامت بإثبات الصفات أدلة وطلائع التنزيه لما أقبلت فالحق ما صرنا إليه جميعنا من لم يكن بالشرع مقتديا فقـــد

قصمت ظهور أئمة (١) التعطيل هزمت ذوى التشبيه والتمثيل بأدلية الأخيبار والتسنزيل ألقاه فرط الجهل في التضليل

توفى رحمه الله في رابع عشر جمادى الأولى سنة ست وثمانين وخمسمائة بالموصل ، عن ثنتين وستين سنة .

### [٢٦] محمد بن منجح بن عبد الله أبو شجاع الفقيه الشافعي الصوفي الواعظ:

تفقه على الأستاذ أبي القاسم البزري بالجزيرة، وببغداد على عبد الله بن أبي بكر الشاشي، وسمع من قاضي المرستان ، وأجاز له محمد بن طاهر، ثم قدم دمشق وتولى قضاء بعلبك ثم عاد إلى بغداد ، وتوفى بها في ثامن عشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وخمسمائة عن ست وسبعين سنة، ومن شعره :

لعمرى إن شطت بنا غربة النوى رعى الله هـذا الدهر كــل محاسني لــــديه وإن كــثرتهن ذنــــوب

سلام على وادى الغضا ما تناوحت عملى ضفتيه شمأل بها وجنوب أحمل أنفاس الخزامي تحية إذا آن منها بالعشي هبوب وحـــالت صروف دوننا وخطـوب وما كل ومل حيبه رمل عالج وما كل ما عمت فيه شروب (٢)

وذكروا أنه فيه دعابة وظروف، قيل: إنه لما ورد واسط وطاب لهم واعظه، وسألوه أن يذكر لهم يومين في الأسبوع فأجابهم إلى ذلك، وجعل كل ما غير لهم يومًا يعتذرون بشغل الغذاء إلى أن انتهت الجمعة فقال: لو علمت هذا كنت جئت معى بيوم آخر من بغداد .

<sup>(</sup>١) في طبقات السبكي (٣/ ٢١٤) : « جماعة » .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم يذكره الإسنوى في طبقاته ( ٢ / ٢٧ ) .

<sup>[</sup>٢٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٣/ ٥٤٣ ) ،الإسنوي ( ٢٦/٢ ) ،الوافي بالوفيات ( ٥/ ٤٤ ) .

[۲۷] محمد بن الموفق بن سعيد بن على بن الحسن الشيخ نجم الدين أبو البركات الخبوشاني:

وخبوشان قرية من قرى نيسابور ،الفقيه الصوفى الزاهد الورع المتقشف أحد الآمرين بالمعروف القائمين به الصادعين بالحق . قال ابن خلكان: كان فقيهًا ورعًا تفقه بنيسابور على محمد بن يحيى ، وكان يستحضر كتابه « المحيط» حتى قيل: إنه عدم الكتاب فأملاه من خاطره وله كتاب " تحقيق المحيط " في ستة عشر مجلدًا ، قال : وكان السلطان صلاح الدين يقربه ويعتقد في علمه ودينه ، وعمل له المدرسة المجاورة لضريح الشافعي، قال: ورأيت جماعة من أصحابه وكانوا يصفون فضله ودينه وأنه كان سليم الباطن. وقال المنذري: كان مولده في رجب سنة عشر وخمسمائة، وحدث عن أبى الأسعد هبة الرحمن بن القشيرى ، وقدم مصر سنة خمس وستين، فأم بالمسجد المعروف به بالقاهرة على باب الجوانية مدة ثم تحول إلى تربة الشافعي، وشُغل بعمارتها وعمارة المدرسة إلى جانبها ، فأقام بها مدة طويلة ، وأفتى ووضع في المذهب كتابًا مشهورًا ، وقال الموفق عبد اللطيف: كان فقيهاً صوفيًا سكن خانقاه السميساطي بدمشق، وكانت له معرفة بنجم الدين أيوب، وأخيه أسد الدين، وكان قشفا في العيش بائسًا في الدين، وكان يقول : أصعد إلى مصر وأزيل مالك بن عبيد اليهودي، فلما صعد أسد الدين منعه، ونزل بمسجد وصرح بثلث أهل القصر وجعل لشيخه منهم فحاروا فيه ، وأرسلوا إليه بمال عظيم نحوا من أربعة آلاف دينار فرده إليه الذي جاؤوا به ولم يأخذه صرفه ،وما ازداد إلا شدة وغلظة، وهو الذي جرأ صلاح الدين على الخطبة لبني العباس فانتظم ذلك ولله الحمد . وذكروا أن الملك صلاح الدين كان شديد التعظيم له ، وأنه كان يأمره وينهاه بعنف ولا يباليه ، حتى أنه كان يزوره ويعظمه ، وقد زار القاضي الفاضل الشافعي مرة فوجد الخبوشاني في الدرس ، فجلس معه على سرير التدريس ، وكان حييًا فاستدبر القاضى الفاضل ببعض بدنه فصاح به : قم استدبرت الإمام ، فقال القاضي: أنا وإن استدبرته بقالبي فإني مستقبله بقلبي. قال: قم قم ما تعبدنا بهذا، فقام خجلا وهو لا يعقل .

وذكر أن الملك العزيز بن الناصر صلاح الدين زاره فصافحه ثم استدعى بماء ليغسل يده من مصافحته، وقال: لعل علمًا بك لا تحترزون من صيانة اللجام من البول والنجاسة. فقال له الملك: فاغسل وجهك أيضا فإنك مسسته بيدك ففعل أيضًا، فغسل يديه ووجهه ، ولهذا كان إذا ركب حماره ، يـوطئ تحـته بالبسة حتى لا يناله عرق

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ۸/٤ ، ۹ ) ،الإسنوى( ۱/۲۳۲ ) ،سير أعلام النبلاء (۲/٤/۲۱)، الوافي بالوفيات ( ٦/ ٦/٥ ) ، شذرات الذهب ( ٢٨٨/٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٦ / ١١٥ ) ، وفيات الأعيان (٤ / ٢٣٥ ) .

ولا شيء ، وكان إذا مر به أي راكب ضربه حتى نزل ، فكانوا يتحامونه ، حتى إنه مر به الطبيب المعروف بابن سوعة فتحامق الطبيب أن ينزل فضربه بالمقرعة فأبدر عينيه وذهبت هذرًا ، وكان مع هذه الشدة والقوة في غاية الصلابة والتقشف والزهد والتورع لم يأكل من مال الملوك لقمة ، ولا أخذ من ربع المدرسة فلسًا ولا جامكية ولا شيئا ، ولكن كان له من أهل بلده تاجر بمصر ، فكان يأكل من ماله، وكان قليل الرزق، ولما توفى في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وخمسمائة كفن في كسائه الذي جاء معه من خبوشان.

[۲۸] محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم الحافظ أبو بكر الحازمي الهمذاني:

مؤلف الناسخ والمنسوخ وغيره ،مولده سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمائة ، فسمع بهمذان من أبى الوقت حضوراً ومن شهردار بن شيرويه، وأبى زرعة محمد بن طاهر، ومعمر بن الفاخر وخلق .

ورحل وجال وسمع ببلاد شتى : [ بخارى ] (١) ، والشام ، وحران ، وبغداد ، والكوفة، والبصرة، وواسط ، والموصل وغيرها من البلدان ، وتخرج بالحافظ أبي موسى المديني ، وكان أبو موسى يقول: هو أحفظ من عبد الغنى المقدسي، وما رأيت شاباً أحفظ منه . قال ابن المديني وقدم بغداد واستوطنها ، وتفقه بها على مذهب الشافعي ، وجالس علماءها ،وتميز وفهم وصار من أحفظ الناس للحديث ،وأسانيده ورجاله مع زهد وتعبد ورياضة . وذكر أنه صنف في علم الحديث عدة مصنفات، وأملى في عدة مجالس، وسمعت منه ومعه، وكان كثير المحفوظ حلو المذاكرة تغلب عليه معرفة أحاديث الأحكام، وأملى طرق الأحاديث التي في كتاب المهذب لأبي إسحاق وأسندها ، ولم يتمه . قلت : قد سلك بعده في هذا الحافظ أبو الفضل محمد بن عسكر بن اللحية، وأتم الكتاب، وهو مفيد جداً وسنذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى .

وقال أبو بكر النجار : كان أبو بكر الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث، ومعانيه ورجاله وكتب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب «عجالة المبتدى » في الأنساب، و «المؤتلف والمختلف » في أسماء البلدان، وأسند الأحاديث التي في المذهب وأملى بواسط مجالس ، وكان ثقة حجة نبيلاً زاهدًا عابدًا ورعًا ملازمًا للخلوة والتصنيف ونشر العلم ،أدركه أجله وهو شاب، فتوفى في الثامن والعشرين من جمادي

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>[</sup>٢٨] انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( ٤/ ٢٩٤ )، سير أعلام النبلاء (٢١/ ١٦٧\_ ١٧٧) ، الوافي(٥/ ٥٩ )، السبكي (٧/٤)، الإسنوي (١/ ١٩٩)، النجوم الزاهرة (٤/ ٢٨٢)، شذرات الذهب ( ٤/ ٢٨٢)، كشف الظنون ( ٩٩٦، ١٠٤٧، ١١٢٥).

\_ الطبقة الثامنة / المرتبة الرابعة الأولى سنة أربع وثمانين وخمسمائة عن خمس وثلاثين رحمه الله ، وذكره ابن الصلاح مختصرًا ولم يؤرخ وفاته .

### [٢٩] محمود بن على بن أبى طالب بن عبد الله بن أبى الرجاء الأستاذ أبو طالب التميمي الأصبهاني:

المعروف بالقاضي صاحب الطريقة في الخلاف كان من كبار الأئمة من تلامذة محمد ابن يحيى تلميذ الغزالي ، وكان له في الوعظ اليد البيضاء ، وكان ذا فنون كثيرة وعلوم غزيرة ، تفقه به جماعة من أهل أصبهان ، وتوفى في شوال سنة خمس وثمانين و خمسمائة .

### [٣٠] مشرف بن المؤيد بن على أثير الدين أبو المحاسن الهمذاني الأرنوى :

أخذ من جد شرف الدين الأبرقوي الشافعي البزاز، ويعرف بابن الحاجب ،سمع من هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل وأبو الفتوح الطائي ، وبدمشق من ابن المظفر الفلكي، ودخل مصر فاستوطنها وسمع بها من أبي الحسن ابن بنت أبي سعد وغيرهم، وحدث بمصر ، وتوفى بها في ثامن جمادي الأولى سنة خمس وثمانين وخمسمائة .

### [٣١] موسى بن عبد الله بن هلوات أبو عمران الجذامي البابلي المصرى الفقيه الشافعي المقرى الضرير:

تفقه على القاضي المجلى بن جميع المخزومي ، وقرأ على أبي محمد بن إبراهيم الكراني وعلى بن عبد الرحمن بن نفطويه، وسمع الحديث من منجب المرشى ، وعنه ابنه حرمى ، وجماعة ، توفى في ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

### [٣٢] يحيى بن حبش بن الشهاب السهروردي :

هكذا نسبه القاضي شمس الدين بن خلكان ، وقال : كان شافعي المذهب ، وقرأ الحكمة والأصول على حجة الدين الجيلي شيخ الفخر الشيرازي بمراغة ، وله في النظم والنثر أشياء، وكان يتهم بانحلال العقيدة ، والتعطيل، ويعتد بمذهب الحكماء المتقدمين، اشتهر ذلك عنه، وأفتى علماء حلب بإباحة دمه، وكان أشدهم عليه شمس الدين ، وزين الدين ابنا جهبل ، قال: وكان أصحابه يلقبونه بالمؤيد ، قال ابن خلكان: قال السيف الأمدى : اجتمعت بالسهروردي بحلب ، فرأيته كثير العلم قليل العقل ، قال لي : لابد أن أملك الأرض ، رأيت كأني قد شربت ماء البحر ، فقلت: هذا يكون اشتهار العلم،

<sup>[</sup>٢٩] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٢٨٤/٤ )، وفيات الأعيان (٥/ ١٧٤ ) ، السبكي (١٨٤/٤ ) . [٣٢] انظر ترجمته في : الإسنوي ( ٢/٢٤٢ ) ، شذرات الذهب (٤/ ٢٩٠ )، وفيات الأعيان (٦/ ٢٦٨ ) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٢١ )، النجوم الزاهرة ( ١١٤/٦ ).

وما يناسب هذا فرأيته لا يرجع ، ولما أن تحقق هلاك نفسه، قال: أرى قدمى أراق دمى وهان دمى فهان دمى .

قال ابن خلكان: حبسه الملك الظاهر ثم خنقه في خامس رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة .

وقال بهاء الدين بن شداد : قتل ثم صلب أياما قال: وأخرج من الحبس ميتا في سلخ سنة سبع وثمانين وخمسمائة ،وقال بهاء الدين : فتفرق عنه أصحابه ، وكان اسمه عمر ، وكان أوحد في العلوم الحكمية جامعا لفنون الفلسفة بارعا في أصول الفقه، مفرط الذكاء فصيح الركان ،كأنه لم يناظر أحدًا إلا أربى عليه ، وكان علمه من أكثر عقله . قال فخر الدين المارديني : ما أدل هذا الشاب ، وأفصحه إلا أني أخشى عليه لكثرة نهوله ، وانبهاره هلاكه وذكر أن الفقهاء لما قربه الملك الظاهر غازي صاحب حلب قاموا عليه ، وكتبوا إلى الملك الناصر صلاح الدين أنه يخشى أن يفسد عقيدة ولده غازى، فكتب صلاح الدين إلى ولده الظاهر غازى بخط القاضى الفاضل أنه لا بد من قتله، ولا سبيل إلى أن يطلق ولا ينفي بوجه، فلما لم يبق إلا قتله، اختار هو أن يترك في بيته حتى يموت جوعا، ففعل به ذلك في أواخر سنة ست وثمانين ،وعاش ستا وثلاثين سنة . قلت: إنما ذكرته في الطبقات ليعرف حاله ، وليفرق بينه وبين الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الصوفية، وأحد الصالحين الآتي ذكره في الطبقة التاسعة، وله من المصنفات «التلويحات (١) اللوحية » و « العرشية » وكتاب « هياكل النور » وكتاب «المعارج » وكتاب « حكمة الإشراق » وكتاب « المطارحات » وكتاب « اللمحة »وغير ذلك من الكتب المشتملة على الفلسفة، وعلم الأوائل التي ساقها، قدر الله بسببها إلى قتله ، وجعله مثلة بين الناس يرتدع به من كان على طريقته ، ومنهجه ، ولو أنه اقتفى بالآثار النبوية والأخبار المصطفوية المنقولة بالسند الصحيح عن خير البرية لأحسن من هذه البلية ولرفع يوم القيامة إلى الجنة العلية، ولكن كان ما وقع به مقدوراً ، وكان على جينه مسطورا.

### [٣٣] الملك الناصر صلاح الدين يوسف:

فاتح بيت المقدس ، وبانى الآثار الحسنة ، وناصر الدين أسكنه الله تعالى الجنة - عنه وكرمه - يوسف بن الأمير نجم الدين أبى المظفر أيوب بن شادى بن مروان بن يعقوب الديلى :

<sup>(</sup>١) في (ب ) : ﴿ النَازَنجِيات ﴾، والمثبت من الإسنوي ( ٢٤٢/٢ ) .

<sup>...</sup> مى ب... [٣٣] انظر ترجمته فى:الطبقات للسبكى ( ٤/ ٢١٧ ) ، شذرات الذهب ( ٤ / ٢٩٨ ) ، وفيات الأعيان ( ٧/ ١٣٩ ـ ٢١٨ ) ، النجوم الزاهرة ( ٦ / ٣ ـ ٦٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٢٧٨ ) .

الطبقة الثامنة / المرتبة الرابعة

الملك الناصر صلاح الدين الذى فتح بيت المقدس من أيدى الكفرة اللئام، ومن عبدة الصلبان والأوثان ، بيض الله وجهه وأعلى درجته في منازل الجنان ، كان مولده بتكريت وأبوه متولى قلعتها سنة ثنين وثلاثين وخمسمائة ، ثم قدموا حلب فكانوا تحت كنف الأتابكي زنكي ملكها والد نور الدين الشهيد وتربي صلاح الدين يوسف في خدمة عمه أسد الدين شيركوه وباشر والده نجم الدين أيوب نيابة بعلبك، ثم لما تملك نور الدين حب بعد أبيه سنة إحدى وأربعين ، وترعرع صلاح الدين في أتابكية دمشق، وكان فيه إذ ذاك لعب وشرب ، فلما دخل مع عمه إلى الديار المصرية لنجدة العاضد بسفارة شاور الوزير ، وكان من أمورهم ما هو مبسوط في غير هذا الموضع وقيل شاور المذكور ، استوزر العاضد أسد الدين شيركوه فلم يلبث فيها إلا قريبا من شهرين حتى مات ، فتولى صلاح الدين يوسف الوزارة بمصر للعاضد، وعاهد الله وتاب بما كان فيه وأناب ، وسعى في الإصلاح وسداد الأمور ، وأمر الخطباء بذكر الخليفة العباسي أمير وأناب ، وسعى في الإصلاح وسداد الأمور ، وأمر الخطباء بذكر الخليفة العباسي أمير بترك ذكر العاضد ففهم العاضد إيلافه وذهابه ، فعاجل نفسه وتحسى سما حتى مات، وزال بموته ملك الفاطميين عن الديار المصرية وغيرها من البلاد ولله الحمد ، قال الشاعر:

توفى العاضد المدعى فما يفتح دريدعه فصما وعصر فرعونها انقضى وإلى يوسفها فى الأمور محتكما

فلما كان ذلك مكن الله تعالى وله الحمد الملك صلاح الدين يوسف فى البلاد ، وتسلم الحواصل العاضدية بل الفاطمية بدمها ،وما فيها من الأموال ،والتحف، والكتب العظيمة التى لم تجد فى الأقاليم مثلها، على ما ذكره الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى الروضتين ، قلت كتب الملك صلاح الدين إلى نور الدين الشهيد بما وقع، وبعث بالهدايا العظيمة، والتحف العزيزة، وذلك فى سنة سبع وستين ، وجرت أمور يطول ذكرها ، وابتنى صلاح الدين سور القاهرة ومصر ، وبيتا بمباشرة الأمير قراقوش الحادم ، ثم لما توفى الملك نور الدين سنة سبع وستين ،وترك بعده فى المملكة ولده الصالح شم لما توفى الملك نور الدين سنة سبع وستين ،وترك بعده فى المملكة ولده الصالح إسماعيل ،وهو صغير ابن إحدى عشرة سنة ففسد نظام الدولة بسبب صغر الملك، ودخل فى الأمور الأمراء، وأطمعت الفرنج فى الأطراف ، وركب صلاح الدين إلى دمشق سنة فى الأمور الأمراء، وأقر حلب بيد ابن نور الدين مع مشارفة الأمور ، وأمر ببناء قلعة على جبل المقطم بمصر سنة ست وسبعين ، وفى سنة ثمان وسبعين عبر الفرات ، وفتح

حران، وسروج ، والرها، والرقة ، والبيرة ، وسنجار ، ونصيبين ، وآمد ، وحاصر الموصل ، وملك حلب ، وتسلم التواريخ ، وسهروز، وفي سنة ثلاث وثمانين فتح طبرية ، ونازل عسقلان، وكسر فيها الفرنج كسرة عظيمة على حطين ، وأخذ صليبهم الأعظم عندهم ، وكان الفرنج أربعين ألفا فقتل من نجا منهم ، وقتل الرئيس صاحب الكرك ، ولاحق ما سبق منه من السب للجناب النبوى وأوقعه الله في أسر صلاح الدين ، وكان قد نذر قتله فأمكنه الله منه وسار فأخذ بيروت وعكا وقلعة لولب والسواحل .

وسار فأخذ القدس يوم الجمعة فكان يوما مشهودا عظيما جداً عمرى المعنى ، وكان أخذه إياها صلحا بعد قتال ليس بشديد ، وكان هذا الفتح من أكبر سعاداته الدنيوية والأخروية ، وصار علما عليه لا يعرف ولا يميز إلا به ، ويا حبذا صلاح الدين الذى فتح القدس ، ومن فتوحاته أيضا الكرك ، ونابلس ، وصيدا ، وحصون كثيرة يطول ذكرها ، ثم غالب ملة الفرنج على صلاح الدين انتصارا لصليبهم الأصغر ، وجاؤوا وحاصروا عكا ، وجاء صلاح الدين لاستنفاذهم لحصرهم وحصروا ، وفر المسلمون وجرت لهم حروب وخطوب يطول ذكرها ، وقد أحسن إيرادها الشيخ شهاب الدين في الروضتين ، فمكث لذلك قريبا من ثلاث سنين إلى أن حبل صبره رحمه الله ، ثم استمرت يد الفرنج عليها ففتحوها في يوم الجمعة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

فرجع صلاح الدين إلى دمشق كئيبا ومرض فقصده من لا خبرة له فلم يستمر فى مرضه سوى أربعة أيام حتى مات رحمه الله بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة بقلعة الجبل ، وكان يوما عظيما على المسلمين كثر فيه البكاء والعويل والضجيج ، وبكى أهل الأقاليم والآفاق حتى بكته الفرنج لحسن وفائه، وصدق عهوده رحمه الله فغسله الدولعي، وأخرج في تابوت ، وصلى عليه القاضى فخر الدين بن المزكى، وأعيد إلى الدار التي في البستان التي كان متمرضا فيها .

ودفن فى الصفة الغربية منها، ثم ولده الملك الأفضل على صاحب دمشق له قبة شمالى جامع دمشق، ونقله إليها يوم عاشوراء من سنة ثنتين وتسعين، ومشى بين يدى تابوته ، وأراد العلماء حمله فقال: بل نريد منكم الدعاء، فصلى عليه عند باب السر القاضى فخر الدين أيضا بإذن ولده السلطان الملك الأفضل ، ودخل ولده لحده وجلس هناك للعزاء ثلاثة أيام .

وكان رحمه الله حسن الخلق كريما شجاعا معظما حسنا عفيفًا، توفي وليس في خزنته سوى سبعة وأربعون درهما ودينارا صورى ، وكان يحفظ الحماسة، وسمع الحديث من السلفي ، والقطب النيسابور ، وعبد الله بن برى وجماعة ، وحدث وأسمع بين الصفين في مكان لم يسمع أحد فيه ، وكان كثير الهيبة والمحبة للعلماء لا يخالف في رعيته، وكان الجيش يتشبهون بأخلاقه، وشمائله، وظرفه ، وعلو سمته، وهديه، وحصل له من الملك ما لم يحصل لأحد ممن بعده من هؤلاء الأتراك من ملك الديار المصرية واليمن وأطراف المغرب ، ودمشق ، وحلب ، والجزيرة ،وكثيرا من الأقاليم والحصون والقلاع، وترك أولادا كثيرة منهم العزيز عثمان صاحب مصر ، والأفضل على بدمشق ، والظاهر غازي بحلب، فلما مات العزيز تملك الديار المصرية عمه الملك العادل أبو بكر ابن أيوب ، ثم جاء فأخذ دمشق من الأفضل على، وأعطاه صرخد، وأقر الظاهر بحلب؛ لأجل أنه كان زوج ابنته غازية، ثم صار الملك في ذرية العادل إلا بحلب على ذرية صلاح الدين ، أي كان آخرهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز بن الظاهر فتملك دمشق آخرا وبني بها الناصر بيتين البرانية والجوانية، ثم تغير حال بني أيوب وزال عنهم الملك ، وصدق فيهم قول القاضي الفاضل: أنفق من مالك قبل البلاء، فملكوا ، وحاصل القضية أنه افتتح ملك بني أيوب صلاح الدين يوسف ، وختم ملكهم لصلاح الدين يوسف ولله الأمر من قبل ومن بعد ﴿ قُل اللَّهُمَّ مَالكَ الْمُلْك تُؤْتَى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ ممَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ (٢٦) ﴿ [آل عمران ] .

آخر سنة ستمائة

# [1] إبراهيم بن زيل بن نصر الفقيه أبو إسحاق المخزومي المصرى الضرير الشافعي:

مدرس المدرسة المعروفة بمصر ، وقد انتفع به جماعة ، وسمع الحديث من أبى عمرو ابن عثمان بن إسماعيل الشارعي وأجاز له عبد الله بن محمد بن فتحون رواية الموطأ ، توفى يوم عرفة سبع وتسعين وخمسمائة عن ثمانين سنة وشهرين .

### [ ٢] إبراهيم بن منصور بن المسلم الفقيه العلامة أبو إسحاق المصرى :

خطيبها المعروف بالعراقى ، ولد بمصر سنة عشر وخمسمائة ، وتفقه بها على القاضى أبى المعالى مجلى بن جميع ، ثم رحل إلى بغداد فتفقه بها على أبى بكر محمد بن الحسين الأرموى تلميذ الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ثم تفقه على أبى الحسن محمد بن الحل . وأقام بالعراق مدة حتى برع فى المذهب، ثم عاد إلى بلده مصر ، فلهذا قالوا له العراقى ، وتولى خطابة الجامع العتيق ، وتصدر شرح المهذب ، وانتفع به الناس ، وخرجت من تحت يده جماعة من الفضلاء ، وتوفى فى الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وتسعين وخمسمائة (١) ، عن خمس وثمانين سنة رحمه الله .

# [٣] أحمد بن أبى عتيق بن إسماعيل الإمام أبو جعفر القرطبى السبكى ثم الدمشقى الشافعي:

إمام الكلابية ، ولد بقرطبة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وسمع ببلده الحديث ، ثم دخل الشام فقرأ القراءات ، وسمع الحديث الكثير من الحافظ أبى القاسم بن عساكر ، وغيره ، وكتب كتبا كثيرة بخطه المغربي الحلو ، وكان صالحًا عابدًا خيرًا دينا قانتا ثقة ، روى عنه ولده تاج الدين محمد ، وإسماعيل ، والشهاب الفرضي ، وابن مجلى ، وجماعة ، وأجاز لابن أبي الخير وتوفى سابع عشر رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة .

[4] أحمد بن عمر الفقيه أبو العباس الكردى الشافعي المعيد بالنظامية ببغداد:

كان من كبار الفقهاء ببغداد ، توفى في ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة.

[٥] أحمد بن مدرك بن الحسين بن حمزة بن الحسين بن أحمد أبو الرضا القضاعي الحموى قاضيها وخطيبها:

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وتسعمائة ﴾ وهو خطأ واضح .

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( ۱ / ٣٣ ـ ٣٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٣٠٤ ) ، الوافي ( ٦ / ٢١ ) انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( ١ / ٣٠٣ ) ، سنرات الذهب ( ٤ / ٢٣٣ ) .

<sup>[3]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٣١٧ /٣ ) ، الإسنوي ( ٣٠٨/٢ ) .

تفقه بحلب على أبى سعد بن عصرون ، وبدمشق على القطب النيسابورى، وسمع بها من الفقيه نصر بن محمد المصيصى ، وكان فقيهًا جليلاً فاضلاً ، توفى فى سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .

### [7] أحمد بن المظفر بن الحسين الفقيه أبو العباس الدمشقى [ الشافعي :

المعروف بابن زين التجار ، مدرس الناصرية الصلاحية بمصر، فعرفت به لطول مدة تدريسه بها ، وكان من أعيان الشافعية ، توفى فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .

### [٧] طاهر بن نصر الله بن جهبل الشيخ مجد الدين الحلبي الفقيه ] (١) الشافعي :

أول من درس بالصلاحية بالقدس الشريف ،كان أحد الفضلاء المبرزين روى عنه الشهاب الفرضى شيئاً من الشعر وهو والد الفقهاء المذكورين الذين كانوا بدمشق، شهاب الدين نصر الله ، وتاج الدين إسماعيل، وقطب الدين، قال الفرضى: ومات عن أربع وستين سنة في سنة ست وتسعين وخمسمائة رحمه الله .

[٨] طرخان بن ماضى بن جوشن بن على الفقيه تقى الدين أبو عبد الله التميمى ثم الدمشقى الشاغورى الضرير:

نور الدين الشهيد، وسمع الحديث من أبى المعالى محمد بن يحيى القرشى، وأبى القاسم بن مقاتل، ومحمد بن كامل بن قسم، وغيرهم . وعنه ابن خليل ، والشهاب القوصى وغيرهما، ولد بالشاغور سنة ثمان عشرة وخمسمائة، وتوفى فى ثالث ذى الحجة سنة خمس وتسعين وخمسمائة .

[9] عبد الله بن على بن عثمان ابن يوسف القاضى أبو محمد القرشى المخزومى : من بيت الرياسة، وله بر وإيثار، وقرأ الكثير على أبى محمد بن برى، وله شعر حسن، ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة، ومات سنة اثنين وتسعين وخمسمائة .

[10] عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور ابن الإمام محمد بن القاسم بن حبيب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المطبوعة .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣٣٦/٣ ) ،الإسنوي (١/ ١٥٠ ) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوى ( ۱/۱۸۱ ) ، شذرات الذهب ( ۳۲۶/۶ ) ، الأعلام( ۳۲۱/۳ ) ، البداية والنهاية ( ۲۲/۱۳ ) .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٣٣٠ ) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ١٥٦/٨ )، النجوم الزاهرة ( ١٨٧/٦) ، شذرات الذهب ( ٤ / ٣٤٥ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٣٠٣ ) .

### العلامة مجد الدين الإمام أبو سعد ابن الإمام أبي حفص الصفار النيسابوري:

من بيت العلم والحديث والرياسة ، ولد سنة ثمان وخمسمائة ، وسمع جده لأمه أبا نصر ابن القشيرى ، وهو آخر من حدث عنه ، ومن زاهر الشحامى سنن البيهقى الكبرى ومن أبى عبد الله الفرارى صحيح مسلم ، ومن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى وعبد الجبار بن محمد الخوارى وغيرهم ، وعنه ابنه أبو بكر القاسم بن عبد الله ، وإسماعيل بن ظفر النابلسى، وأبو رشيد الغزال وغيرهم ، وأجاز للشيخ شمس الدين ، والفخر بن البخارى ، وحدث عنه بالصحيح وبالسنن الكبير ، وقال أبو العلاء الفرضى: كان إماما عالمًا بالأصول فقيهاً من بيت العلم والرواية ، توفى فى شعبان وقيل : فى رمضان سنة ستمائة رحمه الله تعالى .

# [11] عبد الله بن محمد بن الحسن بن هبة الله أبو المظفر ابن عساكر الدمشقى الشافعي :

مدرس التقوية أخو زين الأمناء ، تفقه على أبى الفتح بن على الأسترى، والقطب النيسابورى ، وقرأ الأدب على محمود بن نعمة بن رسلان الشيرازى النحوى وسمع الحديث من ابن الصائن وأبى القاسم وخرج لنفسه أربعين حديثاً، وحدث بدمشق وحماة وشيراز، والقدس، ومصر، والإسكندرية وكان مجمع الفضائل وقتل بظاهر القاهرة في ثامن من ربيع الأول إحدى وسبعين وخمسمائة وله اثنان وأربعون سنة رحمه الله .

# [ ۱۲] عبد الله بن أبى منصور محمد بن على بن روح أبو المعالى البغدادى يعرف بابن الغالى الفقيه الشافعي :

كان يحج كل عام عن الخليفة المستضى، ولم يصح له سماع من قاضى المرستان، وقد روى عنه ابن البخارى من أمالى الجوهرى، وقال : لم يكن مرضى السيرة ، ومات فى جمادى الآخرة سنة ستمائة .

[۱۳] عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على بن زين القضاة أبو بكر القرشي الشافعي الفقيه:

سمع من جده أبى الفضل يحيى ونصر الله المصيصى ، وكان رئيسًا فاضلاً إماما فقيها متعبدا، قال الضياء المقدسى : نعم الشيخ كان ، توفى فى ذى الحجة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، ودفن بمسجد الدقن .

<sup>[</sup>١١] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٨١/٤ ) ،الإسنوي ( ٩٦/٢ ) .

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٣٨٧/٢١ ) .

[18] عبد الرحمن بن على بن الحسن بن الفرج بن أحمد القاضى الفاضل محيى الدين أبو على ابن القاضى الأشرف أبى الحسن اللخمى البيساني العسقلاني المولد المصرى المنشأ:

صاحب العبادة والبلاغة والفصاحة والبراعة، ولد في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة بعسقلان ،وكان أبوه قاضيا بها وإنما نسب إلى نيسان لولاية أبيه قضاءها أيضا ، وأقام بالإسكندرية مدة وتعلم هذه الصناعة التي فاق فيها على أقرانه وتقدم على سائر أهل زمانه على الموفق يوسف بن الخلال شيخ الإنشاء للفاطميين ، وانتقل إلى ديوان الإنشاء في الدولة الفاطمية ، بإشارة الملك العادل بن الصايح بن زريك فباشر مع جماعته مدة ثم لما قدم أسد الدين شيركوه وأقام وزيرا في الديار المصرية قدمه على الديوان وحظى عنده لما تفرس فيه ، ثم لما استقل الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بمملكة الديار المصرية جعله كاتبا ووزيرا ومشاركا ومشيرا ،وحصل له منه الحظ الوافر ، بحيث إنه كان يعطيه في كل سنة خمسين ألف دينار ،مع ما له من المتاجر وغير ذلك وهو حقيق بذلك وجدير ، وهو مع بضاعته وعليها قدر مع الديانة والأمانة والرياسة وكثرة العبادة والتلاوة آناء الليل وأطراف النهار ، وله في صناعته اليد العليا التي لم يدركها أحد بعده؛ لأنه حاز قصب السبق فيما وجده، وذكر القاضي ابن خلكان: أنه بلغت مصنفاته وتعليقاته في هذا الفن نحوًا من مائة مجلد ، وقال غيره : وجد بخطه في أثناء مكاتباته من الأشعار المفردة من بيت وبيتين نحو من مائة ألف وعشرين ألفًا ،وأنه اقتنى من الكتب ما يزيد على مائة ألف مجلد،مع ما له من السواد والبلاغة ، والجواب السريع، والنظم البديع ما تضيق عنه هذه الأوراق فيما يسر الأسماع والأحداق ، وقد أثني غير واحد من الأئمة ، وذكروا أنه كان أحد أفراد هذه الأمة ، وأنه شارك السلطان صلاح الدين في فتح الأقاليم فذاك بحسبانه وشيامه ، وهذا بعلمه وبيانه، وكان قليل التلذذ بالدنيا مقبلاً على شأنه من صلاة وصيام وتلاوة يختم كل يوم وليلة القرآن العظيم، كثير المطالعة للكتب كثير الصدقات والبر والصلات ، له مدرسة موقوفة على الشافعية والمالكية ، ومكتب للأيتام وأوقاف الأسرى ، وكان ضعيف البنية دقيق الصورة له خدمة يغطيها الطيلسان، وكان فيه سوء خلق يكمد في نفسه، ولا يضر أحدًا به رحمه الله، ولهذا لما مرض كان كثير التعنت على أهل بيته، فقالت له جارية من جواريه: يا مولانا، والذي يمن علينا بمعافاتك مالنا طاقة بمرضاتك في مرضاتك، ومات

<sup>[18]</sup> انظر: ترجمته فى الطبقات للسبكى( ٧/٤) ،الإسنوى ( ٢/١٣٧)،سير أعلام النبلاء (٢١/٣٣٨)، البداية والنهاية (٢٧/١٣) ،النجوم الزاهرة (٦/ ١٥٦) ، وفيات الأعيان (٣/ ١٥٨) .

بالسكتة بعد ما تولى الإقبال وأقبل الإدبار ، وكان ذلك في سابع عشر ربيع الآخر سنة سبت وتسعين وخمسمائة ، ودفن إلى جانب مدرسته بمصر ، وقد سمع الحديث من أبى طاهر السلفى وأبى القاسم بن عساكر وأبى الطاهر بن عوف وأبى محمد العثمانى وجماعة ، ومن نوادره أن العماد الكاتب تلقاه يوماً، وقد روى كلامًا ينعكس لنفسه، فقال له : سر فلا كبا بك الفرس ، فقال له القاضى الفاضل على البديهة : دام على العماد ، وذهب مرة في الرسلية إلى سنجار فجلس عند الملك فأحضر في جملة ما جيء به خيار حسن ، وهو من أحسن ما عندهم ، فقال الوزير مفتخراً بخيارهم مازحًا للقاضى الفاضل وكان فيه حدب كما تقدم : خيارنا حسن وخياركم أحدب ، فقال القاضى الفاضل : فخيارنا خير من خياركم ، واتفق أن الملك العزيز عثمان بن الملك صلاح الدين الذي بعثت إليه بعض خطاياه يوما وكان قد رسم له والده لا يجتمع بها فبعثت اليه برز ذهب في وسط عنبرة سوداء ، فجعل يقلبه ولا يفهم معناه ، فأخذه القاضى ، وجاء إلى القاضى الفاضل فذكر له صورة ما جرى ، وأنه لم يفهم هذه الأشياء فقال القاضى الفاضل:

أهدت لك العنبر في وسط برز من التبر دقيق اللجام فالنور في العنبر معناهما زر هكذا مستراً في الظلام

هذا نوع من حل المترجم وكم له من فائدة ونادرة ، ورأى سديد وحال حميد وحض على الخيرات، ومبادرة إلى المكرمات فرحمه الله وأكرمه آمين .

[10] عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن فايد بن جميل الإمام ضياء الدين الثرقمي الدولعي :

ودولع من قرى الموصل ، خطيب دمشق ، ولد سنة سبع وخمسمائة ، وقدم دمشق فى شبيبته فتفقه بها على نصر الله المصيصى ، وسمع منه الحديث ، وتفقه ببغداد أيضًا ، وسمع بها جامع الترمذى على عبد الملك بن أبى القاسم الكروخى ، وسنن النسائى من على بن أحمد بن نحويه النولانى ، وعنه إسماعيل بن الأنماطى الحافظ ، وابن خليل ، والشهاب القوصى ، والتقى بن أبى اليسر ، وجماعة ، وبالإجازة من ابن أبى الخير ، وابن علان ، وكان فقيها مفتيا عالماً بالمذهب ، وولى خطابة دمشق مدة طويلة ، ودرس بالغزالية ، وكان على طريقة حميدة إلى أن توفى فى ثانى عشر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، وقد جاوز التسعين سنة بأشهر ، وتولى بعده الخطابة ابن

<sup>[</sup>۱۵] انظر: ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۲۱/ ۳۵۰ ) ، السبكي ( ۱۲/ ۱۲ ) ، الإسنوي (۲٤٨/۱ ) ، الباية والنهاية (۳۱/۱۳ ) ، النجوم الزاهرة ( ۱۸۱۲ ) .

أخيه جمال الدين محمد بن أبى الفضل، فبقى فيها إلى سنة خمس وثلاثين وستمائة، ذكره الشيخ محيى الدين النووى فيما استدركه على تقى الدين ابن الصلاح فى الطبقات، وقال: كان شيخ شيوخنا، وكان أحد الفقهاء المشهورين والصلحاء الورعين، استوطن دمشق وتولى الخطابة والتدريس بجامعها ثم أرخ وفاته بنحو ما تقدم رحمه الله.

# [١٦] عثمان بن أبى بكر بن إبراهيم بن خلدك أبو عمرو القلانسي الموصلي الشافعي:

تفقه ببغداد على أبى القاسم يحيى بن فضلان، وسمع من ذاكر بن كامل، وأبى يونس وجماعة، ورحل إلى أصبهان ، فسمع من أبى موسى المديني، وطائفة ، وبدمشق من العلامة أبى سعد بن أبى عصرون وجماعة، وحدث ببغداد ومصر ، وله شعر حسن، وتوفى في أواخر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

# [١٧] عثمان ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى السلطان الملك العزيز:

صاحب الديار المصرية بعد أبيه اللك الناصر فاتح القدس وقدم دمشق ، فأخذها وخطب بها ، وبنى بها المدرسة العزيزية الشافعية ، وكان مولده فى جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمسمائة ، وسمع الحديث من أبى طاهر السلفى ، وأبى طاهر بن عوف ، وعبد الله بن برى بثغر الإسكندرية . قال زكى الدين المنذرى: توفى فى العشرين من محرم سنة خمس وتسعين وخمسمائة . قال الموفق عبد اللطيف: وكان شابا حسن الصورة ، طريف الشمائل قوياً ذا بطش ، وأيد وخفة حركة حبيبا كريمًا عفيفًا عن الأموال والفروج . وذكر الحافظ الضياء المقدسى: أن الملك العزيز خرج إلى الصيد فجاءته كتب من دمشق فى أدمة أصحابنا الحنابلة قوله : إذا رجعنا كل من كان يقول بمقالتهم أخرجنا من بلدنا ، فرماه فرسه ، ووقع عليه فخسف صدره ، كذا حدثنى يوسف الطفيل وعز الدين غسلة ، نقل هذه الحكاية شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى من خط الضياء رحمه الله.

### [١٨] على بن جابر بن زهير بن على القاضى أبو الحسن البطائحي الشافعي :

تفقه ببغداد مدة ثم بالرحبة، وسمع الحديث من محمد بن ناصر ، وعلى بن عبد العزيز ابن السماك، وتولى القضاء ببعض سواد العراق، ومات في رمضان سنة أربع وتسعين وخمسمائة .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤/ ٣١٩) ،البداية والنهاية ( ٢٠/ ٢٠) ، وفيات الأعيان ( ٣/ ٢٥١ ) ، النجوم الزاهر. ( ٦ / ١٢٠ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٢٩١ ) .

<sup>[</sup>۱۸] انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ١٩/١٣ ).

### [١٩] على بن على بن أبي البركات هبة الله بن محمد بن على بن أحمد البغدادي:

قاضى القضاة بها ، أبو طالب النجارى ، تفقه على العلامة أبى القاسم يحيى بن فضلان، وسمع الحديث من أبى الوقت السجزى وغيره ، خرج مع أبيه إلى بلاد الروم ، وقد تولى أبوه قضاء بعض تلك النواحى ، فلما مات تولى مكانه ثم عاد إلى بغداد بعد نحو عشرين سنة فأكرم مورده ، وولى قضاء القضاة ، ونيابة الوزارات وذلك سنة ثنتين وثمانين وخمسمائة، ثم عزل عنهما، ثم أعيد إلى القضاء وحده سنة تسع وثمانين ، وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة عن خمس وخمسين سنة رحمه الله .

### [ ٢٠] فضل الله ابن الحافظ أبي سعد محمد بن أحمد الإمام أبو المكارم النوقاني:

ونوقان هى مدينة طوس ،الفقيه الشافعى ،تفقه بمحمد بن يحيى النيسابورى حتى برع فى المذهب ،وأفتى ودرس ، وأجاز له البغوى ، وسمع من أبيه مسند الشافعى ومن عبد الجبار بن محمد الخوارى عن البيهقى « الأربعين الصغرى » له ، وسمع منه أبو رشيد الغزالى ، وأجاز للشيخ شمس الدين بن أبى عمرو الفخر البخارى ، مولده سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ومات ببلده سنة ستمائة .

# [٢١] القاسم ابن الحافظ الكبير ثقة الدين أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الحافظ المفيد المسند المصنف المخرج بهاء الدين أبو محمد الدمشقى :

ولد سنة سبع وعشرين وخمسمائة، وسمع من أبيه وعمه الصائن، وجمال الإسلام السلمى ، ونصر الله المصيصى، وأبى سعد السمعانى وخلق ، وأجاز له شيوخ خراسان الذين اجتمع بهم أبوه سنة ثلاثين ، منهم أبو عبد الله الفراوى ، وزاهر الشحامى، والقاضى أبو بكر الأنصارى وجماعة ، وعنه جماعة منهم الحافظ على بن المفضل المقدسى ووصفه بالحفظ ، وعبد القاهر الرهاوى الحافظ وأبو المواهب بن صصرى ، ويوسف بن خليل ، والبلدانى ، والزين خالد ، وأجاز لابن أبى الخير ، وابن علان، وكان ثقة كثير المزاح ظريفًا كتب الكثير ، وصنف ، وخرج ، وهو مصنف « المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى » وكتاب « الجهاد » وله مجالس . قال ابن نقطة: كان ثقة إلا فضائل المسجد على المشبط ، وقد ولى مشيخة دار الحديث النورية بعد والده ، فلم يتناول من علومها شيئاً بل كان يرصده للواردين من الطلبة ، حتى قيل: لم يشرب

<sup>[</sup>۲۰] انظر : شذرات الذهب ( ۳٤/۶ ) ، السبكي ( ٤٤٢/٤ ) ، الإسنوي ( ٢/ ٢٨٠ ) . [۲۱] انظر: شذرات الذهب ( ٣٤٧/٤ ) ، السبكي ( ٤٤٤/٤ ) ،الإسنوي ( ٢/ ٢٩ ) البداية والنهاية

<sup>(</sup>١٣/ ٤٢)، النجوم الزاهرة ( ٦/ ١٨٦ ) ، وفيات الأعيان (٣/ ٣١١ ) ، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٥) .

- الطبقة الثامنة / المربة الخامسة من مائها ولا توضأ أيضا ،وكان يتعصب لمذهب الأشعري كثيرًا من غير تحقيق له توفي في تاسع صفر سنة ستمائة بدمشق .

### [٢٢] القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم قاضى القضاة ضياء الدين أبو الفضائل ابن الشهروردي ابن أخي قاضي القضاة كمال الدين :

ولد سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، وتفقه ببغداد بالنظامية مدة ثم عاد إلى الموصل، وقدم الشام فلما مات عمه كمال الدين تولى القضاء بعده مدة مديدة ، فلما رأى ميل الملك صلاح الدين إلى القاضى محيى الدين بن المزكى إليه استقال منه فأقاله ، ورتبه للرسل إلى الديوان العزيز ، وقدم بغداد رسولاً عن الملك الأفضل ، فلما تملك الملك العادل دمشق أخرجه منها فسار إلى بغداد ، فأكرم مورده وخلع عليه وولاه الخليفة قضاء القضاة ، والمدارس والأوقاف والحكم في المذاهب الأربعة ، وحصلت له منزلة رفيعة عند الخليفة الناصر لدين الله ثم خاف العواقب فسأل الإقالة فأجيب ، فسافر إلى حماة، وباشر القضاء بها فعيب عليه ذلك، وكان مع ذلك سمحاً جوادًا له شعر جيد وفضيلة ، وقد سمع من السلفي ،وحدث عنه ،وتوفي بحماة في المنتصف من رجب سنة تسع وتسعين وخمسمائة رحمه الله .

### [٢٣] محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قاضى القضاة أبو الحسن الهاشمي العباسي المكي ثم البغدادي الشافعي:

تفقه على ابن المفضل، وسمع الحديث من جده ، وأبي الوقت، وأجاز له ابن الحصين، وأبو العز بن كادس وغيرهما ، وعنه ابنه الحافظ جعفر بن خليل ، والبلداني، مولده سنة أربع وثمانين ، وعزل عنها سنة ثمان وثمانين بسبب أنه حكم في قضية اتهم فيها بخمسين ديناراً فالله أعلم ولزم بيته إلى أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائة.

[٢٤] محمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر محمد بن ثابت بن الحسن الرئيس الكبير: صدر الدين أبو بكر الأزدى الخجندى \_ مدينة على طرف سيحون \_ ثم الأصبهاني ، من بيت الرياسة والسيادة والفقه والعلم، والمناصب ، تفقه في المذهب وبرع، وقتله متولى أصبهان فلك الدين سنقر الطويل في سنة ثنتين وتسعين وخمسمائة.

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في :شذرات الذهب ( ۲۲/۲۶ ) ، السبكي ( ۲۵/۱۷) ، سير أعلام النبلاء ( ۲۱/۳۹۳)، النجوم الزاهرة ( ٦/ ١٨٣) ، البداية والنهاية ( ٣٨/١٣ ) .

<sup>[</sup>٢٤] انظر ترجمته في : السبكي (٣/ ٣٨٠) ،الإسنوي (١/ ٢٢٩) .

[٢٥] محمد بن الطاهر بن عبد الوارث ابن قاضى قضاة الديار المصرية ، أبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بن الحسين الرئيس أبو الفخر الأنصارى الأوسى المصرى الشافعي ،المعروف بابن الأزرق:

ولد سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، وتوفى سنة ثنتين وتسعين وخمسمائة.

[۲۲] محمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن محمد أبو البركات الأنصاري الموصلي:

قاضى حماة لنور الدين ثمان سنين ، ثم قاضى أسيوط عشرين سنة فيما ذكره المنذرى، قال : وله كتاب « عنوان الأخبار وغرر الحكايات والأشعار » قال : وله فيه وهم ظاهر وله « أربعون حديثا» روى فيها عن ابن عساكر، ومحمد بن ناصر ، وأبى العلاء الهمذانى وابن أبى عصرون وغيرهم ، مولده سنة ثلاثين وخمسمائة ، وتوفى بأسيوط في ثانى ربيع الأول سنة ستمائة ، ودفن عند مصلى العيد رحمه الله وإيانا .

[۲۷] محمد بن على بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على قاضى القضاة أبو المعالى ابن قاضى القضاة أبى المعالى المنتجب ابن قاضى القضاة أبى الفضل الزكى القرشى الدمشقى الشافعى:

ولد سنة خمسين وخمسمائة ، وقرأ المذهب على جماعة وسمع من والده ، وعبد الرحمن بن أبى الحسن بن قاضى القضاة الدارانى ، وسعيد بن سهل الفلكى ، والضياء ابن هبة الله بن عساكر ، وجماعة ، وعنه الشهاب القوصى فى معجمه ، والمجد بن عساكر ، وغيرهما ، وبالإجازة أحمد بن أبى الخير ، وكان أديبًا بليغًا فصيحًا مفوهًا . قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كان عالمًا صارمًا حسن الخط واللفظ ، شهد فتح بيت المقدس ، فكان أول من خطب به ، بخطبة فائقة أنشأها ، وكانت بيده أوقاف الجامع الأموى ، ثم عزل عنه بابن البتى لما ضم أوقاف الجامع ، وذكر أنه عزل نفسه عند نيابة القاضى كمال الدين الشهرزورى إمام الدولة الصلاحية ثم لما مات القاضى كمال الدين الشهرزورى إمام الدولة الصلاحية ثم لما مات القاضى كمال الدين بوسار استقل القاضى محيى الدين بقضاء دمشق ، وعظمت منزلته عند صلاح الدين ، وسار إلى مصر رسولاً من الملك العادل إلى العزيز يحثه على قتال الفرنج ، وكان ينهى الناس عن الاشتغال بكتب المنطق والجدل ، وقطع من ذلك كتبًا فى مجلسه ، توفى فى سابع شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ۲/۳۷) ،السبكي ( ۳/۲۳) ،الإسنوي ( ۲/۹، ۱۰)، النجوم الزاهرة ( ۱/۱۸) ، سير أعلام النبلاء ( ۳۵۸/۲۱) ، وفيات الأعيان ( ۲۲۹/۶) ، الوافي بالوفيات ( ۱۲۲/۶) .

[٢٨] محمد بن على بن أبى نصر فخر الدين أبو عبد الله النوقاني الفقيه الشافعي الأصولي:

تفقه بخراسان على محمد بن يحيى النيسابورى ، وبرع فى المذهب ، ودرس ببغداد، وترددت إليه الطلبة ، ورام تدريس النطامية فبنت والدة الإمام الناصر لدين الله مدرسة، وجعلته مدرسها ، وخلعوا عليه وحضر عنده الأعيان ، وألقى أربعة دروس وأعطاه ولده ، وكان شيخا مهيبًا له يد طولى فى التفسير، والفقه ، والجدل مع ما هو فيه من العبادة والصلاح، وحج فعاد فمات بالكوفة فى ثالث صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة .

[٢٩] محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن على بن محمود بن هبة الله بن أله \_ بفتح الهمزة ، وضم اللام ، وتسكين الهاء، ومعناه بالعربية ( العقاب) \_ الإمام البليغ عماد الدين أبو عبد الله الكاتب الأصبهاني ثم الدمشقى ويعرف قديما بابن أخى العزيز :

ولد بأصبهان سنة سبع عشرة وخمسمائة ، وقدم بغداد فتفقه بالمدرسة النظامية على مذهب الشافعى ، فتفقه على أسعد الميهنى ، وأبى منصور الرزاز ، وسمع منه الحديث ، وأبى منصور بن خيرون والمبارك بن على السمدلى وجماعة ، وأجاز له ابن الختمين ، والفراوى، وأتقن علم الأدب والعربية ثم عاد إلى أصبهان سنة ثلاث وأربعين ، وقد برع في العلوم وسمع بها ، وقرأ الخلاف على أبى المعالى الوركانى وأبى محمد بن عبد اللطيف الجندى ، ثم عاد إلى بغداد ، وتعافى الكتابة ، قال ابن خلكان: كان شافعيا تفقه بالنظامية ، وأتقن الخلاف وفنون الأدب وله من الشعر والرسائل ما هو مشهور ، ولما مهر تعلق بالوزير عون الدين بن هبيرة ببغداد فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط ، فلما توفى الوزير انتقل إلى دمشق ، فقدمها سنة اثنتين وستين ، فتعرف بقاضى القضاة كمال الدين الشهرزورى فاستخدمه عند الملك نور الدين في كتابة الإنشاء ، وعلت منزلته عند نور الدين ، وأطلعه على سره ، وبعثه في الرسلية إلى بغداد في أيام المستنجد، وفوض نور الدين ، فلما توفى نور الدين خاف من حول ولده فترك ما هو فيه ، وسافر إلى ثمان وستين ، فلما توفى نور الدين خاف من حول ولده فترك ما هو فيه ، وسافر إلى العراق ، فلما وصل الموصل خرج صلاح الدين من مصر إلى دمشق فرجع وامتدحه ، العراق ، فلما وصل الموصل خرج صلاح الدين من مصر إلى دمشق فرجع وامتدحه ، واحتمع به بحلب فحظى عنده ، واستخدمه فيما كان فيه من الأعمال وصار هو

<sup>[</sup>۲۸] انظر ترجمته فی: السبکی ( ۱۹/۶) ،الإسنوی ( ۲/ ۲۸۰) ،الوافی بالوفیات (۱۲۳/۶). [۲۹] انظر ترجمته فی: شذرات الذهب ( ۲/ ۳۳۲) ،السبکی ( ۲/ ٤٠٨) ، سیر أعلام النبلاء ( ۲۱/ ۳٤٥)، وفیات الأعیان ( ۱٤۷/٥) ،الوافی بالوفیات ( ۱۱۹/۱) .

والقاضي في مفاوضات ، ويتناوبان في خدمة السلطان صلاح الدين ، ونعم العاملان، ثم لما مات صلاح الدين سعد عماد الدين عن الأعمال وتوفر على التدريس، وكان فاضلا بارعا في درسه يتزاحم الفضلاء فيه لفوائده وفرائده، ولما تولى الملك العادل واستوزر ابن شكر عاد العماد الكاتب ، ولزم بيته ، وأقبل على مصنفاته فجمع مصنفات كثيرة منها كتاب « الرد الشافي»، وكتاب « السيل والذيل» ، وكتاب « خريدة القصر وخريدة العصر» التي ذيل بها على " زين الدهر " لأبي المعالى سعد بن على الخطرى ، وهي ذيل على « زينة القصر » وعصره أهل العصر للبخاري وهي ذيل على « يتيمة الدهر » للثعالبي ، و«اليتيمة »ذيل على كتاب « البارع » لهارون بن على المنجم وللعماد ،الكتاب « الفتح المقدسي » وغير ذلك من الكتب الأدبية المفيدة الجمة والفنون، قال زكى الدين المنذرى: كان جامعًا للفضائل والفقه والأدب والشعر الجيد وله اليد البيضاء في النثر والنظم ، وصنف تصانيف مفيدة وللسلطان الناصر معه من الأعضاء ، والتجاوز والبسط ، وحسن الخلق ما يتعلق من مثله لمثله ، توفي في مستهل رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة. قال شيخنا الذهبي الحافظ: أنبأنا أحمد بن سلامة عن محمد بن محمد الكاتب أنبأنا على بن عبد السيد أنا أبو محمد الصيرفيني أنا أبو جنابة ثنا أبو القاسم البغوى ثنا على ابن الجعد ثنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب ، سمعت عبد الله بن الزبير يقول: سمعت : رسول الله ﷺ يقول : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » (١) .

## [۳۰] محمد بن محمود بن محمد شهاب الدين أبو الفتح الطوسى نزيل مصر أحد مشاهير الشافعية:

ولد سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة، وسمع الحديث من أبى الوقت وغيره، تفقه بنيسابور على محمد بن يحيى صاحب الغزالى ، ودخل بغداد فوعظ بها وصاهر قاضى القضاة أبا البركات بن الثقفى ، وحج ورجع على طريق مصر فنزل بخانقاه سعيد السعداء، وتردد إليه الطلبة الفقهاء ، وبنى له الملك تقى الدين عمر بن شاهنشاه المدرسة المعروفة بمنازل العز ، وانتفع به جماعة كثيرة ، وكان جامعا لفنون كثيرة معظما للعلم وأهله غير محتفل بأبناء الدنيا ، ووعظ بجامع مصر مدة، وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة: أنه قدم بغداد وكان يركب بسنجق ، والسيوف مسللة والغاشية والطوق في عنق بغلته ، فمنع من ذلك ، وذهب إلى مصر ووعظ وأظهر مذهب الأشعرى ووقع بينه وبين الحنابلة . وقال الموفق بن عبد اللطيف: كان رجلا طويلا مهيبا مقداما ساد الجواب في

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٨٣٤ ) في اللباس ، ومسلم ( ٢٠٦٩ ) في اللباس والزينة .

<sup>[</sup>٣٠] انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( ٢٢٣/٤) ،سير أعلام النبلاء ( ٣٨٧/٢١ )، الوافى بالوفيات (٧/٥) ، السبكي ( ٣٢/٤) )،النجوم الزاهرة ( ٦/ ١٥٩)، شذرات الذهب (٢٧٧٤) .

المحافل، وكان يلقى الدرس من كتاب وكان يرتاعه كل أحد، وهو كان يرتاع من الحبوسالى وكان يحمق نظراء وبنيه، ويدخل على الملوك بلباقة، ويخاطب الفقهاء بصرامة . قال: وركب يوم العيد وبين يديه مناديا ينادى: هذا ملك العلماء الغاشية على الأصابع، وكان أهل مصر إذا رأوا الغاشية قرؤوا ﴿هُلُ أَتَاكَ حَديثُ الْغَاشية ﴾ وجاء إلى السلطان فتفرق له الجمع وتفرق له الأمراء غيظا منه ، قال: لما تعرض الملك العادل ووزيره ابن شكر للأوقاف قام قياما صلبا ومنعهما من التعرض لذلك، وقال ابن النجار: توفى بمصر في الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ست وتسعين وخمسمائة، وحمله أولاد السلطان على رقابهم ، وذكره النووى فيما استدركه على ابن الصلاح فقال: كان شيخ السلطان على رقابهم ، وذكره النووى فيما استدركه على ابن الصلاح فقال: كان شيخ وقدم مصر فنشر العلماء في عصره ووعظ وذكر وانتفع به جماعة من أصحاب الغزالى ، وقدم مصر فنشر العلم بها ، وتفقه عليه جماعة كثيرة ، ووعظ وذكر ، وكان معظما عند الخاصة والعامة ، وعليه مدار الفتوى في مذهب الشافعي ، وجرت له حكاية عجيبة في بيعة الخليفة الناصر .

### [٣١] محمد بن محمود العلامة وحيد الدين المروزى:

أحد كبار الشافعية ومدرسيهم وعلى يديه كان انتقال السلطان غياث الدين محمد بن سام الغورى إلى مذهب الشافعي، وكان حنفي المذهب قبل ذلك . وكلا الإمامين \_ أعنى أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله \_ كانا إمامي هدى يستضاء بهما في الدين ، وكذلك سائر أئمة الإسلام رحمهم الله ، توفى في رجب سنة تسع وتسعين وخمسمائة .

### [٣٢] محمود بن المبارك بن أبي القاسم على بن المبارك الإمام أبو القاسم الواسطى :

ثم البغدادى الشافعى، أحد الأذكياء والعلماء المحررين فى المذهب، ويعرف بالمجير، تفقه بالنظامية على أبى منصور الرزاز، وأبى نصر المبارك بن روما، وأخذ علم الكلام من أبى الفتوح محمد بن الفضل الإسفرايينى، وأبى جعفر عبد السيد بن على ابن الزيتونى، وسمع الحديث من أبى القاسم بن الحصين وأبى بكر الأنصارى، وأبى القاسم السمرقندى وجماعة، وروى عنه يوسف بن خليل، وكان ذكيا فصيحا بليغا أعاد فى شبيبته للإمام أبى النجيب الشهرزورى فى مدرسته، ثم سار إلى دمشق فدرس بالمدرسة التى بنيت له، وهى الجاروخية واتصل بروحة بنت بيان الملوك وأخذ منها جوهرا كثيرا فسمع عليه، فارتحل إلى شيراز، وبنى له ملكها مدرسة فدرس بها، فلما جاءت دولة ابن القصاب أحضره إلى بغداد، وولاه تدريس النظامية، وخلع عليه خلعة سوداء بطرحة، وحضر درسه الأعيان والعلماء، وكان يوما مشهودا. قال شيخنا الحافظ أبو عبد

<sup>[</sup>۳۲] انظر ترجمته فی: شذرات الذهب ( ۳۱۱/۶ ) ، السبکی ( ۱۸۶/۶ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ١٤٠ ) ، سیر أعلام النبلاء ( ۲۱/ ۲۵۰ ) .

الله الذهبى رحمه الله تعالى: برع فى المذهب حتى صار أوحد زمانه، وتفرد بمعرفة الأصول والكلام، قرأت عليه بواسط علم الكلام، وما رأينا أجمع لفنون العلم منه مع حسن العبارة، قال: وخرج رسولا إلى الملك خوارزم شاه إلى أصبهان فمات فى طريقه بهمذان فى ذى القعدة سنة اثنين وتسعين وخمسمائة، وذكر الموفق عبد اللطيف: أنه كان ضئيلا طوالا ذكيا دقيق الفهم غواصا على المعانى غير متقعد عند المناظرة يعد لها كل سلاح، ويستعمله أحسن استعمال، وذكر أنه كان يشتغل على أبى البركات صاحب كل سلاح، في علوم الأوائل » خفية .

#### [٣٣] مكى بن على بن الحسن أبو الحرم العراقي الحريرى:

نسبة إلى حرنا من عمل دحيل، الفقيه الشافعي الضرير ، تفقه ببغداد على أبى منصور الرزاز ورحل إلى دمشق وهو شاب فسكنها ، وتفقه بها على جمال الإسلام، وسمع منه ، ومن نصر الله المصيصى ، وعنه الحافظ الضياء بن خليل وجماعة، مولده سنة ثمان عشرة وخمسمائة .

### [٣٤] منصور بن الحسن الإمام أبو المكارم الزنجاني الشافعي :

معيد النظامية ببغداد، ومدرس المدرسة الثقتية ، كان إماما مناظرا ، له معرفة بمذهب الشافعي ، وله حلقة بجامع القصر ، توفي في رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة .

[٣٥] منصور بن على بن إسماعيل بن جعفر شهاب الدين أبو الفضل المخزومى الطبرى الفقيه الشافعي الصوفي الواعظ:

ولد بآمل طبرستان سنة خمس عشرة وخمسمائة، ونشأ بمرو وتفقه على الإمام أبى الحسن على بن محمد المروزى بنيسابور على العلامة محمد بن يحيى ، ثم اشتغل بالوعظ ، وسمع الحديث من زاهر بن طاهر ،وعبد الجبار الخوارى وعلى بن محمد المروزى، وعنه أبو بكر الحازمى ومات قبله، ويوسف وإبراهيم ابنا خليل، والضياء المقدسى، والشهاب القوصى.

قال ابن النجار: حدث ببغداد ثم سكن الموصل يحدث ويدرس ثم انتقل إلى دمشق فادعى أنه سمع صحيح مسلم من الفراوى ، ومعه ثبت مزور فأراد الناس سماعه منه سنة ثنتين وتسعين ، فتوقف لها الزين القاسم بن عساكر الحافظ الأجل الطعن فى الثبت وتوقف الناس، وغضب له شيخ الشيوخ ابن حمويه فسمعوه عليه، وتوفى بدمشق

<sup>[</sup>٣٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٢/ ٣٢٩) ، السبكي ( ١٩٣/٤ ) ،الإسنوى (٢ / ٩٨ ) . [٣٤] انظر ترجمته في: السبكي ( ٢/ ١٩٥/ ) ،الإسنوى ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>[</sup>٣٥] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٢١١/٤ ) ، السبكي ( ١٩٦/٤) ،النجوم الزاهرة ( ١٥٤/٦) .

### [٣٦] نصر بن محمد بن مقلد الإمام أبو الفتح القضاعي الشيرازي ثم المصرى:

أحد علماء الشافعية بها ، تفقه بدمشق على القاضي أبي سعد بن أبي عصرون وغيره ، وسمع من الحافظ ابن عساكر ثم سكن مصر ، ودرس بمدرسة الشافعي وحدث، ومات في سنة ثمان وتسعين وخمسمائة .

### [٣٧] يحيى بن على بن الفضل بن هبة الله بن بركة العلامة جمال الدين أبو القاسم البغدادي:

نسبة إلى شيخ الشافعية بها ،ويعرف بابن فضلان ،ولد سنة خمس عشر وخمسمائة، وكان اسمه في الأصل واثق فغير اسمه إلى يحيى ، تفقه على أبي منصور الرزاز ببغداد ، وسمع بها من أبي غالب بن البنا ، وأبي القاسم بن السمرقندي ، وأبي الفضل الأرموي وغيرهم ، وارتحل إلى محمد بن يحيى صاحب الغزالي بنيسابور مرتين فعلق عنه ، وسمع منه ، ومن عمر بن أحمد الصفار الفقيه وغيرهما ، وعنه ابن خليل في معجمة في حرف الواو ، وابن الذهبي وجماعة ، وكان حسن الأخلاق و سهل الانقياد ، انتفع به جماعة واشتهر اسمه ، له رياسة ووجاهة ولب جيد ونباهة ،درس ببغداد بمدرسة دار الذهب ، وأعاد له الدرس الإمام أبو على يحيى بن الربيع .

وذكر الموفق عبد اللطيف : أنه لما خرج إلى نيسابور سقط عن دابته فانكسرت يده فقطعها ، وكتب مخصرا بأنه لم يقطعها في ريب ، فلما تناظر هو والمجير ، شنع عليه المجير بقطعها، فأخرج ذلك المحضر وقرأ على الناس ، وشنع هو على المجير بالفلسفة ، وكان بينهما مناظرات ، قال : وكان المجير لا يقطع في المناظر ، له نغمات موزونة يشير بيده مع مخارج حروفه بوزن مطرب ، ويقف على أواخر الكلمات خوفا من اللحن ، قال : ثم رمى آخر عمره بالفالج ، وتوفى في تاسع عشر شعبان سنة خمس وتسعين و خمسمائة .

### [٣٨] يعيش بن صدقة بن على أبو القاسم العوالي الفقيه الشافعي الضرير:

تفقه على أبي الحسن محمد بن المبارك ، ابن الخل ، وقرأ القراءات بالكوفة على الشريف عمر بن إبراهيم بن حمزة العلوى ، وسمع الحديث من أبى القاسم السمرقندى وأبى محمد الطراح ، وجماعة ،وعنه ابن الزينبي ، وابن خليل ، والبلداني وجماعة ، وآخر من روى عنه إجازة أحمد بن أبي الخير ، وكان أجل من بقى ببغداد من الشافعية،

<sup>[</sup>٣٦] انظر ترجمته في: الإسنوي ( ٢٨/٢ ) .

<sup>[</sup>٣٧] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٣٢١/٤ ) ،الإسنوى ( ٢/ ١٣٥ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ١٥٣) . [٣٨] انظر ترجمته في: طبقات السبكي ( ٢١٦/٤ ) ،الإسنوي (٢/ ١٣٤ ) ،سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٠٠).

تخرج به جماعة ودرس بالكمالية وبمدرسة ثقة الدولة ، وكان سديد الفتاوى حسن الكلام في المناظرة ، توفى ببغداد في الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة رحمه الله .

### [ ٣٩ ] يمان بن أحمد بن محمد بن خميس الفقيه أبو الخير الرصافي الواسطى الشافعي :

تفقه ببغداد على أبى المحاسن يوسف بن بندار ، وسمع ببلده من أحمد بن المبارك المرقعاني ، واشتغل ببلده وأفتى ، ومات تقريبا في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، ودفن ببلدة الرصافة وهي بلدة كبيرة قريبة من واسط ولهم رصافة البصرة ، ورصافة الكوفة ، ورصافة نيسابور ، ورصافة الأنبار ، ومحلة ببغداد ، وبلدة بالشام بناها هشام ابن عبد الملك ، وموضع بقرطبة ، وأخرى ببلنسية ، وأخرى بقرب إفريقية ذكر العشر زكى الدين المنذري رحمه الله .

<sup>[</sup>٣٩] انظر ترجمته في : طبقات الإسنوى (١/ ٢٩١) ، الرصافة : بلد من أعمال واسط قرية منها . انظر : معجم البلدان (٣/ ٤٩) .

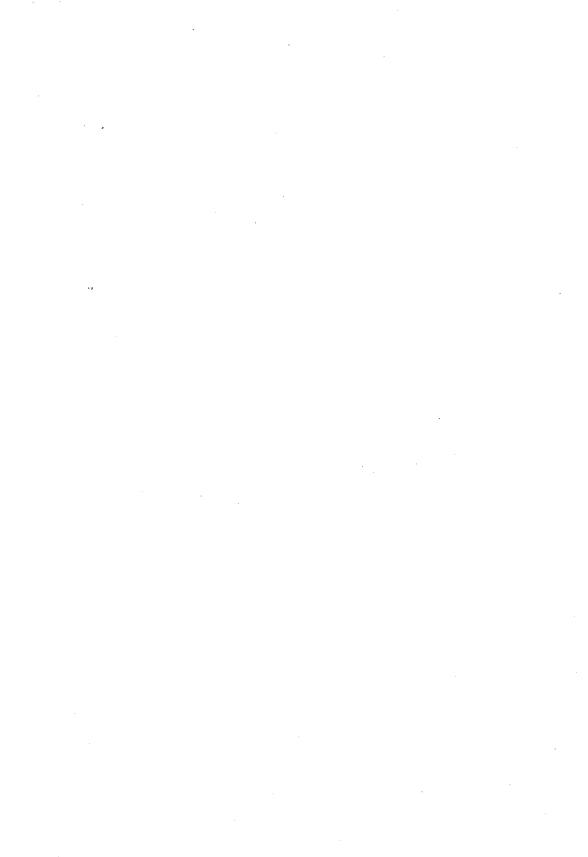

الطبقة التاسعة

من أصحاب الشافعي وطيني

المرتبة الأولى

منها

أول سنة إحدى وستمائة

إلى

آخر سنة عشر



### [ ۱ ] السلطان أرسلان بن السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن أتابك زنكى بن أقسنقر الملك العادل نور الدين أبو الحارث صاحب الموصل وابن صاحبها:

قال القاضى ابن خلكان: كان ملكاً شهما عارفًا بالأمور ، وانتقل إلى مذهب الشافعى، فلم يكن فى البيت الأتابكى شافعي سواه، وبنى المدرسة المعروفة بالموصل للشافعية فلم يوجد مدرسة فى حسنها ، وذكرواً أنه كان له حرمة وهمة عالية وانفعال فى فعل الخيرات .

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وفي سنة سبع وستمائة أرسل صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه يخطب ابنة السلطان الملك العادل بقلعة دمشق على صداق ثلاثين ألف دينار ، وكان العقد مع وكيله ، ثم انكشف الأمر أنه قد مات من أيام بالموصل ، وقال ابن خلكان : توفى في التاسع والعشرين من رجب سنة سبع وستمائة .

#### [٢] إلياس بن جامع بن على أبو الفضل الأربلي الفقيه الشافعي الشاهد:

ارتحل إلى بغداد فتفقه بنظاميتها وسمع الحديث وله تخاريج وتعاليق مفيدة، كان بصيراً بصناعة الشروط، توفى ببلده في ربيع الأول سنة إحدى وستمائة وله خمسون سنة .

#### [ ٣ ] التقى الأعمى مدرس الأمينية بدمشق:

كان فقيهًا بارعًا عارفًا بالمذهب نبيلاً مفتيًا جليلاً إمامًا ، أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، وقال : توفى فى ذى القعدة سنة إحدى وستمائة ، وجد التقى الأعمى مشنوقًا بالمأذنة الغربية ، قيل : إنه هو الذى فعل بنفسه ، ودرس بعده الجمال المصرى وكيل بيت المال .

#### [ ٤ ] ربيعة بن الحسن بن على الفقيه الأجل مجد الدين أبو المجد الأنصارى الدمشقى الشافعي:

المعروف بابن النحاس، وإليه ينسب الحمام بطريق الصالحية ، تفقه على أبى سعد ابن أبى عصرون ، وسمع السلفى ، وابن عساكر ، وغيرهما، وعنه الشهاب القوصى، توفى فى جمادى الآخرة سنة إحدى وستمائة .

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٢٤)، سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٤٩٦) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٢٠٠)، وفيات الأعيان (١/ ١٩٣)، الوافي بالوفيات ( ٢٢/ ١٦) ، البداية والنهاية ( ٢١/ ٦٢)

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في :الإسنوي (١/٤/١) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٥/٧) ، السبكي (٤٤٠/٤) ، الإسنوي (١٩/١) .

### [ ٥] ربيعة بن الحسن بن على بن عبد الله بن يحيى أبو نزار الحضرمى التميمى الصنعانى الذِّمارى :

الفقيه الشافعى المذهب ، الشاعر الماهر ، تفقه بظفار على الفقيه محمد بن عبد الله ابن حماد وغيره، وركب البحر ، ودخل بغداد ، وهمذان وغيرهما من البلاد ، وأقام بأصبهان مدة طويلة ، وتفقه بها على الإمام أبى الفرات الشافعى ، وسمع جماعة من المشايخ ببلاد شتى كالسلفى ، ومعمر بن الفاخر ، وأبى موسى المدينى ، وروى عنه الزكيان المنذرى ، والبرزالى ، والضياء ، وابن خليل ، والشهاب القوصى ، والبلدانى . قال المنذرى : هو أحد من لقيته يفهم هذا اللسان ، وكان عارفًا باللغة معرفة حسنة كثير التلاوة والتعبد والانفراد . وقال عمر بن الحاجب : كان إماما عارفا حافظا ثقة أديبا شاعرا حسن الخط ذا دين وورع ، توفى فى ثانى عشر جمادى الآخر سنة تسع وستمائة رحمه الله تعالى ، ومن شعره ما رواه عنه الحافظ الشهاب القوصى :

كأنها سرقت من دار رضوان حصى من الدر مخلوط بعقيان كضاربات مزامير وعيدان ما أطيب العيش في أمن وإيمان

ببيت لهيا بساتين منزخرفة أجرت جداوله ذوب اللجين على والطير تهتف في الأغصان صادحة وبعد هذا لسان الحال قائلة

ومنهم من يقول: ( هذا هو العيش إلا أنه فاني ).

[ ٦ ] عبد الملك بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس قاضى القضاة بالديار المصرية صدر الدين أبو القاسم الماراني الفقيه الشافعي :

ولد بنواحى الموصل فى حدود سنة عشر وخمسمائة ، وتفقه بحلب على أبى الحسن على بن سليمان المرادى، وسمع بدمشق على الحافظ أبى القاسم بن عساكر، وقدم مصر فى سنة بضع وستين فاستوطنها، وسمع بها الحديث ، وخرج له على بن المفضل الحافظ أربعين حديثًا ، وكان مشهورًا بالصلاح، والغزو ، وطلب العلم يتبرك بآثاره للمرضى وروى عنه الحافظ المنذرى، توفى فى خامس رجب سنة خمس وستمائة .

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٥/ ٣٧) ، السبكي (٣١٨/٤) ، الإسنوي (٢/ ٥٠١) ، النجوم الزاهرة ( ٢/ ٢٠٠) ، سير أعلام النبلاء (٢/ ١٤) .

# [ ٧ ] عبد الوهاب ابن الأمير أبى منصور على بن على بن عبد الله الإمام العالم المحدث الفقيه البارع:

مسند العراق وشيخها ضياء الدين أبو أحمد البغدادي الصوفي الشافعي المعروف بابن سكينة ،وهي جدته أم أبيه ،ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة في شعبان ،وقرأ القرآن ، واشتغل بعلمه كالقراءات ، والعربية ونحوها ، وسمع الحديث ، وقرأ الفقه على مذهب الشافعي ، وعلم الخلاف على أبي منصور سعيد بن الرزاز شيخ بغداد ، وكان كثير الاشتغال بالتنبيه، والمهذب ، والوسيط وإذا دخل عليه الطلبة يقول: لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة من حرصه على المباحثة وتحرير الأحكام ، وأخذ علم الحديث عن محمد بن ناصر ،وصحبه ولزمه وأخذ عنه الكثير من الفوائد والعربية والغريب وغير ذلك، وطال عمره حتى رحل إليه، وقد ذكره ابن النجار فأطنب في شكره، والثناء عليه بالجميل من متابعة السنة ، والعمل الكثير ، وحفظ الأوقات أن يذهب شيء منها ، إلا في عمل صالح إلى أن قال :ولقد طفت شرقاً وغربًا ورأيت الأئمة والزهاد فما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة، ولا أحسن سمتًا، وكان ثقة نبيلاً علمًا من أعلام الدين روى عن أبيه ، وعن أبي القاسم بن الحصين، وزاهر الشحامي، وخلق ولبس من جده أبي البركات خرقة التصوف سمع منه الحافظ على بن أحمد الزيدي والقاضي عمر بن على وأبو بكر الحازمي وخلق ، وروى عنه بالإجازة الفخر ، وأحمد بن شيبان ، وآخر من روى عنه بها المسند كمال الدين عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن الرقام (١)شيخ المستنصرية، عاش بعده تسعين سنة، توفى ابن سكينة رحمه الله في تاسع عشر ربيع الآخر سنة سبع وستمائة، وقال الشيخ أبو شامة : وكان يومًا مشهودًا وكان من الأبدال.

# [ ۸ ] عثمان بن عيسى بن درباس القاضى العلامة ضياء الدين أبو عمر الهمدانى الفارابي ثم المصرى :

الشافعى أخو قاضى القضاة صدر الدين عبد الملك ، تفقه فى صباه بإربل على أبى العباس الخضر بن عقيل ، ثم تفقه بدمشق على القاضى أبى سعد بن أبى عصرون، وأبى البركات الخضر بن شبل الحازمى، وساد وتقدم وبرع فى المذهب، وشرح «المذهب» للشيخ أبى إسحاق الشيرازى فى عشرين مجلدًا إلى كتاب الشهادات، وشرح اللمع له

<sup>(</sup>١) في سير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٠٥): « الكمال عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن المكبر ١ .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في :السبكي (۲۲،۶٪) ،الإسنوي ( ۱/ ۳٤٠) ،النجوم الزاهرة (۱/ ۲۰، ۲۰۲) ، سير أعلام النبلاء ( ۲۱ / ۲۰٪) ،الوفيات (۲۲۲/۲۱) .

٢٥٦ \_\_\_\_\_ الطبقة التاسعة / المرتبة الأولى

فى مجلدين ، وكان من أعلم الشافعية ، قال الحافظ المنذرى : توفى فى ذى القعدة سنة اثنين وستمائة رحمه الله .

#### [ ٩ ] على بن سعادة بن الجُنيس الفقيه الإمام أبو الحسن الفارقي الشافعي :

تفقه بتبريز ، وارتحل إلى بغداد فسمع بها الحديث ، وعلق الخلاف على الإمام أبى المحاسن بن بندار ، وتفقه وبرع ، وتقدم وأعاد بالمدرسة النظامية ، وولى تدريس ألناصر ، وناب في القضاء ، وفي تدريس النظامية ، وكان من كبار الشافعية ، ومات سنة ثنين وستمائة .

### [10] على بن محمد بن جمال الإسلام أبى الحسن على بن المسلم الفقيه شرف الدين أبو الحسن الدمشقى الشافعى:

المعروف جده بابن بنت الشهرزورى ،اشتغل وسمع الحديث من جماعة، منهم خالاه الصائن هبة الله ، والحافظ أبو القاسم بن عساكر ،وحدث ببغداد ومصر ،وكانت له اليد الطولى فى الخلاف ،ومعرفة المذهب . قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: درس بالأمينية ،وبالزاوية ،وكان عالمًا بالمذهب ،والخلاف ماهرًا ثم أخرج من دمشق ،ومات بحمص بعد ما أقام بها مدة ،وكانت وفاته فى تاسع جمادى الآخرة سنة اثنين وستمائة، روى عنه الحافظ الضياء ويوسف بن خليل والشهاب القوصى، وقال :كان من الشام .

[ ۱۱ ] المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى العلامة مجد الدين أبو السعادات بن الأثير الجزرى ثم الموصلى كاتب الإنشاء بها الفقيه البارع العلم الشافعى:

له كتاب «جامع الأصول» وكتاب «النهاية في غريب الحديث» وكتاب في شرح مسند الإمام الشافعي ، وكتاب « الإنصاف في الجمع بين الكاشف والكشاف » وتفسير الثعلبي والزمخشري، وكتاب « البديع في شرح الفصول » في النحو لابن الدهان، وله ديوان رسائل ، وكتاب لطيف في صناعة الكتابة ، وكتاب « المصطفى المختار في الأدعية والأذكار »، وكتاب « المختار في مناقب الأخيار» وغير ذلك. وكان عليمًا بالحساب ، وصناعة الكتاب ، وله حرمة وافرة وأبهة، وحرمة زائدة ببلده ، مولده سنة أربع وأربعين

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : السبكي (٤٠٨/٤)، الإسنوي (٢/ ١٣٩) ، الوافي بالوفيات (٢١/ ٢٢١).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٤١١) ،الإسنوي (٢/ ٢٣٣) ،الوافي بالوفيات (٢٢/ ٦٣) .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في : السبكي (٤ /٥٥٣) ، الإسنوى ( ١ / ٧٠ ) ، شذرات الذهب ( ٥ / ٢٢ ، ٢٣ ) ، النجوم الزاهرة (٦ / ١٩٨ ، ١٩٩ ) ، وفيات الأعيان (٤ / ١٤١) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٤٨٨ ) .

وخمسمائة بجزيرة ابن عمر ، ونشأ بها ، ثم انتقل إلى الموصل فسمع بها من خطيبها يحيى بن سعدون القرطبى، ولما حج سمع ببغداد من ابن كليب وغيره، وحدث، وانتفع الناس به، وقرأ الحديث، والفقه، والأدب، والنحو ثم اتصل بخدمة السلطان، وترقت به المنازل حتى باشر كتابة السر، وصار رئيسًا مشارًا ، وكان ورعًا مهيبا عاقلا مهابا ذا بر وإحسان ، ثم إنه حصل له نقرس أبطل حركة يديه ورجليه، وصار يحمل في محفة ، فأقام بداره ، وأنشأ رباطاً بقرية من قرى الموصل ، ووقف أملاكه عليه، وكانت وفاته في آخر يوم من سنة ست وستمائة رحمه الله وأكرمه، وأخواه ضياء الدين مصنف المثل السائر، والآخر عز الدين صاحب التاريخ ، وروى عنه ولده ، والشهاب القوصى، وغير واحد ، وآخر من روى عنه بالإجازة الفخر بن البخارى .

[ ١٢] محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الفقيه بهاء الدين أبو عبد الله الإربلي الشافعي :

أخو ركن الدين حسين ، ونجم الدين عمر والد قاضى قضاة الشام شمس الدين بن خلكان ، تفقه بالموصل ، وسمع بها الحديث من يحيى الثقفى وتفقه ببغداد على بن فضلان، وسمع من يحيى بن يونس ، وابن كليب ، وطائفة ، وحدث، وأملى، ودرس بها بالمدرسة المظفرية، توفى سنة عشر وستمائة رحمه الله.

[ ۱۳] محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن (١) بن على العلامة سلطان المتكلمين في زمانه فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي ابن خطيبها الشافعي:

المفسر المتكلم ،صاحب المصنفات المشهورة والفضائل الغزيرة المذكورة، اشتغل أولا على والده الإمام ضياء الدين عمرو ، وهو من تلامذة محيى السنة البغوى ، ثم لما مات والده قصد الكمال السمنانى ، فاشتغل عليه مدة ، ثم عاد إلى الرى، فاشتغل على المجد الحنبلى صاحب محمد بن يحيى الفقيه أحد تلامذة الغزالى ، وأتقن علوما كثيرة ، وبرز فيها، وتقدم وساد ، وقصده الطلبة من سائر البلاد، وصنف فى فنون كثيرة ، فمن ذلك تفسيره المشهور، وله تفسير الفاتحة فى مجلد مفرد ، وله شرح الأسماء الحسنى وله «مناقب الشافعى» الذى فيه من الحكايات الغرائب، وقد شرح « الوجيز» أو أكثره ، وله شرح « سقط الزند » ، وشرح « المفصل والمحصول » فى أصول الفقه

<sup>(</sup>١) في طبقات السبكي ( ٢٨٣/٤ ) : « الحسن بن الحسين » .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٢٦٢/٤ )، الإسنوي ( ٢٣٨/١ ) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: طبقات السبكي (٤/ ٢٨٣) ، الإسنوى (٢/ ١٢٣) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٥٠٠) ، ميزان الاعتدال (٣/ ٣٤) ، النجوم الزاهرة ( ٦/ ١٩٧ ، ١٩٨) ، الوافي بالوفيات (٤/ ١٧٥)، وفيات الأعيان ( ٤/ ٢٤٨) .

و « المنتخب » ، وله « الأربعون » في علم الكلام ، و « نهاية العقول » و « المطالب العالية » ، و « تأسيس التقديس » ، وكتاب « الملخص » ، وشرح « الإشارات في الأصولين» وغير ذلك من المصنفات المبتدعة ، ومنها ما ذكره القاضي شمس الدين بن خلكان ، وهو كتاب « السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» ، وقد قيل: إنه إنما صنفه لأم الملك خوارزم، وأنها أعطته على ذلك جعلا فعمله صناعة لتمكنه في العلوم ، ومنهم من أنكر أن يكون من مصنفاته، والله أعلم.

وكان له مجلس كبير للوعظ، وكان يتكلم كلامًا جيدًا ، وله تمكن من الوعظ باللسانين العربى ، والتركى، وكان يحضره الناس على اختلاف أصنافهم، ومذاهبهم ويجيء إلى مجلسه الأمراء ، والأكابر ، والملوك ، ويحصل له مكان مجلسه رقة ، ويظهر خشوعًا ، مات بسببه أناس كثير ، وجرت بينه وبين جماعة من الساسة مخاصمات ، وفتن وأوذى بسببهم وأذاهم ، وكان ينال منهم في مجلسه ، وينالون منه ، وأخرج من بعض البلدان بسببهم فيما ذكره القاضى ابن خلكان، قال: ثم عاد إلى بلده ، وكان بها رجل طيب له أموال كثيرة فحضره الموت فأوصى إلى الإمام فخر الدين ، وكانت له ابنتان ، ولفخر الدين ابنان فزوجهما بهما ، واتسعت الأموال على فخر الدين كثيرا ، وأقبل عليه الملوك، فصارت له أرزاق دائرة، وأنعام كثيرة وصارت له وجاهة وخدم وحشم ، ثم أثنى عليه كثيرا ، وبالغ في وصفه ، ومدحه ، وأما الشيخ تقى الدين بن الصلاح فلم يكن مقبلاً عليه ، وربما غض من شأنه ، وتوسط فيه الشيخ أبو شامة وذكر أنه خلف ثمانين الف دينار ، والله أعلم.

قلت: جالت أقلام فخر الدين رحمه الله في فنون كثيرة من العلوم، واتسعت دائرته وتسلطن في فن الكلام خاصة حتى قيل: إنه كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين في ذلك ، وله اختيارات كثيرة في كتب متعددة يرد بعضها بعضاً ، ولكن الذي صنفه على طريقة أهل الكلام « نهاية العقول » وهو من أجود كتبه وكذا « كتاب الأربعين » ، وأما المباحث الشرقية فأكثرها على طريق الحكمة ، ومذهب الفلاسفة ، وكتابه « المطالب العالية » أجمع في ذلك كله ، وهي آخر ما صنف في ذلك ، وبهذا لم يتمها ، وبقي العالية » أجمع في ذلك كله ، وهي آخر ما صنف في ذلك ، وبهذا لم يتمها ، وبقي الدين بن الصلاح رحمه الله: أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكي ، ومن شعره وكلامه :

نــهایة إقــدام العقــول عــقال وأكثر سعى العالمین ضــلال وأرواحنا في وحشة من جسـومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال

ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروى غليلا ولا تشفى عليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في التنزيل : ﴿وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [ محمد: ٣٨]، وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمثْله شَيْءٍ ﴾ [ الشورى: ١١] ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ ﴾ [ الإخلاص ] واقرأ في الآيات : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [ طه ] ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهم ﴾ [ النحل: ٥] ﴿ إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيَّبِ ﴾ [ فاطر: ١٠] واقرأ أن الكل من الله قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مَنْ عند اللَّه ﴾ [ النساء : ٧٨ ] ثم يقول : وأقول من صميم القلب من داخل الروح أنى مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه ، وهذه وصيته عند موته رحمه الله تعالى ، أخبرني الشيخ الإمام كمال الدين عمر بن إلياس بن يونس المراغى : قدم علينا دمشق وكان أحد تلامذة النصير الطوسى ، بقراءتي عليه بدار الحديث الأشرفية أنا الثقفي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر أنا الكمال محمود بن عمر الرازى ، قال : سمعت الإمام فخر الدين يوصى تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني ، يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين الرازى ، وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنيا، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق : أحمد الله تعالى بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم ، ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم ، وأحمده بالمحامد التي يستحقها عرفتها أو لم أعرفها ؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب ، وصلاته على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، وجميع عباد الله الصالحين ، ثم اعلموا إخواني في الدين ، وأخلائي في طلب اليقين: أن الناس يقولون : إن الإنسان إذا مات انقطع عمله وتعلقه عن الخلق ، وهذا مخصص من وجهين :

الأول: أنه إن بقى منه عمل صالح صار سبباً للدعاء والدعاء له عند الله أثر .

الثانى: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات ، أما الأول : فاعلموا أنى كنت رجلاً محباً للعلم فكنت أكتب فى كل شىء شيئاً ، وأقف على كميته وكيفيته سواء كان حقاً أو باطلاً إلا أن الذى نظرته فى الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة ، ولقد اختبرت الطرق

الكلامية، والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها في القرآن ؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلالة لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات ، وما ذالك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة ، والمناهج الخفية ، فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم ، والأزلية ، والتدبير ، والفعالية، فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به ، وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض ، وكل ما ورد في القرآن ، والصحاح المتعين للمعنى الواحد ، هو كما هو ، والذي لم يكن كذلك أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، فلك ما مد به قلمي أو خطر ببالي فأستشهد وأقول : إن علمت مني أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل فيَّ ما أنا أهله ، وإن علمت عني أني ما سعيت إلا في تفريد أعتقد أنه الحق ، وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلي فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة فأغثني وارحمني واستر ذلتي وامح حوبتي ، يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين ، وأقول : ديني متابعة الرسول محمد ﷺ ، وكتابي القرآن العظيم ، وتعويلي في طلب الدين عليهما ، اللهم يا سامع الأصوات ، ويا مجيب الدعوات ، ويا مقيل العثرات أنا كنت عند حسن الظن بك عظيم الرجاء في رحمتك ، وأنت قلت و « أنا عند ظن عبدي بي » (١) ، وأنت قلت : ﴿أُمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهِ ﴾ [ النمل: ٦٢] فهب أنى ما جئت بشيء ، فأنت الغنى الكريم ، وأنا المحتاج اللئيم فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي واجعلني آمنا من عذابك قبل الموت ، وبعد الموت وسهل على سكرات الموت ، فإنك أرحم الراحمين .

وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام ، وإلا فليحذف القول السيئ فإني ما أردت إلا تكثير البحث ، وشحذ الخاطر ، والاعتماد في الكل على الله عز وجل ، ثم ذكر فصلاً في الوصية بأولاده ، وأطفاله إلى أن قال : وأمرت تلامذتي ومن لي عليه حق إذا أنا مت يبالغون في إخفاء موتي ، ويدفنوني على شرط الشرع فإذا دفنوني قرأوا على ما قدروا عليه من القرآن ، ثم يقولون : يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه ، وكانت وفاته بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة ، قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وبلغني أنه خلف من الذهب ثمانين ألف دينار سوى الدواب والعقار ، وغير

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (٧٤٠٥) في التوحيد ، ومسلم (٢/٢٦٧٥) في التوبة ، والترمذي (٢٣٨٨) في الزهد ، وابن ماجه (٣٨٢٢) في الأدب ، وأحمد (٢/ ٢٥١) .

ذلك ، وترك ولدين : الأكبر منهما قد تحيد في حياة أبيه ، وخدم السلطان خوارزم شاه . وقال الموفق بن أبي أصيبعة : كان ربع القامة ضخم البدن كبير اللحية في صوته فخامة ، وذكروا أنه كان يلحقه حالة الوعظ حال ووجد ، حتى أنه قال يوماً للسلطان شهاب الدين وهو تحت منبره : يا سلطان العالم ، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازى يبقى وأن مردنا إلى الله فأبكى السلطان ، رحمهما الله ، ومن تلامذته المشهورين مصنف الحاصل تاج الدين محمد بن الحسين الأرموى ، وشمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهى ، والقاضى شمس الدين الجوى ومحيى الدين قاضى مزيد .

# [18] محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العلامة عماد الدين أبو حامد ابن يونس الإربلي الموصلي الفقيه الشافعي:

أحد المشهورين ، تفقه أولاً على والده بالموصل ثم ارتحل إلى بغداد فاشتغل بالنظامية على السديد محمد السلماسي ، وأبي المحاسن يوسف بن بندار الدمشقي ، وسمع الحديث من أبي حامد محمد بن أبي الربيع الغرناطي ، وعبد الرحمن بن محمد الكشميهني ثم عاد إلى الموصل ، فاتصل بخدمة السلطان نور الدين أرسلان صاحبها فحظى عنده ونال بسبب ذلك تدريس أماكن بها ثم ولى القضاء مدة أشهر وعزل، وكان من أصحاب مجلس الملك ، وعلى يديه انتقل الملك من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رحمهما الله ، وله مسن المصنفات كتاب المحيط جسمع بين « المهذب » و « الوسيط » وشرح « الوجيز » وصنف جدلا وعقيدة، قال ابن خلكان : وكان يعمل الأدوات غير أنه لم يرزق سعادة في مصنفاته، فإنها ليست على قدر فضائله ، قال: وكان موسوسا لا يمس القلم إلا ويغسل يده ، وكان لطيف الخلوة دمث الأخلاق ، توفى بالموصل في سلخ جمادي الآخرة سنة ثمان وستمائة [ عن ثلاث وسبعين سنة ] (۱) .

[ ١٥] نصر الله بن يوسف بن مكى بن على الفقيه الإمام أبو الفتح ابن الفقيه الجليل أبي الحجاج الحارثي الدمشقى الشافعي المعدل المعروف بابن الإمام:

تفقه على والده وعلى أبى البركات الخضر بن شبل ، وسمع من نصر الله المصيصى ، وهبة الله بن طاوس ، ورحل إلى بغداد ، فسمع أبا الوقت وغيره ، وأجاز له الفراوى ، وزاهر الشحامى ، وغيرهما ، وسمع منه يوسف بن خليل ، والد خالد

<sup>(</sup>۱) استدرکت بهامش (ب) .

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في :طبقات السبكي (٤/ ٣٠٠) ، الإسنوى (٢/ ٣٢٢) ، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٩٨) ، وفيات الأعيان (٤/ ٢٥٣) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٤) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤٧/٤) ، الإسنوي (٦٩/١) .

وأجاز للزكى عبد العظيم وغيره ، ومات بدمشق في المنتصف من جمادى الآخرة سنة إحدى وستمائة .

#### [١٦] يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز العلامة مجد الدين أبو على العمرى :

من سلالة عمر بن الخطاب فطيني ، الواسطى الشافعى ، أحد أئمة المذهب ، ولد بواسط فى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وقرأ القراءات العشر ، وأتقنها ، وتفقه أولا على والده الإمام أبى الفضل الربيع بن سليمان ، وعلى أبى جعفر هبة الله بن البرقى ، وسمع بها من أبى الكرم نصر الله بن مخلد بن الجلخت وغيره ، ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه بالنظامية على مدرسها أبى النجيب السهروردى ، وسمع بها جماعة من المحدثين كمحمد بن ناصر ، وأبى الوقت ، وعبد الخالق اليوسفى ، ثم ارتحل بنيسابور فتفقه على الإمام محمد بن يحيى صاحب الغزالى ، وبقى عنده سنتين ونصفا ، وسمع منه الحديث ، ومن جماعة من مشايخ نيسابور ثم عاد إلى بغداد فأعاد بالمدرسة النظامية على ابن فضلان .

قال الموفق عبد اللطيف: وكان أبرع من ابن فضلان ، وأقوم بالمذهب وأعلم بالقرآن منه ، وكان بينهما صحبة جميلة دائمة لم أر مثلها من اثنين قط ، وكانت الفتيا إذا جاءت ابن فضلان لا يضع خطه عليها حتى يشاور ابن الربيع ، ثم إن ابن الربيع ذهب في رسالة الديوان العزيز في سنة ثمان وتسعين إلى غزنة ثم عاد فولى تدريس النظامية ، وحصل له الجاه العريض والحشمة الوافرة ، وقد أسمع الكثير ببغداد وهراة وغزنة .

قال ابن الدبيثى : وكان ثقة صحيح السماع عالما بمذهب الشافعى وبالخلاف والحديث والتفسير كثير الفنون وقرأ بالعشرة على ابن بركات ،وكان أبوه من الصالحين ، ويقال : إنهم من ولد عمر بن الخطاب فطيخين .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كان عالما بالأصلين والمذهب والخلاف ، عالما عارفا بالتفسير دينا صدوقا ، وروى عنه الزينبى ، والحافظ الضياء ، وابن خليل وآخرون ، وأجاز للشيخ شمس الدين بن أبى عمر ، والفخر على ، وتوفى بطريق خرسان فى رسالة فى ذى القعدة سنة ست وستمائة .

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٤٧٠) ، الإسنوى (٥٤٨/٢ ، ٥٤٩) ، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٨٦) ، شذرات الذهب (٢٣/ ٥) ، طبقات المفسرين للسيوطي (١٠٨) ، النجوم الزاهرة (١٩٩/٦) .

المرتبة الثانية من الطبقة التاسعة من أصحاب الشافعى ولطني المن فيها من أول سنة إحدى عشرة وستمائة إلى آخر سنة عشرين



### [1] إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن أبى بكر بن هبة الله بن الحسن المحدث:

الحافظ البارع الفقيه المفيد تقى الدين أبو الطاهر بن الأنماطي المصرى الشافعي ، سمع شيئاً كثيراً وحصل أجزاء عديدة ، وكان سهل العارية ، سمع القاضى أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي ، وأبا القاسم هبة الله بن البوصيرى ، وشجاع بن محمد المدلجي ، وأبا عبد الله الأرماني وجماعة ، وعنه ابنه أبو بكر ، والزكيان المنذرى ، والبرزالي وغيرهم : قال ابن البخارى : اشتغل في صباه وتفقه وقرأ الأدب وسمع الكثير ، ولد سنة سبعين وخمسمائة ، وقدم دمشق سنة ثلاث وتسعين ، ثم حج سنة إحدى وستمائة ، وقدم مع الركب وكانت له همة وافرة ، وحرص وجد واجتهاد مع معرفة كاملة ، وحفظ وثقة وفصاحة وسرعة قلم ، واقتدار على النظم والنثر ، ولقد كان بعيد الشبيه معدوم النظير في وقته كتب عنى وكتبت عنه ، وقال عمر بن الحاجب: كان إماما ثقة حافظاً مبرزاً فصيحاً واسع الرواية ، وعنده فقه وأدب ومعرفة بالشعر ، وأخبار الناس ، وكاتب السر ، سألت الحافظ الضياء عنه ، فقال : حافظ ثقة مفيد إلا أنه كان كثير الدعابة مع المرد ، قال الضياء : بات صحيحاً فأصبح لا يقدر على الكلام أياما واتصل به حتى مات في رجب سنة تسع عشرة وستمائة .

[۲] أبو بكر ابن الأمير الكبير نجم الدين أيوب بن شاذى (۱) بن يعقوب بن مروان الدويني ثم الدمشقى:

المولى السلطان الملك العادل سيف الدنيا والدين ، والد الملوك أحد ركنى البيت الأيوبى بعد أخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف فاتح بيت المقدس نور الله ضريحه ، ولد الملك العادل أبو بكر ببعلبك ، وأبوه نائب بها فى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، وقيل: سنة ثمان وثلاثين ، وقيل: سنة أربعين ونشأ بها ، فلما آل الملك إلى أخيه الناصر ، صحبه وشهد معه جميع فتوحاته ، وكانت له اليد البيضاء فى تلك المشاهد، وكان أخوه يعتمد عليه لسداد رأيه ، واستنابه فى مصر مدة ثم أعطاه حلب ثم أخذها منه لولده الظاهر غازى، وعوضه عنها الكرك وحران، ثم لما توفى الناصر جعل

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب والوافي بالوفيات « ابن شادي » .

<sup>[</sup>١] انظر ترجمته في :طبقات السبكي (١/ ٧٢) ،شذرات الذهب (١/ ٨٤) ،سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٧٣).

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۱۱۰) ، وفيات الأعيان (٧٤/٥)، والوافي بالوفيات(٢/ ١٦٨) ، وشذرات الذهب ( ٥/ ٦٠ ) .

من بعده أولاده الثلاثة العزيز عثمان بمصر، والأفضل على بدمشق، والظاهر غازى بحلب، ثم لم يزل العادل يدارى الوقت ، ويتلطف حتى أخذ دمشق من الأفضل بساعدة العزيز له ثم توفى العزيز فحصل على مصر ، ورام أخذ حلب من الظاهر فبادره الظاهر بخطبة ابنته فزوجها منه، وكاسر عنه بسبب ذلك ، واستوت له الممالك المصرية والشامية والشرقية، وامتدت أيامه ، وفتح اليمن فطالت أزيال رياسته وسعادته وأولاده وجواديه من نسائه وسراريه وكان يأكل أكلا كثيرا جدا بحيث كان له دور متعدد يطبخ في كل دار مطبخ كامل ، ويدور عليها ، ويأكل منه ولم يطبخ خاص لنفسه أيضا ، وكان يأكل كل ليلة بعد العشاء عند النوم رضيعا ، ورطلا من الحلو كان يعمل له كهيئة الحوارش مع ديانة متينة ، وعفة عظيمة لا يعرف أنه تخطى مكروها إلى غير حلائله ، وله صدقات وإيثار ، ويصوم كل يوم خميس ، وكان قد قسم الممالك بين بنيه وهو متفرغ لنفسه في سعادته يصيف في الشام ، ويشتو بمصر ، مع رأى سديد وطريق حميد .

وكان شحيحا بالمال إلا في الشدائد فلا شيء عنده أهون من المال في المصارف النافعة، ويتصدق حينئذ كثيرا، وكان مؤيدا من السماء فإنه عقد له مكائد كثيرة، ويصرفها الله عنه بحوله وقوته، ومات في سابع عشر جمادي الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة ظاهر دمشق المحروسة ، وكان ابنه المعظم بنابلس فسار في ليلة فجاءه فصبره وأوهم أنه نائم وأمر خادما يروح عليه وحمله في محفة وأدخله القلعة، والناس يأتون المحفة يقبلون أذيالها ودفن بالقلعة وأظهر موته وعمل العزاء ثم نقل إلى تربته بمدرسته سنة تسع عشرة رحمه الله .

وكان له من الولد تسعة عشر ولدا وهم شمس الدين مودود والد الملك الجواد، ومات قبله ، والملك الكامل محمد صاحب مصر ، والمعظم عيسى صاحب الشام والأشرف موسى صاحب حران ، وجلاد ، وملك البلاد قبل الأشرف والملك القاهر إبراهيم والملك شهاب الدين غازى، والملك العزيز عثمان ، والملك الأمجد حسن، ومات في حياة أبيه والملك الحافظ رسلان، والملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك وبصرى ثم تملك دمشق بعد إخوته وجرت له خطوب ثم أخذت منه بعد ، والملك المغيث، ومات في حياة أبيه أيضًا والملك القاهر إسحاق ، ومجد الدين يعقوب ، وقطب الدين أحمد ، وخليل وتقى الدين عباس وكان أصغر الأولاد ولد سنة ثلاث وستمائة الدين أحمد ، وخليل وتقى الدين عباس وكان أصغر الأولاد ولد سنة ثلاث وستمائة وآخرهم وفاة في سن تسع وستين وستمائة ، وكان له بنات عدة زوج غالبهن لملوك الأطراف لحسنهن ، ورياسة أبيهن ، وسيادته بين الملوك ورتبته عند الخليفة الناصر لدين الله وتعظيمه له رحمهم الله أجمعين .

وقد حدث الملك العادل عن الحافظ أبى طاهر السلفى، وروى عنه ابنه الملك الصالح إسماعيل والشهاب القوصى وأبو بكر بن السنى .

[٣] ست الشام بنت الأمير نجم الدين أيوب أخت السلطان الناصر والعادل وشقيقة المعظم تورانشاه:

كانت امرأة عظيمة القدر من بيت الملك والرياسة التامة، والسيادة العامة مع ديانة عظيمة وصدقات جسيمة وصلات متصلة ، وصلوات متقبلة كانت يفرق فى السنة فى دارها من الأكحال، والعقاقير ، والأدوية على المرضى، والمحاويج بمبلغ كبير ومال كثير، ووقفت على الشافعية مدرسة بناحية الغربية ظاهر دمشق ، ولها بها تربة ولزوجها ، وأخيها ، ووقفت عليهم دارها بدمشق ، ولها بدمشق مدرسة أخرى ، وأرصدت عليهما أوقافاً جزيلة الربع تقبل الله منها وأكثر أموالها ميراث من زوجها الأمير ، فإنه توفى وترك قريبًا من ألف ألف دينار ، وكانت وفاتها إلى رحمة الله ورضوانه فى سادس عشر ذى القعدة سنة ست عشرة وستمائة .

[٤] الطاهر زكى الدين أبو العباس قاضى القضاة ابن قاضى القضاة محيى الدين أبى المعالى ابن قاضى القضاة المنتخب أبى المعالى ابن قاضى القضاة المنتخب أبى المعالى محمد بن يحيى القرشى الدمشقى الشافعى:

ولى القضاء بدمشق مرتين، مرة قبل ابن الحرستانى، ومرة بعده ، وكان معرفًا فى الرياسة، ومن بيت القضاء بدمشق عالمًا محتشما ماضى الأحكام ، ونوابه فى القضاء شمس الدين الشيرازى، والقاضى شمس الدين بن سنى الدولة ، والقاضى شرف الدين ابن الموصلى الحنفى، يحكم بالطرحانية بجيرون ، وكان القاضى زكى الدين يحب أهل الخير ويزور الصالحين ، وكان الملك المعظم صاحب دمشق يبغضه ، ولكن كان يحترمه لأجل والده السلطان الملك العادل ، فلما توفى السلطان أقدم عليه وكان فى نفسه منه أشياء ، ولما مرضت الخاتون ست الشام عمة المعظم بعثت إلى القاضى ابن الزكى وشهوده ، وأوصيت إليه وأشهد عليها أن دارها مدرسة ، فبلغ ذلك المعظم فعز عليه ، وقال: تحضر إلى دار عمتى بغير إذنى وتسمع كلامها ثم أغرى عليه السلطان فى قضية وقال: تحضر إلى دار عمتى بغير إذنى وتسمع كلامها ثم أغرى عليه السلطان فى قضية ولما استقر بين يديه ضربه بالمقارع ، وبعث إليه بخلعة صفراء وكلومة ، وبعث يقول له : والنمه أذا أحب أحدًا بعث إليه من ملابسه ، ونحن قد بعثنا إليك من ملابسنا ، والزمه أن يلبسها فى مجلس الحكم فبادر فلبسها ، وحكم بين اثنين، ودخل منزله وألزمه أن يلبسها فى مجلس الحكم فبادر فلبسها ، وحكم بين اثنين، ودخل منزله

<sup>[</sup>٣] شذرات الذهب (٥/ ٦٧) ، وسير أعلام النبلاء ( ٧٨/٢٢ ) ،النجوم الزاهرة (٦/ ١٤٦) .

<sup>[</sup>٤] شذرات الذهب (٧٣/٥).

فمرض ومات ، ويقال: إنه رمى قطعاً من كبده، وتأسف الناس لما جرى عليه ويقال: إن المعظم ندم على ما كان منه إليه ، واتفق أن الشرف بن عنين حدث له بزهد وتوبة ولزم مكاناً ينقطع فيه فبعث إليه المعظم خمراً ونرداً وقال: شيخ بهذا، فكتب إليه ابن عنين:

يأيها الملك المعظم سنة أحدثتها تبقى على الأباد تجرى الملوك على طريقك بعدها خلع القضاء وتحقر الزهاد

وكانت وفاة القاضى زكى الدين فى الثالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وستمائة .

#### [٥] عبد الله بن عمر بن عبد الله جمال الدين أبو محمد الدمشقى الشافعي قاضي اليمن :

ولد بدمشق في حدود سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، وسمع بالإسكندرية من السلفي وغيره ، وتوجه إلى اليمن صحبة شمس الدولة تورانشاه يؤم به ، وحظى عنده وتقدم حتى ولاه قضاء اليمن ، وحصل أموالاً ثم عاد إلى دمشق فمات في ربيع الأول سنة عشرين وستمائة ، وقد روى عنه الشهاب القوصى ، والزين خالد ، وغير واحد .

#### [7] عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الإمام:

مفتى المسلمين ، فخر الدين أبو منصور بن عساكر الدمشقى الشافعى ، شيخ المذهب فى زمانه ، تفقه بالشيخ قطب الدين النيسابورى ، وتزوج بابنته وسمع الحديث من عميه الحافظ الكبير أبى القاسم ، والصائن ، ومن حسان ابن تميم الزيات ، وداود بن محمد الخالدى ومحمد بن أسعد العراقى وجماعة ، وجمع بين معرفة الفقه والحديث وتقدم وساد ودرس بالجاروفية وجمع له بينها وبين تدريس الصلاحية بالقدس الشريف، والتقوية بدمشق فكان يقيم هاهنا أشهراً وهناك أشهراً ، وكان عنده بالتقوية جماعة الفضلاء حتى كان يقال لها : نظامية الشام ، وكان أول من درس بالعذراوية فى بيته أول ما وقفت ، وكان يجلس للحديث مكان عمه تحت النسر ، ويقيم فى بيته إلى جانب محراب الصحابة للتعبد والفتيا ، وإفادة الطلبة ، وعرض عليه الملك المعظم قضاء دمشق فامتنع وأصر على الامتناع ، وألح عليه فتجهز بأهله إلى حلب فلما بلغ الملك العادل بعث إليه فترضاه وأجابه إلى الترك ، وأشار عليهم بابن الحرستانى فولوه ثم وقع بينه

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٣٢٥ ) .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٣٣٦) ، الإسنوى ( ٢/ ٩٨) ، شذرات الذهب (٩٢/٥ ، ٩٣)، النجوم الزاهرة ( ٦/ ٢٥٦) ، الوافي بالوفيات ( ١٣٥ / ١٣٥) ، وفيات الأعيان (٣/ ١٣٥) ، فوات الوفيات (٢/ ٢٨٩) .

وبين العادل، لما أنكر عليه تضمين الخمور والمكوس؛ فلهذا لم يوله تدريس العادلية ، ولم يكفه هذا حتى أخذ منه تدريس الصلاحية ، والتقوية ، ولم يبق معه سوى الجاروخية وقد كان رحمه الله فقيه زمانه، وفارس ميدانه وسابق أقرانه، حسن السمت كثير العبادة ، والذكر لا يمل الشخص من النظر لحسن وجهه ، ولطافة خلقه وأدبه وعقله، أثنى عليه غير واحد من العلماء، واجتمع على تقديمه وتفضيله غير واحد من الفقهاء ، وقال الشيخ أبو المظفر : كان زاهداً عابداً ورعا منقطعاً إلى العلم والعبادة حسن الأخلاق قليل الرغبة في الدنيا ، توفى في عاشر رجب سنة عشرين وستمائة ، وشهد جنازته خلق كثير ، وجم غفير ، ودفن عند قبر شيخه القطب النيسابورى قريبًا من مقبرة الصوفية ، وله من العمر سبعون سنة . وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة : أنه لما حضره الموت توضأ وجعل يذكر الله تعالى ، فلما أزف الرحيل تشهد وقال : رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد على أب الفنني الله حجتى وأقالني عثرتي ورحم غربتي ، وقد تفقه جماعة منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمهم الله تعالى .

[۷] عبد الرحيم ابن الحافظ أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن عبد الجبار الإمام فخر الدين أبو المظفر ابن السمعانى المروزى الشافعى:

ولد فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، واعتنى به أبوه وسمعه ورحل به، وسمعه الكثير ، وأدرك الإسناد أبا المعالى وسمع غالب البخارى، وسنن أبى داود، والترمذى، والنسائى ، وصحيح أبى عوانة ، وتاريخ يعقوب بن سفيان القشيرى، وسمع من خلق كثير ، وجم غفير، وروى عنه جماعة من الأئمة منهم : أبو بكر الحازمى ، ومات قبله، والشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، والحافظ الضياء ، والزكى البرزالى ، والمحب ابن النجار، وكان فقيها مفتيا عارفاً بالمذهب له أنس بالحديث، وخرج لنفسه أربعين حديثا. عدم فى دخول التتار إلى مرو فى أواخر سنة سبع عشرة وستمائة وأوائل التى تليها .

#### [٨] عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن على بن عبد الواحد:

قاضى القضاة بدمشق جمال الدين أبو القاسم بن الحرستانى الأنصارى الخزرجى العبادى السعدى الدمشقى الفقيه العلامة الشافعى ولد سنة عشرين وخمسمائة فى أحد الربيعين ، وسمع الحديث من جمال الإسلام أبى الحسن على بن المسلم أحد أئمة الشافعية ، ونصر الله المصيصى ، وهبة الله بن طاوس خطيب دمشق ، ومعالى بن هبة

<sup>[</sup>٧] انظر ترجمته في : طبقات الإسنوي (١/ ٣٤١) ، شذرات الذهب (٥/ ٧٥) .

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته في : طبقات السبكي (۴،۷۶٪) ، الإسنوي ( ۲۱۳/۱) ، شذرات الذهب (٥ / ٦٠)، النجوم الزاهرة (٦/ ٢٢٠) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٢/ ٨٠ ) .

الله بن الحبولى ، وأبى القاسم بن البن ، وعلى بن أحمد بن منصور بن قيس ، وجماعة كثيرين ، وتفرد بالرواية عن أكثر شيوخه لطول عمره ، وروى بالإجازة عن عبد الله الفراوى ، وزاهر الشحامى ، وهبة الله السيدى ، وغيرهم من مشايخ العراق استجازهم له الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمى ، وحدث بصحيح مسلم، ودلائل النبوة للبيهقى، وقد سمعنا ذلك من طريقه ولله الحمد .

وروى عنه الحافظ البرزالى ، والضياء، وابن خليل ، وابن عبد الدايم، والزكى عبد العظيم ، والزين خالد ، والفخر بن البخارى ، وخلق كثير ، ورحل فى حال شبيبته إلى حلب فتفقه بها على المحدث الفقيه أبى الحسن المرادى وبرع فى المذهب وساد فيه أقرانه ، وولى القضاء نيابة بدمشق عن الإمام أبى سعد بن أبى عصرون ثم استقل بالقضاء قبل وفاته بسنتين وسبعة أشهر ، وذلك بعدما امتنع وألحوا عليه فى الولاية ، وكان يحكم بالمدرسة المجاهدية ، وناب عنه ولده عماد الدين ، ثم ابن الشيرازى ، وشمس الدين ابن سنى الدولة فكان محمود السيرة عادلا ورعًا عالمًا حسن الإنصات صحيح السماع ، وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: دخل أبوه من حرستان فنزل بباب يوما وأم بمسجد الزينبي ثم أم فيه بعده جمال الدين ابنه ، ثم انتقل إلى داره بالحويرة وكان يلازم الجماعة بمقصورة الخضر ، ويحدث هناك ويجتمع خلق كثير من حسن سمته وسكونه وهيبته.

حدثنى الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: أنه لم ير أفقه منه ، وعليه كان ابتداء اشتغاله، ثم صحب فخر الدين بن عساكر فسألته عنهما فرجح ابن الحرستانى، وقال: إنه كان يحفظ كتاب الوسيط للغزالى قال: وكان فى حال ولايته صارمًا عادلا على طريقة السلف فى لباسه وعفته ، قال: وقد بلغنى أنه ثبت عنده حق لامرأة على بيت المال فحضر وكيل بيت المال الكمال المصرى، وأمره أن يسلم إليها هذا الحق، فاعتذر بأنه ليل ووعد إلى الغد فقال: ما يؤمننى أن أموت الليلة ، ويفوت حق هذه وألزمه بالتسليم فسلمها ، وكتب لها محضراً بذلك . وقال أبو المظفر بن الجوزى: كان زاهدا عفيفاً ورعا نزيها لا تأخذه فى الله لومة لائم ، اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة فى جامع دمشق فى جماعة إلا إذا كان مريضا، ثم ذكر حكايات كثيرة فى صرامته وإقدامه على تنفيذ الحق على رغم الملك الذى ولاه وتعذر إليه، وهو العادل بأنه ما طلب القضاء ، فإن كره منه هذا فليعزله، ويولى غيره فكان ذلك مما يزيد الملك فيه رغبة رحمهم الله. وذال الحافظ زكى الدين المنذرى: سمعت منه وكان مهيباً حسن السمت

مجلسه مجلس وقار وهيبة يبالغ في الإنصات إلى من يقرأ عليه ، توفى في رابع ذي الحجة سنة أربع عشرة وستمائة وهو في خمس وتسعين سنة رحمه الله .

[٩] عبد اللطيف بن أحمد بن القاسم بن القاسم الشهرزورى القاضى أبو الحسين الموصلى القاضى بها الشافعى:

من بيت العلم والقضاء والرياسة ، تفقه على عمه أبى الرضا سعيد بن عبد الله ، وأبى الفتح عبد الرحمن بن خداس ، وسمع الحديث من أبيه ، ومن محمد بن أسعد العطاردى وجماعه ، وولى قضاء الموصل مرات ، توفى فى جمادى الأولى سنة أربع عشرة وستمائة عن ثنين وسبعين سنة .

### [١٠] عبد الواحد بن إسماعيل بن ظافر الإمام صائن الدين أبو محمد الدمياطى الفقيه الشافعي:

المتكلم ، مدرس الأمينية بدمشق، كان فاضلاً بارعاً ، أفاد الطلبة ، وسمع الحديث من السلفى وجماعة ، وحدث عنه جماعة منهم الزكيان المنذرى والبرزالى ، وآخرهم الفخر ابن البخارى ، وتوفى ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وقد قارب الستين رحمه الله تعالى .

[ ١١] المبارك بن المبارك بن أبى الأزهر سعيد بن الدهان أبو بكر بن أبى طالب وجيه الدين الضرير الواسطى النحوى :

شيخ النظامية في العربية والقراءة والأدب ،كان بارعاً في النحو، صنف فيه وساد وتقدم ،واشتغل فيه مدة ،وتخرج به جماعة ببغداد ،قرأ النحو على ابن الخشاب ولزم الكمال عبد الرحمن الأنبارى ،وسمع الحديث من أبى زرعة بن محمد بن طاهر ، ومن شعره :

زارنــى والليل داج بسحر وبلطف اللطف للقلب سحر رام يستخفى من الواشى بــه فأتى ليلا وهل يخفى القمر جسمه مـاء ولكــن قلبــه عند شكواى إليه من حجر

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: طبقات السبكي (٤١٩/٤) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٤/ ٤٢١) ، الإسنوي ( ٢٦٢/١ ) .

<sup>[</sup>۱۱] انظر ترجمته في: طبقات السبكي (٤/٥٥٤) ، شذرات الذهب (٥/٥٣) ، النجوم الزاهرة (٦/٤١٦)، وفيات الأعيان (٤/١٥٢) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠/٢٢) .

وقد ذكره ابن النجار فأطنب فى شكره ومدحه ، وذكر أنه كان يحفظ كل يوم كراساً، وأما ابن الدبيثى فقال : كان يقول الشعر ،وكان هذرة ،وروى عنه الزكى البرزالى، وأجاز لأحمد بن أبى الخير ،وتوفى فى السادس والعشرين من شعبان سنة اثنتى عشرة وستمائة، وذكروا أنه كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبى حنيفة ثم إلى مذهب الإمام الشافعى ولهذا هجاه بعضهم فقال:

من مبلغ عنى الوجيه رسالة وإن كان لا تجدى إليه الرسائل عنى النعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعرونتك المآكل وما اخترت رأى الشافعى ديانة ولكنما تهوى الذى هو حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل

[۱۲] محمد بن إبراهيم بن أبى الفضل الإمام معين الدين أبو حامد السهلى الجاجرمي الشافعي :

مصنف الكفاية وإيضاح الوجيز ،وله طريقة في الخلاف والقواعد مشهوران به، أقام بنيسابور مدة يدرس بها ، وجاجرم بليدة من نيسابور وجرجان، وقد سمع الحديث من عبد المنعم بن عبد الله الفراوى ،وحدث عنه الزكى البرزالي الحافظ، وتوفى وهو كهل في حادى عشر رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة .

[۱۳] محمد بن إبراهيم الخطيب شهاب الدين أبو عبد الله الغساني الحموى ويعرف بابن الجاموس:

تفقه بحماة، وتقدم وساد ، وأفاد، وقدم بيت المقدس فحدث بالمقامات عن أبى بكر ابن النقور عن الحريرى ودخل الديار المصرية فخطب بالجامع العتيق، وولى تدريس مشهد الحسين مدة ، وكان من أكابر الشافعية بها ، وتوفى فى العشر الأوسط من ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة .

[18] محمد بن علوان بن مهاجر بن على بن مهاجر الإمام شرف الدين أبو المظفر الموصلي الشافعي:

تفقه ببلده على أبي البركات عبد الله بن التنوخي ، وبنظامية بغداد على العلامة أبي

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في: طبقات السبكي ( ۲۲۲٪) ، الإسنوى (۱۸۲٪) ، شذرات الذهب ( ٥٦٥٥). الوافي بالوفيات (۲٪) ، وفيات الأعيان ( ۲۵۲٪) .

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في: طبقات السبكي( ١٦٢/٤ )، الإسنوي (١/ ١٨٢ )، الوافي بالوفيات (٢ / ٢١) . [13] انظر ترجمته في: طبقات السبكي ( ٤/ ٢٨٢ )، الإسنوي ( ٢/ ٢٤٤ ) .

المحاسن يوسف بن بندار حتى تقدم فى المذهب ، وساد وعلق تعاليق وأفاد ودرس بالمدرسة التى أنشأها أبوه ، وبمدارس أخر من بيت حشمة ورياسة ، وروى عن الحسين ابن محمد بن سليم الموصلى ، وروى عنه الزكى البرزالى ، والتقى البلدانى وغيرهم ، وتوفى بالموصل فى ثالث المحرم سنة خمس عشرة وستمائة.

#### [10] محمد بن القاسم بن محمد الأمير بدر الدين الهكارى :

أحد أمراء الملك المعظم ، ومن رؤوس المشهورة عنده ، وكان سمحًا خيرًا دينًا لطيف الشمائل فيه صلاح ودين وبر بأهله وبالفقراء ، بنى بالقدس مدرسة للشافعية، وكان يتمنى أن يستشهد فرزقه الله الشهادة بالطور في سنة أربع عشرة وستمائة، وحمل إلى تربته بالقدس الشريف رحمه الله .

# [17] المظفر بن عبد الله بن على الحسين الإمام الفقيه تقى الدين المصرى المعروف المقترح:

مدرس المدرسة السلفية بالإسكندرية، له التصانيف في الفنون المتنوعة في الفقه والأصول والخلاف وتخرج به جماعة .

قال الحافظ المنذرى: سمع بالإسكندرية من أبى الطاهر بن عوف ، وسمعت منه ، وحدث بمكة ومصر وكان كثير الإفادة منتصباً لمن يقرأ عليه ، كثير التواضع حسن الأخلاق جميل العشرة دينا متورعًا توجه إلى الحج فأشيع موته فأخذت المدرسة، ثم اتفق عوده ولم ترجع إليه ، فأقام بجامع مصر يقرئ واجتمع عليه جماعة ، ودرس بمدرسة الشريف ثعلب، وتوفى فى شعبان سنة اثنتى عشرة وستمائة .

#### [١٧] مكى بن أبى محمد بن محمد ابن أبيه الدمشقى ويعرف بابن الزجاجية :

كان فقيها فاضلاً بارعاً أديبا محصلاً ، نظم كتاب المهذب للشيخ أبى إسحاق فى قصيدة رائية سماها البديعة فى أحكام الشريعة ، وامتدح الملك العادل ووزيره ابن شكر وروى عنه شعره الشهاب القوصى ، وأثنى عليه ، وذكر أنه توفى كهلاً فى آخر سنة خمس عشر وستمائة .

#### [11] يحيى بن إبراهيم بن أبي تراب محمد أبوتراب الكرخي اللوزي :

نسبة إلى محلة ببغداد يقال لها اللوزية ،الفقيه ، تفقه على الإمام أبى الحسن محمد بن الخل ،وروى عن أبى الفتح الكروخي جميع جامع الترمذي ،وعن أبي

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في :طبقات السبكي (٤/ ٤٥٧) ، الإسنوي (٢٤٣/٢) ، كشف الظنون ( ١٧٩٣ ) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في : الإسنوي (۳۰۹/۱) .

<sup>[1</sup>۸] انظر ترجمته في: الإسنوي ( ۱۹۳/۲ ) .

الوقت جميع مسند الدارمى ، وحدث بهما ، وروى جماعة من المشايخ وأقام بدمشق مدة ، وأعاد عند العماد الكاتب ، وروى عنه ابن الدبيثى ، وابن خليل ، والشهاب القوصى ، وابن نقطة ، وذكر أنه أصابه اختلال فى آخر عمره ، وذكروا حكايات تدل على أنه أصابه خرف ، وضعف عقل نوع من الماخوليا ، فإنه توفى فى شعبان سنة أربع عشرة وستمائة عن ثمان وثمانين سنة .

[۱۹] يحيى بن القاسم بن مفرج بن درع بن خضر الفقيه تاج الدين أبو زكريا الثعلبي التكريتي الشافعي:

تفقه على أبيه وسمع منه الحديث ، ومن أبى الفتح بن البطى ، وأبى النجيب السهروردى ، وتفقه عليه ببغداد ، وعلى أبى المحاسن بن بندار ، وقرأ العربية على ابن الخشاب ، وتقدم فى العلم وساد وولى قضاء تكريت ثم ولى تدريس النظامية ببغداد ، وكان من كبار الشافعية فى زمانه مع الصلاح والديانة والمراقبة، وتوفى عن خمس وثمانين سنة ، سنة ست عشر وستمائة .

<sup>[</sup>١٩] انظر ترجمته في: طبقات السبكي ( ٤٤٧/٤ ) ، الإسنوي (١٥١/١) ، البداية والنهاية (٦٣/١٣ ) .

المرتبة الثالثة من الطبقة التاسعة من أصحاب الشافعي و المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي أول سنة إحدى وعشرين وستمائة

آخر سنة ثلاثين

إلى



[1] إبراهيم بن أبى اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن سليمان القاضى الجليل بهاء الدين أبو إسحاق التنوخي المعرى ثم الدمشقى الشافعي الخطيب:

تفقه على الخطيب ضياء الدين الدولعى ، فبرع ودرس وحدث ، وروى عن أبيه ، وابن صدقة الحرانى والخشوعى ، وله إجازة من شهدة ، وكان صدوقاً فاضلاً محتشماً أديباً كاتبا مترسلاً شاعراً كثير المحفوظ مليح الإنشاء مداخلاً للدولة ، وروى عنه : الحافظ الزكى البرزالى ، والمجد ابن الصاحب العديمى والشهاب القوصى ، وقال : كان فاضلاً مكملا وصدرا مجملا ترسل عن الملك العادل ، وحصل العلوم واجتهد فى طلبها ، وحصل الفقه فى صدر عمره مع ما تحلى به من حسن الكتابة والبلاغة ، أنشدنى لنفسه ، وكان قد ولى قضاء المعرة وهو ابن خمس وعشرين سنة فأقام بها خمس سنين :

وليت الحكم خمس هن خمس لعمرى والصبا في العنفوان فلم يضع الأعادى قدر شأني ولا قالوا فلان قد رشاني

هذا، وقد تكلم فيه عمر بن الحاجب وقال: كان فيه بذاذة وفحش ، وكان قد ترك الفقه واشتغل بغيره ولم يكن محمود السيرة، كذا قال: ومات في منتصف محرم سنة ثلاثين وستمائة .

[۲] إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الفقيه الشافعي المحدث جلال الدين أبو إسحاق المصرى:

سمع الكثير ، وكتب الكثير، ورحل في الآفاق، وكان له شعر حسن ، وتوفى وهو يطلب بين الهند واليمن في سنة ثنتين وعشرين وستمائة ، وكان أبوه من كبار الشافعية، وعمه قاضي قضاة الديار المصرية .

[٣] أحمد ابن الشيخ كمال الدين أبى الفتح موسى ابن الشيخ رضى الدين أبى الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم الإمام شرف الدين أبو الفضل بن يونس:

الإربلى الأصل ، ثم الموصلى، شارح كتاب « التنبيه » للشيخ أبى إسحاق

<sup>[7]</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ( ٢٢ / ٢٩٠ ) ، البداية والنهاية ( ١١٩/١٣) .

<sup>[</sup>٣] انظر : شذرات الذهب ( ٩٩/٥ ) ، السبكى ( ٢٥٨/٢ ) ، الإسنوى ( ٣٢٣ ) ، سير أعلام النبلاء (٢٤٨/٢٢ ) ، الوافي ال فيات ( ٨/ ١٣١ ) ، وفيات الأعيان (١/ ١٠٨ ) ، البداية والنهاية (١٢ / ١٢ ) .

الشيرازى بالشرح المشهور، واختصر "إحياء علوم الدين "للغزالى ، وكان يلقى الإحياء دروساً من حفظه. قال القاضى ابن خلّكان: كان إماماً كثير المحفوظات غزير المادة من بيت الرياسة والفضل نسج على منوال والده فى التفنن فى العلوم ، تخرج على جماعة كثيرة، وولى التدريس بمدرسة الملك المعظم مظفر الدين صاحب "إربل" بإربل بعد والده فى سنة عشر وستمائة ، وكنت أحضر دروسه وأنا صغير ، وما سمعت أحداً يلقى الدروس مثله ، ثم حج وقدم وأقام قليلاً وانتقل إلى الموصل سنة سبع عشرة وفوضت إليه المدرسة القاهرية ، وأقام بها يلازم الاشتغال والإفادة ، إلى أن توفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ثنتين وعشرين وستمائة عن سبع وأربعين سنة ، ولقد كان من محاسن الوجوه، وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عينى ، هذا كله كلام ابن خلكان ، رحمه الله .

[٤] إسحاق بن محمد بن المؤيد بن على بن إسماعيل القاضى المحدث رفيع الدين الهمذاني الأصل ثم المصرى الوترى الشافعي:

والد المسند شهاب الدين الأبرقوهي ،ولد بمصر تقريبًا سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ورحل وجال وسمع بدمشق وبغداد ،وأقام بالبلاد الشرقية ، وتزوج وولى قضاء أبرقوة مدة ثم فارقها ، ورحل بولديه محمد وأحمد يسمعهما بأبرقوة ، وشيراز ، وبغداد ، والموصل ، وحران ، ودمشق إلى أن استقر بمصر فأقام بها حتى مات ، قال عمر بن الحاجب : وهو أحد الرَّحَّالين ،عارف بما سمع ،إمام مقرى حسن السيرة ،وله سمت ووقار على مذهب السلف ،كريم النفس حسن القراءة ، قال المنذرى : توفى فى السابع عشرمن جمادى الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة ،رحمه الله .

[٥] أسعد بن يحيى بن موسى ابن الشيخ بهاء الدين أبو السعادات السلمى السنجاري الفقيه الشافعي الشاعرى:

له ديوان كبير امتداح فيه الملك صلاح الدين ، وخدم تقى الدين عمر صاحب «حماه » وأخذ جوائز كثيرة ، وتفقه ببغداد على المجير وابن فضلان ، ومن شعره :

<sup>[2]</sup> انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٢٨ / ٢٨١ ) ، معجم البلدان ( ٦٩/١ ، ٧٠ )

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ١٠٤/٥ ) ، السبكي (٢١ / ٣١٠ ) ، الإسنوى (٣٤٤/١) ، البداية والنهاية (٣٤ / ٢٢ ) ، وفيات الأعيان ( ١ / ٢١٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٢ / ٣٠٢ ) ، الوافي بالوفيات ( ٩ / ٢١ ) .

وهواك ما خطر السلوك بباليه ومتى وشى شخص إليك بأنه أو ليس للكلف المعنى شاهد جددت ثوب سقامه وهتكت يا للعجائب من أسير دأبه ريان من ماء الشبيبة والصبا

ولأنت أدرى فى الغرام بحاله سال هواك فذاك من عذاله من حاله يغنيك عن تسآله ستر غرامه وصرمت حبل وصاله يفدى الطليق بنفسه وبماله سرقت معاطفه نظيف زلاله

توفى آخر يوم من سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، ودفن فى أول سنة أربع وعشرين رحمه الله وسامحه .

[7] إسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى الأستاذ أبو الفضل البوشنجى الأصل الواسطى المولد البغدادي الدار:

الواعظ الأديب ،الفقيه المقرى، المحدث الكاتب ، وهو الواعظ المشهور نجم الدين على بن على بن إسفنديار ،قرأ القرآن ،وأتقن العربية ،وسمع الحديث وتفقه على مذهب الإمام الشافعي، واجتهد في معرفة الكتابة وحسن الخط ، فساد فيه أقرانه ، وكان جيد النظم والنثر والإنشاء ،وقد ولى ديوان الرسائل سنة أربع وثمانين وخمسمائة بعد أشهر ،ثم ولى مشيخة رباط ثم عزل ، وكان ينسب إلى شيء من التشيع . قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: وكان يلبس أيام ولايته الذهب والحرير وذكر عنه ما يدل على غُلُوَّ في الرفض والسب ، وعلى إساءة أدب وجهل ، فإنه قال: حكى عنه بعض عدول بغداد أنه حضر مجلسه بالكوفة فقال : لما قال النبي عَنِين : « من كنت مولاه فعلى مولاه» (١) تَغَيَّر وجه أبى بكر وعمر فنزلت هذه الآية ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيمَتْ وُجُوهُ الّذين كَفَرُوا ﴾ [الملك : ٢٧] توفى ببغداد في تاسع ربيع الأول سنة خمس وعشرين وستمائة عن سبع وثمانين سنة .

[٧] بهرام شاة بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذى السلطان الأمجد مجد الدين أبو المظفر:

صاحب بعلبك ، حكم بها خمسين سنة ، وكان فاضلاً أدبياً شاعراً [ مطنباً

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ۳۷۱۳ ) في المناقب ، وقال : « حسن صحيح » .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۳۳ ) ، وفيات الأعيان ( ۲/ ٤٥٣ ) ،الوافي بالوفيات ( ۱۲/ ١٥٠ ) ، فوات الوفيات ( ۲۱/ ۲۰۱ ) ،النجوم الزاهرة ( ۲/ ۲۷۰ )، شذرات الذهب ( ۱۲٦ / ۲۰۱ ).

محسنا] (١) ،له ديوان مشهور وكان كريماً ممدحاً حاصره الملك الأشرف ببعلبك حتى أخذها منه في سنة سبع وعشرين وستمائة ، وأعطاها لأخيه الملك الصالح إسماعيل بن العادل، وانتقل الأمجد إلى دمشق ، وابتنى له تربة إلى جانب والده بالسرف الشمالي ووقف مدرسة على الشافعية ، وانتقل إلى الله تعالى؛ بسبب مملوك من مماليكه قتله في الليل كان مسجونا بالدار فتخلص ووصل إلى أستاذه فقتله ، وقتلته الخواص ، وذلك في الليلة الثانية عشر من شوال سنة ثمان وعشرين وستمائة، وذكروا أنه رآه بعض . أصحابه في النوم ، فقال له : ما فعل الله بك فقال:

كنت من ذنبي على وجل زال عنى ذلك الوجل أمنت نفسي بوائقها عشت لما مت يا رجل

[٨] الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر بن زين الأمناء ويكنى بأبى البركات الدمشقى:

ولد في سلخ ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وسمع من عَمَيّة : الحافظ أبي القاسم والضياء بن هبة الله وجماعة، وعنه جماعة منهم الزكيان المنذري والبرزالي والكمال بن العديم والزين خالد ، وكان شيخا جليلا نبيلا صالحا خيرا متعبدا حسن الهدى والسمت ، مليح الوضع كيِّس المحاضرة من ثروات البلد ، تفقه على جمال الأثمة أبي القاسم على بن حسن بن الماسح ، وقرأ برواية ابن عامر على ابن القاسم العمرى وتأدب على على بن عثمان السلمى ، وولى نظر الخزانة ونظر الأوقاف ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه وعبادته ، وكان كثير الصلاة حتى إنه لقب بالسجاد، وقد أطنب في وصفه عمر بن الحاجب وغيره . وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان شيخا كاملا صالحًا كثير الصلاة والذكر أقعد في آخر عمره وكان يحمل في محفة إلى الجامع وإلى دار الحديث النورية ليسمع عليه ، توفى في سحر يوم الجمعة سادس عشر صفر سنة سبع وعشرين وستمائة عن ثلاث وثمانين سنة وحضره خلق كثير ، ودفن إلى حانب أخيه الفخر عبد الرحمن ، رحمهما الله تعالى .

[٩] الحسين بن إبراهيم بن أبى بكر خلكان الفقيه الإمام العلامة ركن الدين أبو يحيى الإربلي :

درس بعدة مدارس ، وكان عارفاً بالمذهب صالحاً كثير التلاوة ، وسمع الحديث من

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٣١٦/٤ ) ، والإسنوى ( ٩٨/٢)، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٨٤).

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (٢٣٨/١) .

يحيى الثقفي ، ومات ببلده في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

### [١٠] عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن على الفقيه الصالح أبو محمد الهمذاني الخطيب :

ولد سنة خمس وأربعين، وتفقه بالنظامية على أبى الخير القزوينى ، وأعاد بالنظامية للشيخ أبى طالب صاحب ابن الخل ، وسمع الحديث من أبى الوقت وغيره وكان فقيها ورعاً إماما عارفاً بالمذهب والأصول والخلاف على مذهب السلف ، روى عنه : ابن النجار وعلى بن الأخضر والجمال يحيى بن الصيرفى، توفى فى حادى عشر شعبان سنة اثنين وعشرين وستمائة .

#### [١١] عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله أبو محمد الأسدى الحلبي :

الزاهد المعروف بابن الأستاذ ،أحد الفقهاء الشافعية والمحدثين، وهو والد قاضى القضاة زين الدين عبد الله بن الأستاذ ، وقاضى القضاة جمال الدين محمد ، سمع الحديث ببلده وببغداد ، وغيرهما من البلاد ، وكان فيه خير وصلاح وديانة وعناية بالحديث ، وروى عنه :الحافظ ضياء المقدسى والزكى البرزالي والصاحب كمال الدين ابن العديم وجماعة ، توفى في عاشر جُمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستماثة عن تسعين سنة ، رحمه الله .

# [۱۲] عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن العلامة إمام الدين أبو القاسم القزويني:

الرافعى نسبة إلى رافعان بلدة من أعمال قزوين ، قاله النووى ، وقيل : نسبة إلى رافع بن خديج ، وقيل : إلى أبى رافع مولى النبى عَيَّا في فالله أعلم ، وهو صاحب «الشرح المشهور كالعلم المنشور » الذى هو خزانة علم أئمة مذهب الشافعى المبرزين للنظار ، وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار ، ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه وحاز قصب السبق فلا يدرك شأوه إلا من

<sup>[</sup>۱۰] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٢٩٣/٢٢ )، الطبقات للسبكي ( ٣٢٣/٤ )، الإسنوى (٢٠١/٢) الوافي (٢ / ١٠) الوافي (٢ / ١٠) .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي ( ٧٦/١ ) ، شذرات الذهب ( ١٠٨/٥ ) .

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٤/ ٤٠٠ ) ، الإسنوى ( ١/ ٢٨١ ) ، شذرات الذهب (٥/ ١٠٨)، فوات الوفيات ( ٢/ ٣٧٦ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٢٦٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٢ / ٢٥٢ ) .

وضع يديه حيث وضع قدمه ، ولا يكشف عجاج غباره إلا من سار معه في مساره ، ولا ينال تحقيقه إلا من سلك طريقه ، فرحمة الله عليه ، الذي أجاد وأفاد ، ودقق وحقق ، وحرَّرَ وَقَرَّرَ وزيَّن ، وصنف وألف ، وجمع وحشد ، وأسس وأكد ، ومَهَّد وأطنب ، وبين المشهور والغريب ، والبعيد والقريب ، والصحيح والمستقيم والضعيف والسقيم ، وما عليه الأكثرون وما ندر بالمذهب به الأقلون ، والمنصوص والمخرج ، والخالص من الحسن والمهرج ، هذا وله غيره من المصنفات المهمة والفوائد الجمة مثل اختصار هذا بل الفتح العزيز ، وشرح مسند الشافعي ، أحد أئمة التبريز مع الرياسة ، والصيانة ، والسيادة والأمانة ، والاعتناء بالتفسير ، والفقه ، والحديث ، والإملاء ، والإفادة ، والتحديث ، وقد أجاز له أبو زرعة المقدسي ، وسمع منه الحافظ زكي الدين المنذري بالمدينة النبوية . وقال الشيخ أبو زكريا النووي : كان من الصالحين المتمكنين ، وكانت بلديمة الماهزة . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : توفي في أواخر سنة ثلاث ، أو أواخر سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين ، رحمه الله تعالى .

وقال القاضي شمس الدين بن خلِّكان : توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، سمع الرافعي الحديث من أبيه حضورا إلى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، وكانت لأبيه رحلة وقرأ بنفسه عليه سنة تسع وستين ، وعلى أبى بكر عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك ، وروى في أماليه عن أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الطالقاني وأبي سليمان أحمد بن حسنوية ، وأبي نصر حامد بن محمود بن على الماوراء النهرى الخطيب ، وأبى العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني الحافظ ، وأبى بكر عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك المذكور ، وأبى حامد عبد الله بن أبى الفتوح بن عثمان العمراني القزويني الفقيه ، وعبد العزيز بن الخليل بن أحمد الخليلي ، وأبي الحسن على بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مامونة الرازى ، وأبى بكر محمد بن أبى طالب الضرير المقرئ ، وأبى الفتح محمد بن عبد الباقى بن البطى ، وبإجازته من أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، وروى عنه: ابنه الإمام عزيز الدين محمد ، والحافظ زكى الدين المنذري في معجمه ، وأبو الثناء محمود الطاوسي . قرأت على الشيخ الجليل المعمر الداعي إلى الله رئيس المؤذنين بجامع دمشق برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن أحمد العراقي : أنا أبو الثناء محمود بن سعيد بن الناصح القزويني الصوفى قراءة عليه: أنا إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي إجازة قال: قرأت على أبي الكرم عبد الكريم ، أخبركم أحمد بن محمد المصرى ، ثنا عبد الرحمن

ابن محمد الشاهد ، ثنا الفضل الكندى ، ثنا أبو يعلى الموصلى ، ثنا خلف بن هشام ، ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم قال : أشهد على أبى سعيد وأبى هريرة أنهما شهدا على رسول الله على أنه قال : « ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة ، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ، وذكرهم الله فيمن عنده » أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة بن الحجاج ، والترمذى فى جامعه من حديث سفيان الثورى ، وابن ماجه من حديث عمار بن رزيق ثلاثتهم عن أبى إسحاق السبيعى ، وهو عمرو بن عبد الله الكوفى به ، وقال الترمذى : حسن صحيح (١) .

[١٣] عبد اللطيف ابن الفقيه أبى العز يوسف بن محمد بن على بن أبى سعد العلامة موفق الدين أبو محمد الموصلي الأصل البغدادي المنشأ:

الفقيه الشافعى النحوى اللغوى المتكلم الطبيب المؤرخ المحدث الأديب البارع ، وكان يعرف قديما بابن اللبان ويلقب بالمطجن ، لقبه بذلك التاج الكندى لدمامة خلقه ونحافة جسمه وصغر وجهه ، تفقه ببغداد على أبى القاسم بن فضلان ، وسمع الحديث من جماعة من المشايخ فمن ذلك : مسند الشافعى وابن ماجه من أبى زرعة المقدسى ، وصحيح الإسماعيلى والمدخل إليه من يحيى بن ثابت ، وسمع الكثير من ابن البطى وابن النقور وجماعة ، وعنه خلق منهم الزكيان : المنذرى والبرزالى ، وابن النجار ، والشهاب القوصى ، وحدث بالشام ، ومصر ، والعراق ، وبلدان شتى ، وحفظ كتبًا جَمًّ وصنف مصنفات عديدة فمن محفوظاته: "الفصيح" ، و « المقامات » ، و « اللمع » ، و « أدب الكاتب » لابن قتيبة ، و « مشكل القرآن وغريبه » ، و « الإيضاح والتكملة » لأبى على الفارسى وغير ذلك ، ومن مصنفاته « شرح مقدمة ابن باب شاد » ، و «شرح بانت سعاد » ، و « شرح المقامات » ، وكتاب « الجامع الكبير في المنطق والطبيعى والإلهى» في عشر مجلدات ، و «الرد على الفخر الرازى » في تفسير ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ ، السهروردى ، ويزعم أن ما له من القواعد والتعاليق التي لا يعتد بها ما هو خير من كلام السهروددى ، ويزعم أن ما له من القواعد والتعاليق التي لا يعتد بها ما هو خير من كلام السهرودي ، وله كتاب في الرد على اليهود والنصارى .

ومن كلامه قال: ينبغى أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول اقتداء بسيرة النبى ﷺ (۱) مسلم (۲۷۰ / ۲۹ ) في الذكر والدعاء ، والترمذي (۳۷۷۸) في الدعوات ، وابن ماجه (۳۷۹۱) في

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته قى : الطبقات للسبكى (٤ / ٤١٩) ، الإسنوى (١ / ١٣١) ، شذرات الذهب (٥ / ١٢٧) ، فوات الوفيات (٢ / ٣٨٥) ، النجوم الزاهرة (٦ / ٢٧٩) .

وتتبع أفعاله وأحواله اقتفاء آثاره ، وتشبه به ما أمكنك، وإذا وقفت على سيرته في مطعمه، ومشربه ، وملبسه ، ومنامه ، ويقظته ، وتمرضه ، وتَطبّبه ، وتمتعه ، وتطيبه ، ومعاملته مع ربه ومع أزواجه وأصحابه وأعدائه ، وفعلت اليسير من ذلك ، فأنت السعيد كل السعيد . قال : ومن لم يتحمل ألم التعليم ، لم يذق لذة العلم ، ومن لم يكدح لم يفلح ، وإذا خلوت من التعليم والتفكير فَحرَّكُ لسانك بذكر الله وتسبيحه وخاص عند النوم ، وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وأصناف المبغضات ، وإذا أحزنك أمر فاسترجع وإذا اعترتك غفلة فاستغفر ، واجعل الموت نصب عينيك ، والعلم والتقى زادك إلى الآخرة ، وإذا أردت أن تعصى الله فاطلب مكانًا لا يراك فيه ، وعليك أن تجعل باطنك خيرًا من ظاهرك ؛ فإن الناس عيون الله على العبد يريهم خيره وشره إن ستره فباطنه مكشوف لله ، والله مكشفه لعباده ، واعلم أنَّ للدين عقبة وعزمًا ينادى على صاحبه ، ونورا وضيًا يشرف عليه ، ويدل عليه فحامل المسك لا يخفى مكانه . قال أيضا : ينبغى أن تحاسب نفسك كل ليلة إذا أويت فحامل المسك و تنظر ما اكتسبت في يومك من حسنة فتشكر الله عليها ، وما اكتسبت من سيئة تستغفر منها ، وتقلع عنها وترتب في نفسك ما تعمله في غدك من الحسنات ، سيئة تستغفر منها ، وتقلع عنها وترتب في نفسك ما تعمله في غدك من الحسنات ، وسأل الله الإعانة على ذلك » .

وهذا كلام حسن جيد يدل على فصاحة قائله وفضائله وسيادته وسعادته وديانته وأمانته واطلاعه ؛ ولهذا أثنى عليه غير واحد من الحفاظ والأئمة من المتأخرين ، وحط منه القاضى جمال الدين السيوطى فى تاريخ النحاة ، والظاهر أنَّ فى كلامه تحاملاً والله أعلم ، ولد الموفق ـ لطف الله به ـ فى أحد الربيعين سن سبع وخمسين وخمسمائة ، وتوفى ببغداد فى ثانى المحرم سنة ثمان وعشرين وستمائة وصَلَّى عليه الشيخ شهاب الدين السهروردى ، رحمه الله .

[١٤] على بن الخطاب بن مقلد الفقيه المقرى أبو الحسن الواسطى المحدثي والمحدث من قرى واسط الشافعي الضرير:

تفقه على أبى القاسم يحيى بن فضلان شيخ بغداد وبرع فى المذهب والخلاف ودرس ، وأعاد وأفاد وأفتى ، وكان قيِّمًا يعلم العربية والقراءات ، وأقبلت عليه الدنيا حتى صار من جلساء الإمام المستنصر بالله ، وسمع الحديث من أبى الفتح بن شاتيل وجماعة ، وتوفى فى سنة ثمان وعشرين وستمائة عن سبع وستين سنة .

<sup>[1</sup>٤] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤ / ٨٠٨) ،الإسنوي (٢ / ٣١٣) ، الوافي بالوفيات ( ٢١ / ٥٥) .

#### [10] على بن منصور بن عبد الله أبو الحسن اللغوى:

كان يحفظ « المجمل » لابن فارس ، وكتاب « إصلاح المنطق » وأشياء كثيرة ، وكان سريع الحفظ وكان مقيما بالنظامية إلى أن توفى ولم يتأهل قط ، توفى سنة ثنتين وعشرين وستمائة عن بضع وسبعين سنة .

#### [17] على بن يوسف بن عبد الله بن بندار زين الدين أبو الحسن المصرى:

قاضى القضاة بها ، وقد أقام قبل ذلك بدمشق ، وأصلهم من بغداد ، وكان أبوه أحد الأعلام ببغداد ، تفقه على أبيه ثم سافر وقد برع فى المذهب ، وكان محتشما رئيسا فقيها متواضعًا خيِّرًا حسن الأخلاق محبًا لأهل العلم ، سمع مسند الإمام الشافعي من أبي زرعة المقدسي ، وعنه : ابنه أبو العباس أحمد ، والحافظ زكى الدين البرزالي ، والأبرقوهي وغيرهم ، توفى بالقاهرة في ثالث عشر جمادي الآخرة سنة اثنين وعشرين وستين سنة ، رحمه الله .

[۱۷] محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر فخر الدين أبو عبد الله الفارسي الشيرازي الخبرى الفيروزابادي نزيل مصر الشافعي الصوفي المحقق في الطريقة:

سمع الحديث من السلفى ، وابن عساكر وغيرهما ، وسمع منه : الزكيان المنذرى والبرزالى ، وشهاب الدين الأبرقوهى ، وجماعة وآخرهم : على بن القيم وكان فاضلاً له مصنفات كثيرة منها : كتاب « مطية النقل وعطية العقل » فى الأصول والكلام ، وغير ذلك من المصنفات ، وكان فاضلاً بارعًا فصيحًا بليغًا متكلمًا ، قال عمر بن الحاجب : كانت له معاملات ورياضات ومقامات ، إلا أنه كان بذىء اللسان كثير الوقيعة فى الناس لمن عرف ومن لا يعرف كثير الجرأة لا يفكر فيما يقول ، وعنده دعابة فى غالب الوقت ، وكذا قال ابن نقطة أيضًا ، وذكر أنه بنى زاوية بالقرافة بمعبد ذى النون ، وتوفى بها فى ذى القعدة سنة ثنين وعشرين وستمائة ودفن بزاويته .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (٢/١٩٣) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤ /٤١٤) ، الإسنوى (١ /١٥٠) ، شذرات الذهب (٥ / ١٠١) ، والنجوم الزاهرة (٦ / ٢٦٣) ، الوافي بالوفيات (٢ / ٢٠٩) .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (١٠١/٥) ، الإسنوى (٢/ ١٣٩، ١٤٠)،سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٢٩)، الوافي بالوقيات (٢ / ١٠) ، ميزان الاعتدال (٣ / ٤٥٢) ، لسان الميزان (٥ / ٣٦) .

[۱۸] محمد بن عمر بن يوسف بن محمد بن بهروز الفقيه أبو بكر ابن الشيخ أبى حفص البغدادي الشافعي المقرى الخياط سبط محمد بن نصر الشعار:

المحدث ، سمع حضوراً من جده ومن صالح بن الرحلة وشهده وجماعة ، وروى ابن النجار في تاريخه تفقه بحماة وقال : كان مدرساً بها وخطيباً بليعاً قال : وهو صدوق متدين ذكر لي أنه تفقه على أبي طالب غلام ابن الخل ، وحفظ عنه تعليقه ، وقرأ عليه المهذب وتعليقة الشريف ثم تفقه على على بن على الفارقي شيخنا ، وخرج من بغداد سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة فوصل إلى حمص ، ثم عاد إلى المعرة فأقام بها عشرين سنة يدرس ثم تحول إلى حماة ودرس بها ، ذكره شيخنا الذهبي فيمن توفي في حدود سنة ثلاثين وستمائة .

#### [١٩] محمد ابن الفقيه أبي منصور فتح بن محمد بن خلف السعدى :

الفقيه زين الدين أبو عبد الله الدمياطى الشافعى الكاتب فى ديوان الإنشاء للملك الكامل ، سمعه أبوه من الحافظ السلفى وعدة، وكتب الخط المنسوب على فخر الكتاب حتى فُضِّل عليه فى حسن الكتابة ، وحدث بدمشق ، وكان حسن الأخلاق ، فيه دين وخير ، وعنه : الزكى المنذرى وابن البرزالى وابن الأنماطى ، مات فى رابع صفر سنة إحدى وعشرين وستمائة رحمه الله .

# [۲۰] محمد بن أبى الفرج بن أبى المعالى الشيخ فخر الدين أبو المعالى الموصلى البغدادي المقرئ الشافعي :

معيد النظامية ، قدم بغداد سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة ، فتفقه بها معيد النظامية ، قدم بغداد سن ثنتين وسبعين وخمسمائة ، فتفقه بها على يحيى بن سعدون القرطى ، وسمع الحديث منه ومن خطيب الموصل ، وقرأ العربية على الكمال عبد الرحمن الأنبارى ، قال ابن النجار : كانت له معرفة تامة بوجوه القراءات وعللها وطرقها وله فى ذلك مصنفات ، وكان فقيهًا فاضلاً حسن الكلام فى مسائل الخلاف ، ويعرف النحو معرفة حسنة ، وكان كيِّسًا مُتُودِداً .

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤ / ٣٠٣) ، الإسنوى (٢ / ٢٤٥) ، شذرات الذهب (٥ / ٩٦) ، النجوم الزاهرة (٢/ ٢٥٩) ، الوافي بالوفيات (٤ / ٢٢٦) .

#### [٢١] محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو الفضائل الرافعي القزويني :

نزيل بغداد ، أخو العلامة أبى القاسم الرافعى الشارح ، تفقه على أبى القاسم بن فضلان . سمع الحديث من أبيه وأجاز له ابن البطى ورحل إلى أصبهان والرى وأذربيجان والعراق ، وسمع من أبى السعادات نصر الله الغزار ومحمد بن يونس وابن الجوزى ، واستوطن بغداد ، وولى مشارفة أوقاف النظامية ، وكان فيه ديانة وأمانة وتواضع وتودد وحسن خلق ، كتب الكثير مع ضعف خطه من التفسير والحديث والفقه، وكان له معرفة جيدة في الحديث . قال ابن النجار : كان يذاكرنى بأشياء وله فهم حسن ومعرفة ، توفى في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وقد قارب التسعين رحمه الله .

[۲۲] مظفر بن عبد القاهر بن الحسن بن على بن القاسم القاضى حجة الدين أبو منصور بن القاضى أبو على الشهرزورى الموصلى الحاكم بها الشافعى:

كان رئيسا سريا محتشما ، تولى الحكم بالموصل مدة ، وركب فى الرسلية إلى بغداد وإلى الشام ، وكان الثناء عليه جميلا ، سمع الحديث من أبى أحمد بن سكينة وابن الأخضر ، وتوفى ببلده فى رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة عن خمس وستين سنة ، وقد أضر فى آخر عمره .

[٢٣] المعافى بن إسماعيل بن أبى الحسين بن أبى السنان الفقيه أبو محمد بن أبى الحدوس الموصلي الشافعي:

كان فاضلا بارعا ، درس وأفتى وناظر، وكان مليح الشكل والبزة ، وله كتاب "أنس المنقطعين "وكتاب " الموجز في الذكر "، وسمع الحديث من سليمان بن خميس، ومسلم ابن على السنجى ، وعنه : الزكى البرزالي ، المحبب العديم ، والخضر بن عبدان الكاتب ، وهو آخر من حدث عنه. توفي بالموصل في شعبان أو في رمضان سنة ثلاثين وستمائة عن تسع وسبعين سنة ، رحمه الله .

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوى (۱ / ۲۸۰) ، سير أعلام النبلاء ( ۹۷/۲۱) ، الوافي بالوفيات (۳/ ۲۳۰) .

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤ /٤٥٨)، الإسنوي ( ٢٤٨/٢) ،سير إعلام النبلاء (٣٥٦/٢٢).

٢٨٨ \_\_\_\_\_ الطبقة التاسعة / المرتبة الثالثة

# [۲٤] هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن رواحة الأنصارى الحموى المعدل زكى الدين :

أحد التجار الكثيرين الأموال ، وإنما عرف بابن رواحة؛ لأنه ابن أخت الشيخ أبى عبد الله الحسين بن عبد الله بن رواحة المتقدم ذكره ، بنى مدرسة بدمشق ومثلها بحلب على الفقهاء الشافعية ، وكان أوصى أن يدفن بمدرسته التى بدمشق إذا مات فى البيت الذى فى الإيوان ، فلما مات أراد أهله ذلك فمنعهم الشيخ تقى الدين ابن الصلاح ، رحمه الله تعالى ، وكان إذ ذاك مدرسها ؛ لأنه لم يشرطه فى أصل الوقف ، والله أعلم ، وقد حدث عن أبى الفرج بن كليب ، وتوفى فى رجب سنة ثنتين وعشرين وستمائة .

### [70] همام بن راجى بن سرايا بن ناصر بن داود جلال الدين أبو العزائم المصرى الشافعي :

خطيب جامع الصالح هو وأولاده، قرأ العربية على ابن برى ، وارتحل إلى العراق فتفقه على الشيخين ببغداد : المجير وابن فضلان ، وسمع الحديث من عبد المنعم بن كليب ، وعبد الواحد بن على بن حمويه ، وقرأ الأصول بمصر على أبى منصور ظافر بن الحسين، ودرس وأفتى وصنف في الأصول والخلاف والمذهب، وروى عنه الزكى المنذرى والأبرقوهي ، ومات في ربيع الأول سنة ثلاثين وستمائة عن سبع وسبعين سنة.

# [٢٦] يحيى بن عبد الله بن يحيى الإمام أبو الحسين الأنصارى الشافعي المصرى النحوى:

تلميذ العلامة عبد الله بن برى لزمه مدة طويلة ، وبرع فى اللغة والنحو وتصدر بالجامع العتيق ، وكان مشهورا بحسن التعليم ، وتخرج به جماعة ، وروى عنه الزكى عبد العظيم المنذرى ، وأرخ وفاته بذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

[۲۷] يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عالى بن محمد بن على قاضى القضاة جمال الدين المصرى الشافعي :

كان ينتسب إلى قريش ، وكان يكني بأبي محمد ، وأبي الوليد ، وأبي الفضائل ،

<sup>[</sup>٢٤] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١ / ٤)، سير أعلام النبلاء ( ٢٢ / ٢٨٨ ) .

<sup>[</sup>٢٥] انظر ترجمته في:السبكي (٤/ ٤٦٩) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٦١/٢٢).

<sup>[</sup>۲۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٤٥٣/٤ )، الإسنوى (٢٤٦/٢ ) ، شذرات الذهب (١١٢/٥) ، النجوم الزاهرة ( ٦ / ٢٦٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٧/٧٢ ) ، الوافي بالوفيات ( ٢٩ / ١٧٥ ) .

أبى الفرج ،ولد تقريبا فى سنة خمسين وخمسمائة ،سمع السلفى وغيره ، وعنه الحافظ الزكى البرزالى ،والشهاب القوصى ،وعمر بن الحاجب ، وقال : كان يشارك فى علوم كثيرة ،وكان وكيلا لبيت المال فلم يحسن السيرة قبل القضاء ، قلت: قبل شأنه أمام الملك العادل واعتنى به الصاحب ابن شكر وبعثوه رسولا إلى الخلافة غير مرة ، فعظم ودرس فى الأمينية بعد التقى الضرير ، وباشر وكالة بيت المال، ثم ولى القضاء بالشام وولى تدريس العادلية أيام المعظم، وألقى بها التفسير كاملا دروساً واختصر كتاب الإمام الشافعى ،وصنف فرائض .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان في ولايته عفيفا في نفسه نزيها مهيبا ملازما لمجلس الحكم بالجامع وغيره . وكان ينقم عليه أنه إذا ثبت عنده دراية أمر بالمصلحة مع بيت المال ، ونقم عليه ولايته ولده التاج محمد نيابة الحكم مع السيرة غير المستقيمة ، قال: وتكلموا في انتسابه إلى قريش ، قال: وولى القضاء بعده والتدريس بالعاملية القاضي شمس الدين بن الحولى ، وتوفى في أواخر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، ودفن بمجلس بقاعته قبلى الخضروات إلى جانب المدرسة الصدرية الحنبلية من المشرق . قال الحافظ الضياء : وقليل من الخلق كان يترحم عليه . قلت : ليس في ترجمته ما يغير خواطر الناس عليه إلا ما ذكر من أمره بالمصالحة لبيت المال ، والله أعلم .



المرتبة الرابعة من الطبقة التاسعة من أصحاب الشافعى ضطيع في في في في فيها من أول سنة إحدى وثلاثين وستمائة إلى آخر سنة أربعين



# [ ۱ ] أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس الخويي الشافعي:

ولد ببلدة " خوى " ، وهى من مدن أذربيجان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ودخل خراسان ، وقرأ بها الأصول على الفخر الرازى ، وقبل : بل عن صاحبه القطب المصرى ، وقرأ الجدل على علاء الدين الطوسى ، وسمع الحديث من المؤيد الطوسى ، وبدمشق من ابن الزبيدى وابن صباح ، وتولى قضاء القضاة بالشام فحدث بسيبويه ، وكان فقيها إماماً فاضلاً مناظراً متكلماً بصيراً بالطب والحكم مع دين وصلاح وصلاة وصيام ، وسمع منه : ابنه قاضى القضاة شهاب الدين بن محمد الخوى وتاج الدين بن أبى جعفر ، وعمر بن الحاجب والجمال بن الصابونى وغيرهم ، وله كتاب فى الأصول وكتاب فى العروض ، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة :

أحمد بن الخليل أرشده الله كما أرشد الخليل بن أحمد ذاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه والعود أحمد

توفى رحمه الله بحمى الدق فى سابع شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ودفن بقاسيون .

#### [٢] أحمد بن على بن ثابت الإمام أبو العباس الواسطى الشافعي الفرضي :

تلميذ أبى طالب المبارك صاحب الحل ، كان أستاذًا فى الفرائض ، له فيه المصنفات والتلامذة ، وتوفى فى رجب سنة إحدى وثلاثين وستمائة عن ست وسبعين سنة .

[٣] أحمد ابن الشهاب محمد بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال بن عيسى القاضى العلامة نجم الدين أبو العباس المقدسى الحنبلى ثم الشافعى:

ولد ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، واشتغل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل على الشمس أحمد بن عبد الواحد البخاري والد الشيخ الفخر ،

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي ( ٤/ ٢٤٥ ) ، الإسنوى (١/ ٢٤٠) ، شذرات الذهب (٥/ ١٨٣) ، تبصير المنتبه (٢/ ٣٢) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٣١) ، سير اعلام النبلاء (٢٣/ ١٤) ، الوافي بالوفيات (٦/ ٢٣) .

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمة في : الطبقات للإسنوي ( ٢/ ٣١٢ ) ، الوافي بالوفيات (٧/ ١٣٢) .

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (١/ ٢١٤) ، شذرات الذهب (٥/ ١٨٩) .

. الطبقة التاسعة / المرتبة الرابعة وقرأ المقنع على الشيخ موفق الدين سنة ثلاث عشرة ، وكتب له كتابة حسنة بليغة لم يكتبها لغيره ، ودرس بمدرسة الشيخ أبي عمر ، رحمه الله ، وسافر إلى بغداد وله سبع عشرة سنة ، صحبه الشيخ الضياء فسمع من ابن الجوزي وغيره ، ورحل إلى همذان فأخذ عن الركن الطاوسي الأصول ، ولازمه مدة حتى صار معيده ، وسمع بها من أبي العز عبد الباقي بن عثمان الهمذاني وغيره ، ثم سافر هو وأخوه إبراهيم إلى « بخاري » واشتغلا بها مدة وبرع هو في علم الخلاف، وصار له صيت بتلك البلاد ومنزلة رفيعة ، ثم اشتغل في مذهب الإمام الشافعي بالفقه ثم عاد إلى دمشق ، وله جلاله ومكانه ، وكان يحفظ " الجمع بين الصحيحين " للحميدي ، قاله الحافظ الضياء والمنذري ، وكان يقوم الليل ويداوم على صلاة الضحى صلاة حسنة ، وكان لا تيرك الاشتغال ليلا ونهاراً ويطالع كثيرا ويشتغل ، قال العز بن الحاجب : كان إماما ورعا معظما لفضله ودينه عديم النظير في فنه بالغ في طلب العلم وكان وافر الحظ من الخلاف ، وكان سليم الباطن ذا سمت ووقار وتعبد .

قلت : وله كتاب ظريف في الخلاف مجلدا ، وكتاب الفصول والفروق وكتاب الدلائل الأنيقة في غير ذلك من الفوائد الجمة ، قال الحافظ الضياء : لما تولى المدرسة العذراوية رآه القاضى صدر الدين بن سليمان الحنفي رحمه الله ، في النوم ، كان الإمام أحمد يدرس فيها فيسر به ، قال : ودرس بالصارمية التي إلى جانبها ، ودرس بأم الصالح إسماعيل ، وبالشامية البرانية ، ومات وهو مدرس العذراوية ، وقال شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي: ناب في القضاء عن الكمال المصرى ، وعن القاضي شمس الدين بن سنى الدولة ، والقاضى شمس الدين الخوى ، والقاضى عماد الدين الخرسنتاني الخطيب ، وعن القاضي الرفيع حتى مات ، وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كان يعرف بالحنبلي ، وكان فاضلاً ديناً وكان بارعاً في علم الخلاف وفقه الطريقة حافظاً للجمع بين الصحيحين للحميدي ، وقرأت وفاته بخط الحافظ الضياء يوم الجمعة خامس شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة .

#### [٤] سليمان بن مظفر بن غانم الإمام رضى الدين أبو داود الجيلي الشافعي :

تفقه بنظامية بغداد ، وأفتى ودرس وناظر وبرع في المذهب ، وصارت له تلامذة وأصحاب ، وفيه ديانة وتعفف ، وعرض عليه القضاء ببغداد فامتنع ، وكذا عرض عليه مشيخة الرباط الكبيرة فامتنع ، وقال القاضي ابن خلكان: وكان من أكابر فضلاء عصره ،

<sup>[3]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٣٢٠) ، الإسنوي (١/ ١٨٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٠) ، كشف الظنون (١/ ٣٨٩) ، وفيات الأعيان (١٠٩/١) .

صنف كتاباً فى الفقه يدخل فى خمسة عشر مجلداً، وعرضت عليه المناصب فلم يفعل ، وكان ديناً ملازماً لبيته محافظاً على وقته ، توفى وقد نيف على الستين، فى ثانى ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستمائة .

# [0] عبد الحميد بن عبد الرشيد بن على بن بنيمان القاضى أبو بكر الهمذانى الشافعى:

وأمه عاتكة بنت الحافظ أبى العلاء الهمذانى ، ولد سنة أربع وستين وخمسمائة ، وسمع جده لأمه المذكور وشهده ، وابن شاتيل وغيرهم . وتفقه ببغداد ، وأعاد بالنظامية وناب فى القضاء بالجانب الغربى عن أخيه أبى الحسن على بن عبد الرشيد ، وكان صالحاً ورعاً دينًا زاهداً على طريقة السلف كثير المحفوظ ، وقدم دمشق ، وحدث بها فى سنة إحدى وعشرين وستمائة ، ونزل بالغزالية من الجامع ، ثم عاد إلى بغداد وولى قضاء الجانب الشرقى ، وكان محمود السيرة ، وروى عنه جماعة منهم : الخطيب عز الدين الفارومي، والكمال بن الشربيني، والخطيب عبد الحق بن عبد الله بن إسماعيل، وغيرهم ، وأجاز جماعة منهم: شيخنا أبو نصر محمد بن محمد بن الشيرازى، وشيختنا ست الفقهاء بنت الواسطى ، توفى فى سابع شوال سنة سبع وثلاثين وستمائة .

# [7] عبد الرحمن بن مقبل بن الحسين بن على بن مقبل العلامة قاضى القضاة عماد الدين أبو المعالى الواسطى الشافعى:

قرأ القرآن والقراءات وتفقه على ابن البوقى، والمجير بن فضلان ، وابن الربيع ، وبرع فى المذهب، وأفتى ودرس وناب فى القضاء عن أبى صالح الجميل ثم اشتغل بقضاء القضاة فى سنة أربع وعشرين وستمائة ، ودرس بالمستنصرية ، ثم عزل عن ذلك كله ، ولزم بيته يتعبد ويتنسك ، ثم باشر مشيخة رباط المرزبانية فى سنة خمس وثلاثين إلى أن مات فى الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وستمائة عن سبعين سنة .

#### [٧] على بن أبي على بن محمد بن سالم التعلبي سيف الدين الآمدى :

شيخ المتكلمين في زمانه ، ومصنف الأحكام ، ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة ، وقرأ بها القراءات على الشيخ محمد الصفار ، ثم ارتحل إلى بغداد وقرأ " الهداية " أولاً

<sup>[</sup>٥] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (٢/ ٣٠١) ، سير أعلام النبلاء (٦٦/٢٣) .

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٤٢) ، الإسنوي ( ٢/ ٣١٢ ) ، الوافي بالوفيات (١٧١ /١٧) ، شذرات الذهب (٥/ ٤٠٤) .

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٤٢/٥) ، السبكي (١٤/٥٤) ، الإسنوى (٧٣/١) ، وفيات الأعيان (٣/٣٢) ، سير أعلام النبلاء (٣١/ ٣٦٤) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٢٨٥) .

على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، واشتغل عليه فى الخلاف ، وبرع فيه وحفظ طريقة الشريف ، ثم تحول شافعياً ، وصحب أبا القاسم بن فضلان ، واشتغل عليه فى الخلاف ونظر فى طريقة أسعد الميهنى وتفنن فى علم النظر ، والكلام ، والحكمة ، وصنف فى ذلك كتباً مشهورة ، دخل مصر وتصدر بالجامع الظاهرى للاشتغال فى العقليات وغير ذلك وأعاد بمدرسة الشافعى ، ثم قاموا عليه ونسبوه إلى سوء العقيدة .

قال القاضى ابن خلكان : وضعوا خطوطهم بما يستباح الدم ، فخرج مستخفياً إلى الشام ، ونزل حماة مدة وصنف فى الأصلين، والحكمة والمنطق والخلاف ، وكل ذلك من تصانيفه المشهورة « الإحكام فى أصول الأحكام » ، و «إنكار الأفكار » ، و « دقائق الحقائق » ، و « منتهى السؤال » فى علم الأصول ، و « طريقة فى الخلاف » ، وغير ذلك ، ثم قدم دمشق فى اثنتين وثمانين وخمسمائة ، وأقام بها مدة ثم ولاه الملك ذلك ، ثم قدم دمشق فى اثنتين وثمانين وخمسمائة ، وأقام بها مدة ثم ولاه الملك المعظم بن العادل تدريس العزيزية فلما ولى أخوه الملك الأشرف موسى عزله عنها ، ونادى فى المدارس : من ذكر غير التفسير والحديث والفقه أو تعرض لكلام الفلاسفة ونادى فى السيف الآمدى خاملاً فى بيته إلى أن توفى فى صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، ودفن بتربته بقاسيون .

قال أبو المظفر بن الجوزى: وكان يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة ، ولم يكن فى زمانه من يجاريه فى الأصلين ، وعلم الكلام ، قلت : وقد حدث بغريب الحديث عن ابن شاتيل ، ومن تلاميذه : القاضى صدر الدين بن سنى الدولة ، والقاضى محيى الدين بن الزكى .

[۸] عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه الشيخ شهاب الدين أبو حفص وأبو نصر وأبو القاسم وأبو عبد الله القرشى التيمى البكرى السه, وردى:

شيخ شيوخ العارفين بالعراق في زمانه وصاحب عوارف المعارف في بيان طرائق القوم ، ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ببلده سهرورد ، فلما كان عمره ستة أشهر قتل أبوه رحمه الله ، ونشأ الشيخ شهاب الدين في حجر عمه أبي النجيب عبد القاهر ، وأخذ عنه التصوف والوعظ وعلم الحديث والفقه ، وصحب أيضاً الشيخ عبد القادر والشيخ أبا محمد بن عبد البصرى ، وسمع الحديث أيضاً من أبي زرعة عبد القادر والشيخ أبا محمد بن عبد البصرى ، وسمع الحديث أيضاً من أبي زرعة القدسي ، ومعمر بن الفاخر ، ويحيى بن ثابت وغيرهم ، وله مشيخة في جزء لطيف ،

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته فى الطبقات للسبكى (٤٣٦/٤) ، الإسنوى (٣٤٢/١) ، شذارات الذهب (١٥٢/٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٧٣/٢٢) ، النجوم الزاهرة (٣/ ٢٨٣ ، ٢٨٥) ، وفيات الأعيان (٣/ ٤٤٦) .

وروى عنه جماعة منهم : ابن الدبيثي ، وابن نقطة ، والضياء ، والزكى البرزالي ، وابن النجار ، والقوصي ، والعز الفاروفي والشهاب الأبرقوهي .

قال ابن الدبيثى : كان له فى الطريقة قدم ثابت ولسان ناطق ، وولى عدة ربط الصوفية ، ونفذ رسولاً إلى عدة جهات .

وقال ابن نقطة : كان شيخ العراق في وقته ، صاحب مجاهدة وإيثار وطريقة حميدة ومروءة تامة ، وأوراد على كبر سنه .

وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم الحقيقة ، وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ، ودعاء الخلق إلى الله تعالى ، قرأ الفقه والخلاف والعربية ، وسمع الحديث ثم انقطع ولازم بيته وداوم الصوم والذكر والعبادة إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهر للناس ويتكلم عليهم ، فعقد مجلس الوعظ بمدرسة عمه على « دجلة » وحضر عنده خلق عظيم وأظهرله قبول من الخاص والعام واشتهر اسمه وقصد من الأقطار ، وظهرت بركات أنفاسه في توبة العصاة ورأى من الجاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد ، ونفذ رسولاً إلى ملوك البلدان ، قلت : وحصل له أموال فلم يتملك منها شيئاً ومات ولم يترك كفناً ، رحمه الله ، وكانت وفاته في أول ليلة من محرم سنة ثنتين وثلاثين وستمائة ببغداد، ومن حسن الكلام ما جرى بينه وبين الملك الأشرف موسى بن العادل رحمهما الله فيما حكاه الأحرف . قال الشيخ شهاب الدين السهروردى : يا مولانا تتبعت جميع النسخ بكتاب الشفاء لابن سينا من الخزائن فحرقتها ، ثم ذكر في أثناء كلامه أنه حصل لأهل بغداد في هذه السنة مرض شديد كثير ، فقلت : وكيف لا وقد أذهبت عنهم الشفاء وهذا يدل على لطافة طبع السلطان وذكائه وقدرته على التعبير وديانة الشيخ ، رحمهما الله .

### [٩] عمر بن محمد بن عمر بن على بن محمد بن حمويه العلامة الرئيس عماد الدين:

شيخ الشيوخ أبو الفتح بن شيخ الشيوخ صدر الدين الحسن بن شيخ الشيوخ عماد الدين أبى الفتح المشهور بابن حمويه الحموى الجوينى الأصل، الدمشقى المولد والوفاة ، ولد فى شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمصر واشتغل بها ، وسمع الحديث من عدة مشايخ وأسمع بدمشق والقاهرة ، وتولى مناصب والده بعد وفاته : التدريس بالشافعى ، ومشهد الحسين ، ومشيخة سعيد السعداء ، وكان صدراً كبيراً رئيساً نبيلاً

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤٣٨/٤) ، شذرات الذهب (١٨١/٥) ، سير أعلام النبلاء (٩٧/٢٣) ، النجوم الزاهرة (٣١٣/١ ، ٣١٥)

معظماً فى الدولة له نفوذ وكلمة ورأى متبع ، وهو الذى قام فى قضية الملك الجواد فى علك دمشق بعد الكامل فانتظم أمر الجواد بمساعدته ، ثم شرع فى نقض ما أبرمه عن مالأة العادل بن الكامل صاحب مصر ، وبعثه إليه العادل إلى دمشق ليعزله عنها ففطن الجواد لذلك ، وتنبه له ولم يزل حتى قتله ، بأن سلط عليه فداوية فقتلوه . قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وفى السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وستمائة نفر ثلاثة على عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ داخل قلعة دمشق ، فقتله أحدهم ، وكان من بيت التصوف والإمرة من أعيان المتعصبين لمذهب الأشعرى ، قلت : حضر جنازته بشر كثير، ودفن فى تربة سعد الدين بن حمويه بقاسيون رحمه الله ،

ولما حضرنا والنفوس كانها لفرط اتحاد بيننا جوهر فرد وقام لنا ساق يدير مع الرحا كؤوس اقتراب ما لشاربها خد فيارب لا تجعل حراما لحلالها فيصبح حدا من تناولها البعد

[۱۰] محمد ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بن أبى بكر بن أيوب بن شاذى أبو المظفر وأبو المعالى صاحب مصر:

مولده سنة خمس أو ست وسبعين وخمسمائة ، ولما أخذ أبوه الديار المصرية بعد الملك العزيز أعطاها له فحكم فيها في حياة أبيه وبعد وفاته بأربعين سنة ، وكان شهما عاقلاً لبيبا محباً للعلماء بني دار الحديث الكاملية بمصر ، وعقد قبة عظيمة على ضريح الشافعي رحمه الله ، ووقف أشياء كثيرة على البر والصلات وكان عادلاً في أحكامه وقضاياه مع عسف وجبروت ، اشتكى عليه مهتار أن أستاذه استخدمه ستة أشهر ولم يعطه أجرة فأنزل أستاذه عن فرسه وألبسه أثواب المهتار ، وأمر المهتار فلبس ثياب الجندى ورسم أن يخدمه الجندى ستة أشهر كما خدمه المهتار ، وكان مع ذلك قد ضيق على الفرنج وأذلهم برا وبحراً ، وأقام بدمياط مرابطاً نحواً من ثلاث سنين وفي ذلك يقول اللهاء زهب :

بك اهتز عطف الدين في حلل النصر وأقسم أن ذاقت بنى الأصفر الكرى السلانة أعرام أقدمت وأشهر وليلة نفسر العددو رأيتها

وردت على أعقابها بلد الكفر لما حكمت إلا بأعلامك الصفر تجاهد فيهم لا بزيد ولا عمرو بكثرة من أديته ليلة النحر فلا غرو أن سميتها ليلة النحر

فيا ليلة قد شرف الله قدرها

ولما بلغة موت أخيه السلطان الملك الأشرف موسى صاحب دمشق ركب وجاء فأخذها فنزل قلعتها فأصابه زكام ، وتولد منه داء وبقى بعد أن دخلها سنتين ، ومات إلى رحمة الله تعالى فى الحادى والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة ، ودفن بالقلعة فى تابوت ثم حول إلى تربته سنة سبع وثلاثين ، وتربته مشهورة شمالى جامع دمشق شرقى خانقاه السمسطانية لها شباك كبير ، وباب إلى الحائط الشمالى من الجامع.

[ ۱۱ ] محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى القاسم بن صدقة بن حفص قاضى القضاة بالديار المصرية شرف الدين أبو المكارم بن القاضى الرشيد أبى الحسن بن القاضى أبى الحديق الصفراوى الإسكندرانى ثم المصرى الشافعى ويعرف بابن عين الدولة:

من بيت علم وقضاء ، وحكم بالإسكندرية بين أعمامه وأقربائه ثمانية أنفس ، ولد بالإسكندرية في سنة ثلات وسبعين بالإسكندرية في سنة أربع وخمسين وخمسمائة ، وقدم القاهرة في سنة ثلات وسبعين فكتب لقاضى القضاة صدر الدين بن درباس ثم ناب عنه في القضاء سنة أربع وثمانين ، وناب أيضاً عن قاضى القضاة ابن أبي عصرون ، وعن غيرهما أيضاً ثم استقل بقضاء الديار المصرية وبعض الشامية سنة سبع عشرة وستمائة .

قال المنذرى : وكان عالماً بالأحكام الشرعية مطلعاً على غوامضها ، وكتب الخط الجيد وله نظم ونثر ، وكان يحفظ من شعر المتقدمين والمتأخرين جملة ، وتوفى فى تاسع عشر ذى القعدة سنة تسع وثلاثين و ستمائة ومن شعره :

وُليت القضاء وَلَيت القضاء لـم يك شيئاً توليته فأوقعني في القضاء والقضاة وما كنت قديما تمنيته

[١٢] محمد بن أبى الفضل بن زيد بن ياسين بن زيد جمال الدين أبو عبدالله التغلبى الأرقمى الدولعى ثم الدمشقى خطيبها الشافعى:

ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، وورد دمشق شابا فتفقه على عمه ضياء الدين الدولعي ، خطيب دمشق ، وسمع منه ومن محمد بن على بن صدقة الحريمي

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي ( ٢٧٣/٤ ) ، الإسنوى ( ٢٦٤/١ ) ، شذرات الذهب (٢٠٦/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٥٥) .

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/77) ، النجوم الزاهرة (7/7) ، الوافي بالوفيات (1/7/7) ، شذرات الذهب (1/2/7) .

وغيره ، وولى الخطابة بعد عمه ، وطالت مدته فى المنصب ، وولى تدريس الغزالية مدة، وكان له ناموس وسمت حسن ، مفخم كلامه ، روى عنه الجلال بن الصابونى ، والمجد بن الحلوانية وغيرهما ، ومات رحمه الله ، فى رابع عشر جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وستمائة ، ودفن فى المدرسة التى أنشأها بجيرون .

[١٣] محمد بن أبى المعالى سعيد بن يحيى بن على بن الحجاج بن محمد الحافظ الكبير أبو عبد الله الدبيثى ثم الواسطى الشافعي المعدل ببغداد:

ولد في رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، سمع بواسط وبغداد وغيرهما من البلاد على جماعة من علماء الحديث النقاد ، وقرأ القرآن والعربية والفقه ، وتقدم وساد ، وعلق الأصول والخلاف ، وعنى بالحديث ورجاله ، وصنف كتابًا في تاريخ واسط ، وذيل على مذيل السمعاني وأسمعهما ، وله معرفة بالأدب والشعر ، وقد أثنى على حفظه وذهنه واستحضاره الحافظ الضياء المقدسي ، وابن نقطة وابن النجار ، ورووا عنه ، وكذا روى عنه : الزكي البرزالي والجمال الشرفي وعز الدين الفاروثي ، وغيرهم ، ومن شعره :

إذا اختار كل الناس فى الدين مذهبا وصوبه رأيا وحققه فعللاً فإنى أرى علم الحديث وأهله أحسق اتباعاً بل أسدهم نبلا لتركهمو فيه السقياس وكونهم يرضون ما قال الرسول وما أملا

قال ابن النجار : أضر في آخر عمره وتوفى ببغداد في ثامن ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين [ وستمائة ] (١) .

[18] محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن بندار بن عميل القاضى شمس الدين الدمشقى أبو نصر الشيرازي الدمشقى الشافعي :

تفقه على قطب الشيرازى ، وأبى سعد بن أبى عصرون ، وسمع الحافظ أبا القاسم بن عساكر ، فروى عنه وعن أخيه الضياء بن عساكر ، ومن أبى يعلى بن الحبولى والخطيب أبى البركات والخضر بن سهل الحارثى وخلق ، وأجاز له أبو الوقت السجزى ، ونصر بن سيار الهروى ، وجماعة ، وتفرد بمشايخ ومرويات ، وعنه جماعة

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>[</sup>۱۳] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٢٧١) ، الإسنوى (١/ ٢٦٣) ،سير أعلام النبلاء (٦٨/ ٦٣ ) . وفيات الأعيان (٤/ ٣٩٤ ) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٣١٧) ،الوافي بالوفيات (٣/ ٢١٠ ، ١٠٣ ) .

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢٩٨/٤) ، الإسنوى (٢/ ٢١) ، سير أعلام النبلاء (٣١/ ٣١) ، النجوم الزهرة (٢/ ٣٠٢) ، شذرات الذهب (٥/ ١٧٤) .

منهم :الجمال بن الصابونى ، وأبو الحسين بن الشولى ومحمد بن أبى الزكى الصقلى ، تفرد عنه حضوراً : سنجابى حفيده أبو نصر محمد بن محمد ، والبهاء أبو القاسم محمد بن مظفر بن عساكر ، رحمهما الله ، وكان ساكناً وقوراً مليح الشكل يصرف عامة أوقاته فى نشر العلم ، وقد ولى بالقدس الشريف ، ثم ولى تدريس العمادية بدمشق ، وتركها ودرس بالشامية البرانية ، ثم ولى قضاء دمشق بعد عزل العماد بن الحرستانى سنة إحدى وثلاثين ، وكان عادلاً فى حكمه منصفاً ، ومات فى ثانى جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وستمائة .

### [ ١٥ ] محمد بن يحيى بن على بن الفضل بن هبة الله قاضى القضاة محيى الدين أبو عبد الله بن فضلان:

تفقه على والده العلامة أبى القاسم بن فضلان ، وبرع فى المذهب وساد وناظر ، ورحل إلى خراسان ، وناظر علماءها وتقدم ، وكان رئيساً كريماً جواداً حسن الأخلاق ، باشر تدريس النظامية ببغداد ، وفى سنة تسع عشرة وستمائة ولاه الخليفة الناصر لدين الله قضاء القضاة ببغداد ، فلما ولى ولده الظاهر سنة اثنتين وعشرين عزله بعد شهر فلزم بيته ثمانية أشهر فى فقر وفاقة ؛ لأنه لم يكن يدخر شيئاً ، ثم ولى نظر البيمارستان ، وعزل بعد ستة أشهر ، ثم ولى ديوان الجوالى ، ثم ولى مدرسة أم الخليفة الناصر لدين الله ، وذهب رسولاً إلى الروم ، وولى تدريس المستنصرية فى رجب فباشرها إلى شوال من عام إذ توفى ، وذلك سنة إحدى وثلاثين وستمائة عن ثلاث وستين سنة ،فاجتمع الناس لجنازته وكان أمراً عظيماً ، وحملوه وازدحموا على نعشه ، رحمه الله ، سمع الحديث من أصحاب ابن بيان ، وأبى طالب الزينبى .

# [١٦] محمد بن يحيى بن مظفر بن على بن نعيم القاضى العالم أبو بكر البغدادى المعروف بابن الحبير الشافعى :

تفقه أولاً على مذهب الإمام أحمد على بن المثنى ، ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعى على المجير وغيره ، فبرع فيه ونال منه منالاً كبيراً ، وصار بصيراً بدقائقه دينا خيراً كثير التلاوة والحج صاحب ليل وتهجد ،وكانت له يد طولى في الجدل والمناظرة ، وناب في القضاء عن أبى عبد الله بن فضلان ، ثم ولى تدريس النظامية في سنة ست

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢٩٩/٤) وفيه : « محمد بن واثق بن على ...» ، الإسنوى (٢٥٥/ ١٣٥) ، الوافي الوفيات (٥/١٣٢) ، شذرات الذهب (١٤٦/٥) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٢٩٩/٤) ، الإسنوى (٢١٥/١) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٢٣) ، شدرات الذهب (٥/ ٢٠٥) ، الوافي بالوفيات (٥/ ١٣٦) .

وغشرين وستمائة ، وقد سمع الحديث من شهدة ، وعبد الله بن عبد الصمد السلمى ، ومحمد بن نسيم العيسونى ، وشيخه أبى الفتح بن المثنى وغيره ، توفى فى سابع شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة . أنبائى شيخنا المعمر بهاء الدين القاسم ابن عساكر ، أنا ابن الحبير البغدادى ، أخبرتنا شهدة ، أنا طراد ، أنا هلال ، أنا ابن عباس القطان ، أنا أبو الأشعث ، أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلاً أتى المسجد والنبى على يخطب يوم الجمعة فقال له : « أصليت ركعتين ؟» قال : لا ، قال : « فقم فاركع ركعتين » (١) .

[۱۷] موسى السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى الملقب بشاهرين ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذى :

ولد بالقصر سنة ست وسبعين وخمسمائة ، ونشأ بها ، فلما آل الملك إلى أبيه أعطاه أول شيء القدس، ثم أعطاه حران والرها ، وتملك خلاط ، وهي قصبة أرمينية، ولقد لقب شاهرين ، وهو علم لكل من تملكها ، ثم تملك دمشق وصار إليها في سنة . عشرين وستمائة وأخذها من ابن أخيه الناصر داود بن المعظم فأحسن إلى أهلها، ووقف الأوقاف الكثيرة ، من ذلك : جامع « التوبة » بالعقبية وكان حانة وخمارة ودار قمار فهدها وبناها جامعا حسنا يذكر فيه اسم الله تعالى ويعبد ويوحد فيه ، وجعل خطابته للشافعية ، وبنى جامع « جراح » وجعله للشافعية ، وجامع « المرء » جدده ، وكذا مسجد أبي الدرداء بالقلعة بالمنصورة ، وكذا مسجد « باب النصر » ، وجامع « بيت الأبار » وبني دار الحديث الأشرفية المشهورة ، وجعل تدريسها للشافعية ، وكان أول من وليها الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح ، رحمه الله تعالى ، وبني للحنابلة دار حدیث بالسفح ، ووقف علی الصیانة شرقی الجامع المظفری وکان فیه بر ووقار وإحسان إلى العلماء وحسن ظن بالفقراء ، كريما عفيفا سعيدا مليح الشكل ، لم تكسر له راية قط، حر الذيل ظاهر بلا خلاف شهما شجاعا معطى، لكنه كان يكثر من شرب الخمر سامحه الله . وكان سوق الشعراء أيضا عنده في نفاق ، وكان باب القلعة لا يغلق في شهر رمضان ويخرج منها صحون الحلوي إلى أماكن الفقراء ، وكان ذكيا فطنا يشارك في أشياء بذهنه وكانت له دار السعادة داخل باب النصر والدهشة بالنيرب ، وصفه بقراط ، وقد سمع صحيح البخارى عنده داخل القلعة على الزبيدى وهو الذى استدعاه من بغداد

<sup>(</sup>۱) البخارى (۹۳۰) فى الجمعة ، ومسلم (٥٤/٨٧٥) فى الجمعة ، وأبو داود (١١١٥) فى الصلاة ، والترمذى (٥١٠) فى الصلاة .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳/۱۵۷ ، ۱۵۸ ) .

إلى دمشق وأحسن إليه وأكرم مورده ومصدره ، وحكايته وترجمته يطول استقصاؤها ، مرض سامحه الله تعالى في رجب مرضين مختلفين : دمامل في رأسه ، وبواسبر في مقعده وتزايد به ذاك حتى كانت الجراح تخرج بعض عظام من رأسه ، وهو يحمد الله ويسبحه ، فطالت علته إلى المحرم ، وتصدق في مرضه بأشياء كثيرة وأعتق مائتي مملوك ومائتي جارية ، ولما يئس من نفسه قال لوزيره ابن جرير : في أي شيء تكفنوني ، فما يقي لي قوة تحملني أكثر من غد ، فقال : عندنا في الخزانة تصافى ، فقال : حاش لله أن أكفن من الخزانة، ثم نظر إلى ابن موسك الوزير وقال: قم فأحضر كفني فقام ، وعاد وعلى رأسه مئزر صوف ففتحه وإذا فيه خرق من آثار الفقراء طاقيات قوم صالحين، وفي ذلك إزار عتيق يساوي نصف درهم أو نحوه فقال : هذا يكون على جسدي ألقي به حر جهنم ؛ فإن صاحبه كان من الأبدال ، وتوفى رحمه الله تعالى يوم الخميس سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وكان آخر كلامه : لا إله إلا الله، وكان ذلك اليوم يوما مشهودا وحزنا شديدا على أهل البلد ، أغلقت فيه الأسواق، ولبس غلمانه البلاسات ، وجاء نساؤهم يندبن على باب القلعة ، وكان موته أمرا هائلا ، ودفن بالقلعة حتى فرغ من تربته التي بالكلاسة بعد أربعة أشهر ، ثم نقل إليها، رحمه الله تعالى ، وذكر بعض الصالحين أنه راه بعد موته وعليه ثياب خضر ، وهو يطير مع الأولياء ، فقلت : إيش تعمل مع هؤلاء وأنت كنت تفعل وتصنع ؟ فتبسم وقال : الجسد الذي كان يفعل تلك الأفاعيل عندكم ، والروح التي كانت تحب هؤلاء صارت معهم ، قلت : مصداقه في الحديث الصحيح : « المرء مع من أحب » (١) .

### [١٨] موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العلامة كمال الدين أبو الفتح الموصلي الشافعي:

أحد المتبحرين في العلوم المتنوعة ، قيل : إنه كان يتقن أربعة عشر علما ، تفقه بالنظامية على معيدها السديد السلماسي في الخلاف والأصول والعربية ، وبالموصل على يحيى بن سعدون وببغداد على الكمال عبد الرحمن الأنبارى ، وتميز وبرع في العلم ورجع إلى الموصل ، فأقبل على الدرس والاشتغال حتى اشتهر اسمه وبعد صيته ، ورحل إليه الطلبة وتزاحموا عليه. قال القاضى ابن خلكان : كان يقرأ عليه الحنفيون كتبهم ، وكان يحل الجامع الكبير حلا حسنا قال: وكان يقرأ عليه أهل الكتاب التوراة

<sup>(</sup>۱) البخارى (٦١٦٨) في الأدب ، ومسلم (٢٦٤٠/ ١٦٥) في البر والصلة ، والترمذي (٢٣٨٦) في الزهد ، وأحمد (٢٣٨٦) .

<sup>[1</sup>۸] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٤٦١) ، الإسنوى (٢/ ٣٢٣) ، شذرات الذهب (٢٠٦/٥) ، وفيات الأعيان (١/ ٣١١) ، النجوم الزاهرة (٣/ ٣٤٢) ، سير أعلام النبلاء (٨٥ /٣٣) .

والإنجيل فيقرون أنهم لم يسمعوا بمثل تفسيره لهما ، قال : وكان إذا خاض معه ذو فن توهم أنه لا يحسن غير ذلك الفن ، وبالغ في ترجمته والثناء عليه و على تحصيله وجودة فهمه واتساع علمه .

وحكى عن بعضهم: أنه كان يفضله على الغزالى فى تفننه ، قال: وكان شيخنا تقى الدين بن الصلاح يبالغ فى الثناء عليه ويعظمه ، فقيل له يوما : من شيخه ؟ فقال: هذا الرجل ، خلقه الله عالما لا يقال : على من اشتغل ، فإنه أكبر من هذا إلى أن قال ابن خلكان : وكان ، سامحه الله ، يتهم فى دينه بكون العلوم العقلية غالبة عليه ، وقال الموفق أحمد بن أبى أصيبعة فى تاريخ الأطباء : هو علامة زمانه وواحد أوانه قدوة العلماء وأوحد الحكماء ،أتقن الحكمة ، أعنى الفلسفة ، وتميز فى سائر العلوم ، وكان يقرى العلوم بأسرها ، وله مصنفات فى نهاية الجودة ، ولم يزل مقيما بالموصل ، وقيل : إنه كان يعرف علم الكيمياء ، وله كتاب « تفسير القرآن » ، و شرح التنبيه » ، وكتاب « عيون المنطق » ، وكتاب « لغز فى الحكمة» ، وكتاب فى الأصول ، وكتاب « عيون المنطق » ، وكتاب « المنابل بن خلكان : توفى بالموصل فى وكتاب « لغز فى الحكمة» ، وكتاب فى النجوم . قال ابن خلكان : توفى بالموصل فى أربع عشر من شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وسمى القاضى ابن خلكان ولده بكمال الدين موسى على اسمه ، قال :

# [١٩] يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن على بن صدقة قاضى القضاة شمس الدين أبو البركات ابن سنى الدولة الدمشقى الشافعى:

والد قاضى القضاة صدر الدين أحمد، وتعرف بنيهم بأولاد الخياط الشاعر المشهور، ولد سنة اتنثين وخمس وخمسمائة ، وتفقه على ابن سعدان ، والقطب النيسابورى ، والشرف بن الشهرزورى وغيرهم ، وسمع معه ولده من الخشوعى ، وكان إماما بارعا فاضلا جليلا مهيبا ، ولى القضاء بالشام ، فحمدت سيرته وحدث بالقدس وغيره ، وروى عنه : الشرف والفخر ابنا عساكر ، والمجد بن الحلوانية وغيرهم ، وتوفى ، خامس ذى القعدة سنة خمس وثلاثين وستمائة رحمه الله تعالى .

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤٤٨/٤) ، الإسنوى (٢٦٦٦) ، شذرات الذهب (٥/١٧٧) ، النجوم الزادرة (٢/ ٣٠١) ، سير أعلام النبلاء (٣٠/٢٧) .

[ ۲۰ ] يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن شداد بن محمد بن عتاب قاضى القضاة بهاء الدين بن شداد أبو العريم أبو المحاسن الأسدى الحلبى :

الموصلى المولد والمنشأ ، ثم الحاكم بحلب وأعمالها وناظر أوقافها ، ولد فى ليلة العاشر فى رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وحفظ القرآن ، واشتغل بالعربية والقراءات على أبى بكر بن يحيى بن سعدون القرطبى ، ولازمه مدة كبيرة ، وأخذ عنه شيئا كثيرا ، وسمع صحيح مسلم والوسيط للواحدى على سراج الدين محمد بن على الجبائى ، وسمع مسند الشافعى وسنن أبى داود والترمذى وصحيح أبى عوانة ومسند أبى يعلى على فخر الدين أبى الرضى أسعد بن الشهرزورى ، وسمع من شهدة وجماعة كثيرين ببغداد وغيرها من البلاد ، وتفقه وتفنن ، وأفاد وأعاد بالنظامية ببغداد ، وحدث بحصر ودمشق وحلب ، وروى عنه : ابنه المجد والكمال العديمى ، والزكى المنذرى ، والشهاب القوصى ، والأبرقوهى و بالإجازة قاضى القضاة تقى الدين سليمان الحنبلى ، وشيخنا أبو نصر محمد بن محمد بن الشيرازى وجماعة .

قال عمر بن الحاجب: كان ثقة حجة عارفا بأمور الدين ، اشتهر اسمه وسار ذكره ، وكان ذا صلاح وعبادة ، وكان في زمانه كالقاضى أبي يوسف في زمانه ، دبر أمور الملك بحلب ، واجتمعت الألسن على مدحه ، قلت : أعاده في النظامية في حدود سنة سبعين وخمسمائة ، ثم انحدر إلى الموصل ، ودرس بمدرسة الكمال الشهرزورى ثم حج سنة ثلاث وثمانين وعاد على طريق الشام لزيارة بيت المقدس ، وبعث إليه الملك صلاح الدين فحضر عنده فاشتد إكرام صلاح الدين له ، وقرأ عليه شيئا من الحديث بنفسه ، وصنف له القاضى بهاء الدين كتابا في فضيلة الجهاد ، فحظى عند الملك ، وولاه قضاء العسكر مع قضاء بيت المقدس ، ولم يزل ملازما للسلطان إلى أن توفى ، وهو عنده ، وصار الملك إلى ولده الظاهر بحلب فاستدعاه إليها وولاه قضاءها ، ونظر أوقافها ، وأجزل له رزقه وأعطاه وأقطعه أرضا تفل شيئا جزيلا ، ولم يكن له نسل ولا قرابة وقصده الطلبة للدين والدنيا ، وعظم شأن الفقهاء في زمانه لعظم قدره، وارتفاع منزلته .

وصنف من الكتب « دلائل الأحكام » في مجلدين، و « الموجز الباهر » في الفقه ، وكتاب « ملجأ الحكام في الأقضية » مجلدين وكتاب « سيرة صلاح الدين » أجاد فيه وأفاد ، وممن أخذ عنه واشتغل عليه ولازمه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان

<sup>[</sup>۲۰] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٤٤٩) ، شذرات الذهب (٥/ ١٥٨) ، وفيات الأعيان (٧/ ٨٤) ، النجوم الزاهرة (٢/ ٢٩٢) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٨٤/٢٢) .

رحمه الله وقد طول ترجمته في وفيات الأعيان ، وذكر أن صاحب إربل كتب إلى ابن شداد كتابا بالوصاة به ، وما ضنه فأكرمهما حسب الإمكان وحكى عنه القاضى ابن خلكان قال : لما كنا بالنظامية اجتمع أربعة من الفقهاء أو خمسة على شوب «حب البلادر » فاستعملوا منه قدرا وصفه لهم الطبيب فجنوا وتمزقوا وخرجوا على وجوههم ، فلما كان بعد أيام إذا أحدهم قد جاء وهو عريان مكشوف العورة وعليه بقيار كبير ، وعذبة طويلة تضرب إلى كعبه ، فاجتمع عليه الفقهاء يسألونه كيف الحال ؟ فقال : لا شيء إلا أن أصحابي شربوا « البلادر » فجنوا ، وأما أنا فلم يصبني شيء وهو مصم وهم يضحكون منه ، قال القاضى ابن خلكان : ولم يزل أمره منتظما في ولايته ونفوذ تصرفاته إلى أن راح في الرسلية إلى مصر لإحضار ابنة الكمال لزوجها العزيز ، فرجع وقد انتقضت الأمور واشتغل السلطان عنه بغيره فلزم بيته على ولاية القضاء ، وظهر عليه أثر الهرم وخرف فكان ينشد :

من يتمن العمر فليدرع صبرا على فقد أحبائه ومن يعمر يلق في نفسه ما يتمناه لأعـــدائه

قال : ومرض أياما قلائل ، ومات يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة بحلب رحمه الله تعالى .

المرتبة الخامسة من الطبقة التاسعة من أصحاب الشافعي ولحظينا فيها من أول سنة إحدى وأربعين وستمائة إلى أخر سنة خمسين



#### [1] أحمد بن عبد الرحيم بن على القاضى الأشرف ابن القاضى الفاضل:

كان صدراً رئيسا محتشماً معظماً وزير الملك العادل أبى بكر ، فلما مات عرضت عليه الوزارة فلم يقبل ، وأقبل على طلب الحديث ، سماعه والتفقه والتدريس بمدرسة أبيه ، وكان مجموع الفضائل كثير الإحسان إلى المحدثين، وقف عليه وظيفة بالكلاسة شيخاً وقارئاً وعشرة محدثين ، وشرط أن يكونوا من الشافعية ، ووقف خزانة عظيمة فيها كتب نفيسة ، وذكر هذا الكندى أنه سمع القاضى الصاحب شرف الدين بن فضل الله أن الكامل بعثه رسولاً إلى بغداد وظهرت من حشمته وصدقاته ما بهرهم، وجمع ما تصدق به وأحسن به إلى أهلها مع جوائز الخليفة له فبلغ سنة عشرين ألف دينار ، مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة عن سبعين سنة ، رحمه الله .

# [۲] أحمد بن كشاسب بن على بن أحمد الإمام كمال الدين أبو العباس الذرمارى الفقيه الشافعي الصوفي:

صاحب المصنفات ، روى الزبيدى ، وأخذ عنه الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، وقال : هو آخر من أخذت عنه المذهب فى صباى ، وكان فقيهاً صالحاً متضلعاً من نقل وجوه المذهب وفهم معانيه ، وكان كثير الحج والخير ، ووقف كتبه ، توفى فى ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وستمائة .

#### [٣] إسحاق بن أحمد الشيخ كمال الدين المغربي:

أحد مشايخ الشافعية وأعيانهم ، كان إماماً عالماً فاضلاً مقيماً بالرواحية أعاد بها على الشيخ تقى الدين بن الصلاح عشرين سنة ، وأفاد الطلبة ، وقد أخذ عنه جماعة كثيرون من الكبار ، وعمن قرأ عليه : الشيخ محيى الدين النووى ، وكان فيه إيثار وبر وصدقة وزهد وتصنيف ، قيل : إنه كان يتصدق بثلث جامكيته ، وينسخ فى كل رمضان ختمة ويوقفها ، مرض بالإسهال مدة أربعين يوماً ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى فى ثامن عشر ذى القعدة سنة خمسين وستمائة بالرواحية ، ودفن إلى جانب الشيخ تقى الدين بن الصلاح بالصوفية ، قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وكان زاهداً متواضعاً مؤثراً رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۱۸/۵) ، سير أعلام النبلاء (۲۱۱/۲۳) ، الوافي بالوفيات (۷/۲۷). [۲] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (۲/۲۵٪) ، الإسنوى (۱/۲۵۲) ، كشف الظنون (۲۹۰) ، الوافي بالوفيات (۷/۱۹۵).

<sup>[</sup>٣] انظر ترحمته في : الطبقات للسبكي (٢٠٨/٤) ، الإسنوي (١/ ٧٤) ، شذرات الذهب (٥/ ٢٤٩) .

[٤] عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل القاضى رفيع الدين أبو حامد الجيلى الشافعي :

كان فقيها بلرعاً متكلماً مناظراً عارفاً بالفلسفة ، وأقوال الأوائل ، وشرح «الإشارات » لابن سينا شرحاً جيداً ، اشتغل بالمدرسة العذراوية مدة ، وكان فقيهاً في عدة مدارس الشافعية والعذراوية والفلكية ، وكان بينه وبين أمين الدين أبي الحسن على ابن غزال المشرف بالإسلام عن السامرية الكاتب الصالح إسماعيل صحبة أكيدة ، وصحبة وعشرة وأمين الدين هذا هو الذي بني المدرسة الأمينية ببعلبك أيام كان الصالح إسماعيل صاحبها ، فسعى للقاضى الرفيع في قضاء بعلبك ، فكان عندهم بها مدة ، فلما انتقل الصالح إسماعيل إلى ملك دمشق واستوزر أمين الدين هذا المذكور نقل القاضى الرفيع إلى قضاء دمشق بعد موت قاضى القضاة شمس الدين الخويي المتقدم ذكره فسار هذا القاضى بن الرفيع سيرة فاسدة ، حمله عليها قلة دينه وسوء عقيدته من إثبات المحاضر الفاسدة، وقبول شهود الزور المستعملين عنده و الدعاوى الباطلة على أرباب الأموال، وأكل أموال الأوقاف واليتامي والرشا ، وغير ذلك من الوجوه الباطلة ، وذلك عما لاقاه من الوزير الأمين بل الخؤون هذا مع أن القاضي كثير استعمال الشراب المحرم المجمع عليه، وحضوره إلى صلاة الجمعة وهو سكران وداره كلها خمارة أو حانة فلما عمت به المصيبة و تفاخم الأمر ، واشتهر الخطب أزاح الله الكربة وأراح البلد بأن أوقع بينه وبين الوزير ، وأراد كل منهما هلاك الآخر ودماره ، فبادر الوزير فشعث عليه عند الصالح فقال له : هذا أنت جئت به وأنت تفضل به فعند ذلك طلبه طلبا عنيفا وسلمه إلى المقدمين من بني صبيح وغيرهم من أهل البقاع وأمرهم أن يذهبوا به فهلكوه فيقال : إنهم ألقوه من شاهق في تلك البلاد ، وقيل : إنه صلى ركعتين قبل ذلك ، والله أعلم.

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وفى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين وستمائة قبض على أعوان الرفيع الجيلى الظلمة الأرجاس ، وكبيرهم الموفق حسين الواسطى بن الرواس وسجنوهم وعذبوهم بالضرب والعصر والمصادرة ، ولم يزل ابن الرواس فى العذاب والحبس إلى أن توفى جمادى الأولى سنة اثنين وأربعين وستمائة . قال : وفى ثانى عشر ذى الحجة ، أخرج الرفيع من داره وحبس بالمقدمية ، قال : ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن بمغارة من نواحى البقاع ، ثم انقطع خبره ، وذكروا أنه توفى ، ومنهم من يقول : ألقى من شاهق ، وقيل: خذق ، وولى بعده القاضى محيى الدين بن الزكى ،

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (١/ ٢٩٢) ، شذرات الذهب (٢١٤/٥) .

قلت : وأعطوا ابن الزكى مع القضاء من مدارس الرفيع تدريس العذراوية ، وأعطوا الشامية البرانية لتقى الدين صهر بن الخولى ، والأمينية لابن عبدالكافى . تلت : ومن الوابد الرفيع:أن رجلاً مات وترك مائة ألف وله من الورثة ابنة فلم يعطها فلساً ، ومنها : أنه استعار من الناس أربعين طبقاً ليبعث فيها هدية لصاحب حمص ، فلم يرد منها أنه استعار من الناس أربعين طبقاً ليبعث فيها هدية لصاحب حمص ، فلم يرد منها واحداً ومنها : أنه كان يستدعى ذا المال الجزيل فيدعى عليه مدع مسهل بألف دينار مثلاً أو أكثر من ذلك فيهب الرجل من ذلك وينكر ، فيقول المدعى : لى بينة فيقول : أحضر بينتك فيحضر مستعملين ، فيشهدون بالمبلغ المدعى به ، فيحكم الحاكم على المدعى عليه بذلك ، ثم ينفصل عليه ، ويقول : صالح غريمك ويرسم عليه فيأخذ الشهود نصيبهم ، والباقى للحاكم ، فيرسل إلى الوزير قسطه من ذلك ، فإنا لله وإنا الله وإنا لا يصل إلى طاحون تغرى وحكر القاضى الرفيع النساء من دخول الجامع ، وقال ما هو أعظم من الحرمين فكثر النساء بالجامع ، واتفق ليلة نصف فعظم الخطب وكثرت المفاسد بينهن ، وأما صاحبه الشيخ الأمين وزير العادل ، فإنه كان سامريا باطنياً أولاً فأظهر البيلام وصار وزير الملك ، فإنه بقى إلى سنة ثمان وأربعين فأخرج من السجن وشنى بالديار المصرية ، وأخذت حواصله فبلغت ثلاثة ألاف ألف دينار .

[٥] عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبى نصر الإمام العلامة مفتى الإسلام تقى الدين أبو عمر بن الإمام البارع أبى القاسم صلاح الدين النصرى الكردى الشهرزورى الشافعى:

تفقه على والده ، وكان والده شيخ تلك الناحية ، وجمع بين طرفى المذهب قبل أن يخضر شاربه ، وساد وتفقه ثم ارتحل إلى الموصل ، فتفقه على العماد بن يونس ولازمه حتى أعاد له ودخل إلى بغداد وطاف البلاد ، وسمع من خلق كثير ، وجم غفير ببغداد والموصل وهمذان ونيسابور ومرو وحران وغير ذلك، ودخل الشام مرتين ، فالمرة الثانية سنة ثلاثين ، وولى تدريس دار الحديث وهو أول من درس بها ثم ولى تدريس الشامية الجوانية ، وكان إماماً بارعاً حجة متبحراً في العلوم الدينية ، بصيراً بالمذهب وأصوله وفروعه ، له يد طولى في العربية والحديث والتفسير مع عبادة وتهجد وورع ونسك وتعبد وملازمة للخير على طريق السلف في الاعتقاد ، يكره طرائق الفلسفة والمنطق يغض منها ولا يمكن من قراءتها بالبلد ، والملوك تطبعه في ذلك ، له

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٥/ ٢٢١) ، البداية والنهاية (١٧٩/١٣) ، وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٤٠) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٣٥٤) ، طبقات السبكي (٤٢٨/٤) .

فتاوى سديدة ، وآراء رشيدة ما عدا فتياه الثانية في استحباب صلاة الرغائب وله إشكالات على « الوسيط » ومؤاخذات حسنة ، وفوائد جمة وتعاليق حسنة « وعلوم الحديث » الذي اقتبسه من علوم الحديث للحاكم وزاد عليه ، وله كتاب في طبقات الشافعية اختصره الشيخ محيى الدين النووى رحمهما الله ، واستدرك عليه من جماعة وليس ما جمعناه وافياً بالمقصود ؛ لأنه فاته جماعة لم يذكرهم فذلك الذي جرأني على جمع هذه التعليقة في ذلك وبالله الثقة وعليه التكلان ، فمن مشاهير شيوخه : ابن طبرزد (١) ، والمؤيد الطوسي ، وابن سكينة ، وزينب الشعرية ، ومنصور الفراوي ، والشيخ الموفق زين الأمناء والفخر ابنا عساكر ، وممن تفقه عليه وروى عنه : الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، والإمام تقى الدين بن رزين قاضي الديار المصرية ، والعلامة شمس الدين بن خلكان قاضي البلاد الشامية ، والكمال سلار والكمال إسحاق وشيخنا. النووي ، وروى عنه من النبلاء: ابنه محمد وصهره فخر الدين عمر بن يحيي الكرخي ، والشيخ الإمام تاج الدين الفروى ، وأخوه الخطيب شرف الدين ، والشيخ زين الدين الفارقي ، وآخر من حدث عنه : القاضي أحمد بن على الجيلي ، وشيخنا الشهاب أحمد بن العفيف ، رحمهم الله ، وانتقل إلى رحمة الله تعالى في سحر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، والبلد محاصر بالخوارزمية ، فشهد جنازته جم غفير ، وعدد كبير في الجامع وحمل على الرؤوس، وصلى عليه ثانياً داخل باب « الفرج » ، ثم خرج به نفر يسير نحو العشرة ، ورجع الناس بسب الحصار ، ودفن غربي مقبرة الصوفية ، وقبره مشهور هناك يزار رحمه الله تعالى ، وعاش ستاً وستين سنة .

# [7] على بن محمد بن عبد الصمد الشيخ علم الدين أبو الحسن الهمداني السخاوى المصرى:

شيخ العربية والقراء والفقهاء في زمانه بدمشق ، سمع بالثغر من السلفي وجماعة ، وبدمشق من أبي طبرزد ، وحنبل ، والكندى ، وأخذ عنه علم العربية ، وأكثر عن الإمام أبي القاسم الشاطبي ، وقرأ عليه وانتفع به حتى فاق أهل زمانه في القراءات والعربية والتفسير ، وكان يفتتح على مذهب الإمام الشافعي ، وله حلقة للأمراء بجامع

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ طُرُدُهُ ﴾ والمبثت من المطبوعة ومصادر التخريج .

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته فى : الطبقات للسبكى (٤/ ٤١٠) ، الإسنوى (١/ ٣٤٥) ، الأعلام (١٥٤/٥) ، وفيات الأعيان (٣/ ٣٤٠) ، شذرات الذهب (١/ ٢٢٢) ، معجم الأدباء (٢/ ٣٢١) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٣٥٤) ، سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣١) ، معجم المؤلفين (٢/ ٥١١) .

دمشق عند قبر زكريا ، وهو يفتتح القراءة بتربة أم الصالح ، وله تفسير في أربع مجلدات، وله غير ذلك في فنون القراءة وانتفع به جماعة كثير من الطلبة وغيرهم، وأثنى عليه أئمة كالعماد الكاتب والقاضي شمس الدين بن خلكان ، والشيخ شهاب الدين أبي شامة فإنه قال : وفي ثاني عشر جمادي الآخرة توفي شيخنا علم الدين علامة زمانة ، وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصالحية ، ودفن بقاسيون وكان على جنازته هيبة وجلالة و أصاب منه علوما جمة كالقراءات، والتفسير وفنون العربية ، صحبته من شعبان سنة أربع عشرة وستمائة إلى أن مات ، وهو غنى راض ، ومن شعره رحمه الله تعالى:

> قالوا غدا نأتى ديار الحمى وترك الركب بمغناهم أصبح مسرور بلقياهم وكل من كان مطيعا لهم قلت فلى ذنب فما حيلتى بأى وجه أتلقاهم ؟! قيل أليس العفو من شأنهم لا سيما عمن ترجاهم!

[٧] على بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن على الإمام العلامة بهاء الدين أبو الحسن اللخمي المصرى الشافعي الخطيب:

ابن بنت أبى الفوارس الحميرى ، ولد يوم عيد الأضحى سنة تسع وخمسين وخمسمائة بمصر حفظ القرآن ، وهو ابن عشر سنين ، ورحل به أبوه إلى دمشق فسمعه من الحافظ ابن عساكر صحيح البخاري وفاته اليسير ، ورحل معه إلى بغداد فقرأ بها القراءات العشر ، واشتغل بمذهب الشافعي على قاضي القضاة أبي سعد بن أبي عصرون، وقرأ عليه القراءات العشر أيضا ، وسمع عليه المهذب ، وقد سمعه ابن أبي عصرون من الشيخ أبي على الفارقي عن المصنف ، وسمع عليه « الوسيط » للواحدي رحمه الله تعالى ، و « الوجيز » أيضاً ، و « الوقف والابتداء » لابن الأنباري ، و « معالم السنن » للخطابي وغير ذلك ، وقد عظمه ابن أبي عصرون وألبسه طيلسانا ليميزه بذلك ، وكتب له : « لما ثبت عندى علم الولد الفقيه الإمام بهاء الدين أبي الحسن على بن أبي الفضائل وفقه الله لدينه وعدالته رأيت تمييزه من بين أبناء جنسه وتشريفه بالطيلسان ، والله يرزقه القيام بحقه ، وكتب عبد الله بن محمد بن أبي عصرون » ، وقد تفقه أيضاً بمصر على أبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي ، والشهاب محمد بن محمود الطوسى ، وقرأ بالقراءات أيضاً على أبي القاسم الشاطبي ، وسمع منه الموطأ ، وسمع أيضاً على السلفي ، وشهدة ، وجماعة ، وروى عنه :

<sup>[</sup>٧] انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤١٢/٤) ، الإسنوي (١/١٨٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٣/٣٥) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٤) ، شذرات الذهب (٥/ ٢٤٦) .

الزكيان البرزالي ، والمنذرى ، وابن النجار، وشرف الدين الدمياطي ، وابن دقيق العيد ، والقاضي تقى الدين سليمان المقدسي ، وأجاز لغير واحد من مشايخي ولله الحمد ، وتوفى عن تسعين سنة في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وستمائة ، رحمه الله .

### [٨] عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن الفقيه الإمام كمال الدين أبو هاشم بن العجمى الحلبى:

من بيت حشمة ورئاسة ، تفقه على طاهر بن جميل ، وسمع الحديث من يحيى الثقفى ودرس وأفتى ، ويقال : إنه درس « المهذب » من حفظه خمساً وعشرين مرة ، وكان شديد الوسواس فى الطهارة ، ولم يزل كذلك حتى كان سبب هلاكه ، وهو أنه دخل الحمام فدخل الجرارة ليستحم فيها فضاق نفسه وضعفت قواه ، ومات رحمه الله فى حادى عشر رجب سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، وقد جاوز الثمانين .

[9] محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ظفر القاضى شمس الدين أبو عبد الله العلوى الحسينى الأرموى ثم المصرى:

نقيب الأشراف بها ، وأحد أئمة الشافعية ويعرف بقاضى العسكر ، تفقه على شيخ الشيوخ صدر الدين أبى الحسن بن حمويه ، وصحبه مدة وبرع فى المذهب وساد وتقدم بعلمه وشرفه ، ودرس بمدرسة ابن مدين النجار بمصر ، وولى نقابة الأشراف وكان له يد طولى فى الأصول ، والنظر ، وسمع الحديث من فاطمة بنت سعد الخير ، وحدث عن الدمياطى وغيره ، وتوفى فى ثالث عشر شوال سنة خمسين وستمائة .

# [١٠] محمد بن عبد الكافى بن على بن موسى القاضى شمس الدين أبو عبد الله وأبو بكر الربعى الصقلى ثم الدمشقى :

أحد أعيان أصحاب الشافعي في زمانه ، أخو النجم على والرضى عبد الملك ، اشتغل وحصل وسمع الحديث ودرس بالأمينية ، وقد ولى في وقت قضاء حمص ، وناب القضاء بدمشق ، وتوفى رحمه الله ، في تاسع عشر ذى الحجة سنة تسع وأربعين وستمائة عن تسع وستين سنة ، سمع الأمير أسامة بن منقذ، وغيره ، وروى عنه : ابن الحلوانية ، والمجد بن العديم والحافظ شرف الدين الدمياطي ، وغيرهم .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١١٥) .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في : الطبقات للإسنوي (٢/ ٩٩) ، الوافي بالوفيات (٣/ ١٥) .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في : الطبقات للسبكي (٤/ ٢٧٩) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣ / ٢٥٥ ) .

[ ١١] محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ الكبير محب الدين أبو عبد الله بن النجار:

صاحب التاريخ الشهير الذي ذيل به على تاريخ بغداد للخطيب واستدرك عليه فجاء في نحو ثلاثين مجلداً ، وكان شافعي المذهب له مناقب الشافعي ، وفوائد كثيرة جمة منها : كتاب « القمر المنير في المسند الكبير » جمع كل صحابي وما رواه ، وكتاب « كنز الأنام في السنن والأحكام » ، وكتاب « الكمال في معرفة الرجال » ، وكتاب « المتفق والمفترق » وكتاب « المؤتلف والمختلف»، وكتاب فيه معجم له اشتمل على نحو من ثلاثة آلاف شيخ ، وغير ذلك من الفوائد الجمة والمقاصد المهمة ، ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وأول سماعه وهو ابن عشر ، وطلب بنفسه وهو ابن خمس عشرة فقرأ على ابن الجوزى ، والمبارك بن المعطوس ، وعبد المنعم بن كليب ، ومحمد ابن يونس ، وَذَاكَرَ ابن كامل ،ورحل رحلة عظيمة إلى الشام ومصر والحجاز وأصبهان وحران ومرو وهراة ونيسابور ، ولقى أبا روح الهروى ، وعن الشمس الفقيه ، وزينب الشعرية ، والمؤيد الطوسي ، وداود بن معمر ، والكندى ، وأبي القاسم بن الحرستاني، ثم المبارك ، وكتب عمن دب ودرج ، وعمن نزل وعرج ، وعنى بهذا الشأن عناية بالغة ، وكتب الكثير وجمع ، وروى عنه : الكمال الصابوني ، والعز الفاروثي، وابن بليان ، وبالإجازة : التقى سليمان ، وغيرهم . قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : أنا على بن أحمد العلوى : أنا محمد بن محمود بن الحسن الحافظ سنة ثلاث وثلاثين وستمائة : أنا عبد المعز بن محمد الزارح: قال شيخنا: وأنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز: أنا يوسف بن أيوب الزاهد : أنا أحمد بن على الحافظ : أنا أحمد بن عبد الله الحافظ : أنا حبيب بن الحسن : أنا عبد الله بن أيوب : أنا أبو نصر النجار : أنا حماد ، عن على بن الحكم ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله عَلَيْكُ : « من كتم علما علمه الله إياه ألجمه بلجام من نار » (١) .

[١٢] محمد بن ثاماور بن عبد الملك قاضى القضاة بالديار المصرية أفضل الدين أبو عبد الله الخونجي الشافعي :

ولد سنة سبعين وخمسمائة ، وطلب وحصل وبالغ في علوم الأواثل حتى تفرد

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۲۵۸) في العلم ، والترمذي (۲۲٤۹) في العلم ، وابن ماجه (۲۲۱) في المقدمة ، وصححه الألباني .

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٩٣/٤) ، الإسنوي (٢/ ٢٨٢) ، شذرات الذهب (٥/ ٢٢٦ ، ٢٢٧)، فوات الوفيات (٦/ ٣٥٥) ، سير أعلام النبلاء (١٣١/ ١٣١) ، النجوم الزاهرة (٦/ ٣٥٥) .

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته فی : الطبقات للسبکی (۲۹۷/۶) ، شذرات الذهب (۵/۲۳۲) ، سیر أعلام النبلاء (۲۲۸/۲۳) ، الوافی بالوفیات (۷۳/۷) ، کشف الظنون (۲۰۲ ، ۱۶۸۲، ۱۹۰۱، ۱۹۸۸) .

برياسة ذلك في زمانه ، واتفق له ولاية القضاء بالديار المصرية ، والتدريس بالصالحية ، وأفتى وناظر وصنف « الموجز » في المنطق ، و « الجمل » ، و « كشف الأسرار » ، وغير ذلك في المنطق والطب . قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كان حكيما منطقيا ، وكان قاضى قضاة مصر ومات في خامس رمضان سنة ست وأربعين وستمائة ، وقد رثاه تلميذه العز حسن محمد الضرير الفيلسوف فقال :

مضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ومات بموت الخونجى الفضائل فيأيها الحبر الذي جاء آخرا

الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي وطائي الشافعي الطائية الأولى منها من

أول سنة إحدى وخمسين وستمائة إلى

آخر سنة ستين



[1] أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سنى الدولة الحسن بن يحيى بن محمد بن على ابن صدقة بن الخياط قاضى القضاة صدر الدين ابن قاضى القضاة شمس الدين بن أبى البركات التغلبي الدمشقى الشافعي ابن سنى الدولة:

كان جده الحسن بن يحيى بن سنى الدولة، أحد كتاب الإنشاء لملك دمشق، قبل: نور الدين الشهيد ، وكان ذا مال وثروة ، وولد قاضى القضاة صدر الدين سنة سبعين وخمسمائة، وسمع الحديث من ابن طبرزد، والكندى، والخطيب الدولعى، ونشأ فى صيانة وديانة ورياسة، ودرس فى سنة خمس عشرة وستمائة، وأفتى بعد ذلك وناب فى القضاء عن أبيه سنة ست وعشرين، ثم ولى وكالة بيت المال، ثم اشتغل بمنصب القضاء مدة ثم عزل، واستمر على تدريس الإقبالية والجاروخية ، وكان محمود الأيام جميل السيرة، ووقف أوقافاً كثيرة على ذريته، ولما قدم «هولاكو» البلاد الحلبية سافر سنى الدولة، والقاضى محيى الدين بن الزكى إليه، فخدعه ابن الزكى ، لأنه كان أدرى منه فولوه القضاء، ورجع ابن سنى الدولة بلا شيء فتمرض فى الطريق ودخل بعلبك فى محفة القضاء، ورجع ابن سنى الدولة بلا شيء فتمرض فى الطريق ودخل بعلبك فى محفة فبقى بها يومين، ومات فى عاشر جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وستمائة عن ثمان وستين سنة، وقد روى عنه جماعة منهم: القاضى تقى الدين سليمان، والخطيب شرف الدين الفراوى، وابن النجار، وشيخنا ابن الرزاد ، والحافظ شرف الدين الدمياطى، وقال: خرجت له معجماً فأجازنى بملبوس نفيس، وكان يتفقدنى ويحسن إلى.

[۲] إسماعيل بن حامد بن أبى القاسم عبد الرحمن بن أبى المرجا بن الموصلى بن محمد بن على بن إبراهيم بن نفيس الصدر المحترم شهاب الدين أبو المحامد وأبو الطاهر وأبو العرب الأنصارى الخزرجي القوصى ثم الدمشقى الشافعى:

ولد بقوص سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وسمع ببلده وقرأ القراءات، ثم قدم مصر سنة تسعين، وسمع بها أيضاً، واجتمع بالقاضى الفاضل، وسمع منه بيتين فقط، ثم ارتحل إلى دمشق فسمع بها من الخشوعي، والقاسم بن عساكر، والعماد الكاتب، وابن طبرزد وجماعة، وخرج لنفسه معجماً ضخماً فيه فوائد وعجائب وغرائب وغلط أيضاً، واتصل بالوزير ابن شكر فحظى عنده ونفذه رسولاً إلى البلدان ثم وكلاً وكالة بيت المال بالشام، وصارت له وجاهة وحشمة وتقدم عند الملوك، وكان ذا هيئة حسنة وسيادة وبزة

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٢٦٠)، الإسنوى (١/ ٢٦٧)، شذرات الذهب (٥/ ٢٩١)، الوافي بالوفيات (٨/ ١٦١)، النجوم الزاهرة (٧/ ٩١).

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في :الطبقات للإسنوي (۲/ ۹۰۸)، شذرات الذهب (٥/ ٢٦٠)، لسان الميزان (١/ ٤٤٤)، الوافي بالوفيات (٩/ ٢٥)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٨٨)، معجم المؤلفين (١/ ٣٦٠)، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٥).

مرتفعة وبغلة وطيلسان محبك لا يفارقه ودرس بمدرسته التي وقفها بجامع دمشق، وكان ذا فضل وفضيلة مفوها فصيحاً حافظاً للأشعار، وقد امتدحه جماعة وأخذوا جوائزه، وروى عنه الواسطى وابن الحلوانية وجماعة، وتوفى في سابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

[٣] إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن أبى الرضا بن سعيد بن هبة الله بن محمد عماد الدين أبو المجد بن باطيش الموصلى:

أحد علماء الشافعية بتلك البلاد، ودخل بغداد فتفقه بها وسمع الحديث من ابن الجوزى ، وابن سكينة وجماعة ، وسمع بحلب ودمشق ، وصنف كتاباً فى طبقات الشافعية ، وكتاب « المغنى » فى شرح ألفاظ المهذب، وكتاب «مشتبه النسبة»، وله تعاليق ومجاميع فى أسماء الرجال، وصناعة الحديث مع براعة فى الفقه جيدة ، والأصول ، وتقدم، وقد درس بالنورية التى بحلب وتخرج به جماعة، وروى عنه: الدمياطى، وابن الظاهرى وجماعة ، وتوفى فى الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وقد جاوز الثمانين.

[٤] داود بن عمر بن يوسف بن يحيى بن عمر بن كامل الخطيب عماد الدين أبو المعالى أبو سليمان الزبيدى المقدسى ثم الدمشقى الشافعى:

خطيب بيت «الآبار» وابن خطيبها، سمع الخشوعي، وابن طبرزد ، وحنبل، وجماعة وعنه: الدمياطي، والشيخ زين الدين الفاروقي، والفخر بن عساكر، وجماعة. وكان دينًا فصيحا مَهِيباً فقيهاً ولى خطابة دمشق، وتدريس الغزالية بعد انفصال الشيخ عز الدين بن عبد السلام دمشق، ثم عزل بعد ست سنين ورجع خطابة بلده، ومات في حادى عشر شعبان سنة ست وخمسين وستمائة، وله ستون سنة، وتأسف النّاس عليه.

[٥] صقر بن يحيى بن سالم بن عيسى بن صقر الإمام المفتى المعمر ضياء الدين أبو المظفر وأبو محمد الكلبى الحلبى:

شيخها ومفيدها ومفتيها الشافعي ، كان بارعاً إماماً في مذهب الشافعي، وسمع الحديث من يحيى بن محمود الثقفي ، والخشوعي، وحنبل، وابن طبرزد ، وعنه : أخوه

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٢٦٧)، السبكي (٤/ ٣١١)، الإسنوى (١/ ١٣٢) ، سير أعلام النبلاء (٣/ ٣١٩)، الوافي بالوفيات (٩/ ١٤٠).

<sup>[2]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي (١/ ٧٥) ، شذرات الذهب (٥/ ٢٧٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٠١ / ٣٠).

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٢٢)، شذرات الذهب (٥/ ٢٦١)، الوافي بالوفيات (١٩١/١٦)، سير أعلام النبلاء (٣٠ / ٣٠)، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٤).

أبو إسحاق إبراهيم والدمياطي، وابن الظاهري، والكمال إسحاق، وجماعة، وكان موصوفاً بالديانة والعلم، توفى وقد أضر في آخر عمره في سابع صفر سنة ثلاث وخمسين وستمائة بحلب، رحمه الله.

[7] عبد الله بن أبى الوفا محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان الإمام نجم الدين أبو محمد البادرائي (١):

أحد رؤساء الشافعية وعلمائهم، ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة، واشتغل حتى برع في المذهب، وتقدم وساد حتى ولى تدريس النظامية ببغداد، وصارت له وجاهة ورياسة عند الخلفاء، وبعثوه رسولاً إلى الآفاق، وقد سمع الحديث من أبى منصور، وسعيد بن محمد الرزاز، وعبد العزيز بن رامين، وسعيد بن هبة الله الصباغ وجماعة، وحدث بدمشق وبحلب، وبمصر، وبغداد وغيرها من البلاد، وبنى بدمشق مدرسة كبيرة للشافعية من أحسن المدارس وكانت قبل ذلك داراً تعرف بدار أسامة، اشتراها البادرائي من الملك الناصر دواد بن المعظم ، فبناها مدرسة وشرط على فقهائها العربية ، وألا يكون الفقيه في غيرها من المدارس ، وما ذاك والله أعلم إلا لتوفر همة الفقيه على الطلب والاشتغال ، وإلا فلو استشعر أن الطالب لا يصده ولا يرده راد ، لما ألجأهم إلى ذلك ، سامحه الله وغفر له ، وقد كان رحمه الله فقيهاً عالماً متواضعاً حسن الأخلاق، ولم يحت حتى أجبروه على ولاية القضاء ، فقبله عن كره فباشر خمسة عشر يوماً ، ثم جاءته المنية في أول ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة، ولما وصل الخبر إلى دمشق عمل عزاؤه بمدرسته في ثامن عشر ذي الحجة من السنة ، وحضره الشيخ شهاب الدين عمل عزاؤه بمدرسته في ثامن عشر ذي الحجة من السنة ، وحضره الشيخ شهاب الدين أبو شامة .

[۷] عبد الحميد بن عيسى بن عمويه بن يوسف بن خليل العلامة شمس الدين أبو محمد الخسروشاهي:

قرية بقرب تبريز، الفقيه المتكلم الشافعي، أخذ علم الكلام عن فخر الدين أبى عبد الله محمد بن عمر الرازى بن خطيب الرى، فبرع وتفنن فى علوم متعددة، ودرس وناظر وقد اختصر «المهذب فى الفقه»، و«الشفاء» لابن سينا، وله غير ذلك، وله تشكيكيات وإيرادات وأسئلة استجاز بعضها، وقد سمع الحديث من المؤيد الطوسى، واشتغل عليه

<sup>(</sup>١) في سير أعلام النبلاء (٣٣/ ٣٣٢) : « الباذرائي ».

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢/ ٣٢٦)، الإسنوى (١/ ١٣٢) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٥٧)، شذرات الذهب (٥/ ٢١) ، سير أعلام النبلاء (٣٣٢/ ٢٣٠).

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٢٧)، الإسنوى (١/ ٢٤٢) ، شذرات الذهب (٥/ ٢٢٥)، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٢).

الخطيب زين الدين بن المرحل الشافعي، وروى عنه: أبو محمد الدمياطي، وقد أقام مدة بمدينة الكرك عند صاحبها الملك الناصر داود المعظم، ثم انتقل إلى دمشق، ومات في الخامس والعشرين من شوال سنة اثنتين وخمسين وستمائة، ودفن بقاسيون، ومولده سنة ثمان وخمسمائة، رحمه الله

### [٨] عبد الرحمن بن نوح بن محمد ابن الإمام شمس الدين التركماني الفقيه الشافعي:

تلميذ الشيخ تقى الدين بن الصلاح وكان بصيرا بالمذهب عارفا به، ولى تدريس الرواحية ونظرها مدة ثم نزل عن ذلك لولده ناصر الدين المقدسى، قالوا: ولم يكن أهلا لذلك ، وهو الذى صار إلى ما صار، وجرى له ما جرى من الشنق والشهرة وغير ذلك، وهو أخو الشيخ بهاء الدين المقدسى، توفى والدهما عبد الرحمن بن نوح فى ربيع الأول سنة أربع وخمسين وستمائة عن تسعين سنة، رحمه الله.

### [٩] عبد الرحيم بن نصر بن يوسف الإمام الزاهد المحدث القاضي صدر الدين أبو محمد البعلبكي القاضي بها:

قال الشيخ قطب الدين: كان فقيها عالما زاهدا جودا كثير البر مقتصدا في ملبسه ولم يفني دأبه، وكان يقوم الليل ويكثر الصوم، ويحمل العجين إلى الفرن، ويشترى حاجته، وله حرمة وافرة، وكان يخلع عليه بطيلسان دون من تقدم من القضاة، تفقه على الشيخ تقى الدين بن الصلاح ، وسمع التاج الكندى، والشيخ الموفق، وصحب الشيخ عبد الله اليونيني، وغيرهم، توفى رحمه الله في الركعة الثالثة من صلاة الظهر تاسع ذى القعدة سنة ست وخمسين وستمائة، وكانت له أحوال، ومكاشفات، وقد رثاه شرف الدين بقوله:

لفقدك صدر الدين أضحت صدورنا تضيق وجاز الوجد غاية قدره ومن كان ذا قلب على الدين منطو تفتت أشجانا على فقد صدره

[١٠] عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره عز الدين أبو محمد السلمى الدمشقى ثم المغربى:

شيخ الشافعية، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، وتفقه على الفخر بن

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في :الطبقات للسبكي (٤/ ٣٤٢)، شذرات الذهب (٥/ ٢٦٥)، النجوم الزاهرة (٧/ ٤٠)، الوافي بالوفيات (١٨/ ١٧٥).

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٣٤٦/٤)،الإسنوي (١/١٣٣)،الوافي بالوفيات (١٨/ ٢٤١).

<sup>[</sup>۱۰] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤/ ٣٥٤)،الإسنوي (٢/ ٨٤)،فوات الوفيات (٢/ ٣٥٠)،شذرات الذهب (ه/ ٣١٨)،النجوم الزاهرة (٧/ ٢٠٨)،الوافي بالوفيات (٨١/ ٣١٨).

عساكر، وبرع في المذهب، وفاق فيه الأقران والأضراب، وجمع من فنون العلوم العجب العجاب من التفسير، والحديث، والفقة، والعربية، والأصول، واختلاف المذاهب والعلماء، وأقوال الناس ومآخذهم حتى قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد، وصنف المصنفات المفيدة، واختار وأفتى بالأقوال السديدة، وقد سمع الحديث من ابن طبرزد، والقاسم بن عساكر، وحنبل، وأبي القاسم بن الحرستاني وغيرهم، وعنه: الشيخ شرف الدين الدمياطي، وخرج له أربعين حديثا عوالي، والقاضي تقي الدين ابن دقيق الدين البيد، ورحل إلى بغداد سنة سبع وسبعين وخمسمائة فأقام بها أشهراً وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وقد ولى الخطابة بدمشق بعد الذيلعي، فأزال أشياء كثيرة من بلع الخطباء، ولم يلبس سوداً ولا سجع خطبة بل كان يقولها مسترسلاً، واجتنب الثناء على الملوك، بل كان يدعو لهم، وأبطل صلاة الرغائب والنصف فوقع بينه وبين شيخ دار الحديث الإمام أبي عمرو بن الصلاح بسبب ذلك، وبرز الشيخ عز الدين في إصابة الحق ولم يكن يؤذن بين يديه يوم الجمعة إلا مؤذن واحد، وكان المؤذنون يقولون بعد المكتوبة الآية في الأمر بالصلاة على النبي على فأرشدهم أن يقولوا: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، ولحديث المغيرة في الصحيح.

ولما سلم الملك الصالح إسماعيل بن العادل قلعة السقيف "صدف" للفرنج فساء ذلك المسلمين، فنال منه الشيخ عز الدين على المنبر، ولم يدع له، فغضب الملك من ذلك وعزله وسجنه، ثم أطلقه فبرح إلى الديار المصرية هو والشيخ كمال الدين بن الحاجب فتلقاه الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر ، وأكرمه واحترمه ، واتفق موت قاضى القضاة شرف الدين عين الدولة فولى السلطان مكانه القاضى بدر الدين السخاوى، وفوض قضاء مصر والوجه القبلى إلى الشيخ عز الدين مع خطابة جامع مصر، فقام بالمنصب أتم قيام ، وتمكن بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى اتفق أن بعض الأمراء بني مكاناً للطبلخاناه على سطح مسجد، فأنكر ذلك الشيخ عز الدين ، وذهب بنفسه فأضربه وعلم أن هذا يشق على الوزير، فحكم بفستى الوزير، وعزل نفسه عن فأضربه وعلم أن هذا يشتى على الوزير، فحكم بفستى الوزير، وعزل نفسه عن الخطابة لئلا يتعرض لسب الملك على المنبر، فعزله ولزم بيته يشغل الناس ويدرس، وذكروا أنه لما مَرضَ مَرضَ الموت بعث إليه الملك الظاهر يقول له: من في أولادك يصلح لوظائفك؟ فأرسل: ليس فيهم من يصلح لشيء منها فأعجب السلطان ذلك، ولهذا لما مات حضر جنازته بنفسه والعالم من الخاصة والعامة وكان يوماً مشهوداً، وكان ذلك في العاشر من جمادي الأولى سنة ستين رحمه الله تعالى ، قلت : له تفسير حسن في مجلدين ،

واختصار النهاية وليس هو [كإمامته] (١)، والقواعد الكبرى تدل على فضيلة تامة، والكلام على الأسماء الحسنى مفيد، وكتاب الصلاة فيه اختيارات كثيرة اتباعاً للحديث، والقواعد الصغرى، وفتاوى كبيرة وغير ذلك، ورأيت بخط قاضى القضاة علاء الدين القونوى أنَّ الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله سئل عن الرجل بماذا يستحق الجامكية فى مذهب الشافعى ، أعلى اعتقاده المذهب أم على معرفته له ؟ فأفتى: أنه يستحق ذلك على معرفته له ، ونشره إيَّاه، وإن كان لا يعتقد بعض المسائل أو كما قال، وقال الشيخ قطب الدين القوسنى : كان رحمه الله تعالى مع شدته فيه حسن مناظرة بالنوادر، والأشعار، وكان يحضر السماع ، ويرفض ، ويتواجد ، هكذا قال .

# [۱۱] عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد الحافظ زكى الدين أبو محمد المنذرى الشامى ثم المصرى الشافعى:

ولد في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمصر، وقرأ القرآن، وأتقن القراءات، وبرع في العربية والفقه، وتفقه على أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي، سمع الحديث من محمد بن سعيد المأموني، وربيعة اليمني الحافظ، والحافظ على بن المفضل، وبه تخرج وسمع بمكة ودمشق وحران والرها والإسكندرية، وخرج لنفسه معجماً مفيداً، وعنه الحافظ الدمياطي، والقاضي تقي الدين بن دقيق العيد، والعلم الدويداري وخلق، ودرس بالجامع الظاهري ثم ولى مشيخة دار الحديث الكاملية، وانقطع بها عشرين سنة يصنف ويفيد، وتخرج به العلماء في فنون من العلم، وكان عديم النظير في زمانه في معرفة الحديث على اختلافه وفنونه ، عالماً بصحيحه ، وسقيمه، ومعلوله ، وطرقه، متبحراً في أحكامه، ومعانيه، وممانيه، واختلاف ألفاظه وغريبه وإعرابه، وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً ورعا متحر فيما يرويه . قال الحافظ الدمياطي : توفي في رابع ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة، وشيعه خلق كثير، ورثاه جماعة بقصائد رحمه الله تعالى.

### [١٢] عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف العلامة كمال الدين أبو المكارم بن خطيب زملكا الأنصاري السماكي:

من سلالة أبى دجانة سماك بن خرشة، كان أحد الفضلاء فى زمانه، والمبرزين فى علم المعانى، والبيان، والنظم الحسن، والمشاركين فى فنون كثيرة، وولى قضاء صرخد، والتدريس ببعلبك، ذكره الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، وأثنى عليه فقال: كان خيراً

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

<sup>[</sup>۱۱] انظر ترجمته فی:الطبقات للسبکی (٤/ ٣٨٧)، فوات الوافيات (۲/ ٣٦٦)، معجم المؤلفين (۲/ ١٧١)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٣١٩)، شذرات الذهب (٥/ ٢٢٧)، الإسنوی (٢/ ٩٩)، النجوم الزاهرة (٧/ ٦٣).

<sup>[</sup>١٢] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤٢٢/٤)،الإسنوي (١/ ٣١٠)، شذرات الذهب (٥/ ٢٥٤).

متميزاً في علوم متعددة. قلت: وهو جد شيخنا العلامة كمال الدين محمد بن على عبد الواحد الزملكاني، توفي بدمشق في محرم سنة إحدى وخمسين وستمائة.

### [١٣] محمد بن الحسين تاج الدين الأرموى مدرس الشرفية ببغداد:

أحد تلاميذ الفخر الرازى، كان بارعاً فى العقليات وغيرها، وكان له مماليك ترك بخوائص وسرارى، وله حشمة، وثروة، ووجاهة وفيه تواضع ورياسة، توفى سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

# [15] محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشيخ كمال الدين أبو سالم القرشى العدوى النصيبي (١) الشافعي:

أحد الصدور، والرؤساء المعظمين، وكان فقيها بارعا عارفاً بالمذهب، والأصول ، والخلاف، ترسل عن الملوك، وساد وتقدم وأقام بدمشق بالمدرسة الأمينية، وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة عينه الملك الناصر للوزارة ، وكتب تقليده بذلك ، فبعث يعتذر إلى السلطان، ويتنصل من ذلك فلم يقبل منه، فتولاها يومين، ثم انسل خفية وترك الأموال والموجود، ولبس ثوبا قطنا، وذهب فلم يدر أين ذهب، وقد سمع الحديث بنيسابور من المؤيد الطوسي وزينب الشعرية، وحدث ببلاد كثيرة، وروى عنه: الشيخ شرف الدين الدمياطي، والمجد العديمي، وابن الحلوانية، وجمال الدين بن الخوجي، وشهاب الدين المقرئ الحنفي وجماعة، وقد نسب إلى الاشتغال بعلم الحروف والأوقاف، وأنه يستخرج من ذلك أشياء من المغيبات، وقيل: إنه رجع عنه، فالله أعلم، توفي بحلب في السابع والعشرين من رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

## [١٥] محمود بن أحمد بن محمد بن بختيان العلامة قاضى القضاة أبو الثناء (٢) الزنجاني الشافعي:

درس وأفتى وناظر ، وكان من بحور العلم ، وولى قضاء القضاة بالعراق مدة ثم عزل، وهو والد قاضى القضاة عز الدين أحمد، وقد سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الشاذلى ، واستشهد بسيف التتار سنة ست وخمسين وستمائة ، عن تسع وسبعين

<sup>(</sup>١) في طبقات الإسنوى (٢/ ٢٨٢) : « النصييني ».

<sup>(</sup>۲) في مصادر التخريج : « أبو المناقب ».

<sup>[14]</sup> انظر ترجمته في:الإسنوي (١/٢١٦).

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٢٧٢)، الإسنوى (٢/ ٢٨٢)، شذرات الذهب (٥/ ٢٥٩)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٧٣)، الوافي بالوفيات (٣/ ١٤٦)، النجوم الزاهرة (٧٣٣).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٥٥٤)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٧)، النجوم الزاهرة (٧/ ٦٨).

[١٦] مظفر بن أبى بكر محمد بن إلياس بن عبد الرحمن بن على بن أحمد الرئيس الصدر نجم الدين أبو غالب بن الشيرجي الأنصاري الشافعي:

ناظم الجامع، ومحتسب البلد كابنه شرف الدين عيسى، وابن ابنه شرف الدين، وكان وكيل بيت المال، أيضا ومدرس العصرونية مع ديانة وأمانة وعلم، سمع الحديث من ابن طبرزد، والخشوعى، وحنبل، وجماعة، وعنه: الدمياطى، والزين الفارقى، وشيخنا شمس الدين بن الدراد الصالحى الحنبلى وجماعة، توفى آخر يوم من سنة سبع وخمسين وستمائة عن سبعين سنة، رحمه الله.

[۱۷] يوسف ابن السلطان الملك الصالح صلاح الدين ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذى صاحب حلب:

ولد بقلعتها سنة سبع وعشرين وستمائة، وبويع بالملك بها بعد موت أبيه سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبع سنين، وقام بتدبير الممالك الأتابكية بعد مشاورته جدته الخاتون صفية بنت الملك العادل، فلما مات سنة أربعين، وقد ترعرع، استبد، ولما كان في سنة ثمان وأربعين واختلف بما قيل للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب القاهرة ودمشق بعد موته ساق إلى دمشق فأخذها منهم لاشتغالهم عنها،ثم صار إلى مصر ليأخذها ، فمانعوه وقاتلوه وكسروه ، فرجع إلى دمشق واقتصر عليها ، وعلى الممالك الحلبية ، وكان محببا إلى الرعايا جوادا كريما ممدحا يحب العلماء والصالحين ويحاضرهم ويحفظ شعرا كثيرا وملحا ونوادر، وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم سوى الدجاج والطيور، ونفقته على سماطه كل يوم عشرون ألفا، وكانت الرعية مغتبطين به ، لكرمه وجوده وسماحة مع لعب فيه وإقبال منه على الملاهي والعشيرات ووقف على الشافعية مدرسة حسنة داخل باب الفراديس بدمشق وحضر بها الدرس وخلع يومئذ خلعا كثيرة وذلك في سنة أربع وخمسين وستمائة، ثم بني بالجبل رباطا وتأنق في بنائه إلى الغاية، ووقف عليها أوقافا جيدة، وبني دار الطعم إلى جوار الرتحلبية بالشعبة، وكان حسن الشكل مليح القدر، طرى الشباب أحول، عليه أبهة المملكة، من بيت عريق في السلطنة، ولما استحوذ هولاكو \_ لعنه الله \_ على بغداد، وملك البلاد ساق إلى البلاد الحلبية فأخذها وقتل أهلها يوهم الملك الناصر كثيرا، وركب في جيشه وهرب إلى الديار المصرية، فتمزق جيشه وتراجعوا، ولم يبق إلا في نفر يسير فرجع هو أيضا بعد أن بلغ قطب على وادى موسى، وجاءت رسل التتار بالفرمان، والأمان لأهل دمشق فاستحوذوا

<sup>[</sup>١٦] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٢٥٨).

عليها، واستنابوا بها كتبغالوبن، وكان كافرا فاجرا يميل إلى دين النصرانية، وبعثوا وراء الناصر، فاقتبضوه في تلك البلاد بعد أن سافروا وراءه أياما في البراري فرجعوا، وهو معهم كالأسير فمروا به على دمشق، ونزل بظاهر البلد، تحت الرسيم والهوان، وذهبوا به ومروا به على حلب، وقد تغيرت معالمها ورسومها وخرب سورها ومتعلقها، وقد أمكنوا بها، فاستعبر عند ذلك باكيا، ، وقال:

### یعنز علینا أن نری ریعکم یبلی وکانت به آیات حسنکم تتلی

لما قدموا به على هولاكو أكرمه واحترمه وقد كان هولاكو يتوهم من جيوش الشام ومصر ، وكان قد جمع رعبا من الناصر، فلما هرب أمامه استهان به وحقره، وبقى عنده الناصر كالأسير إلا أنه يعامله معاملة الملوك الأسراء، فلما التقى الجمعان: الجيش المصرى المؤيد المظفرى مع الفريق المخزول التترى عند عين جالوت فأعز الله الإسلام وأهله وكسر جيش الكفر ورجاله وقتل اللعين كتبغالوبن استشاط الطاغية هلاكو، غضبا حين علم أن جيشه لن يعجز الله في الأرض هربا استحضر الملك الناصر وأظهر حدته فيه، ورماه بسهام فلم يخطئه، ويقال: بل أمر بشجرتين من جور فجمع أعاليها وربط كل منهما إليه شق منه ، ثم أرسلهما فتفسخ رحمه الله وسامحه ، وذلك في سنة تسع وخمسين وستمائة ، فمات عن إحدى وثلاثين سنة وشيء ، عوضه الله الجنة آمين .



المرتبة الثانية من الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي وطائلت في المن فيها من أول سنة إحدى وستين وستمائة إلى آخر سنة سبعين

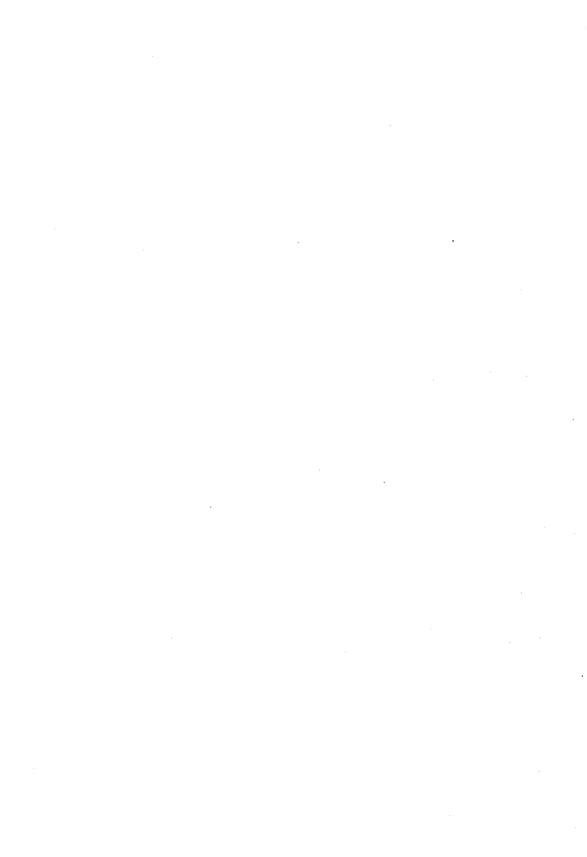

#### [1] إبراهيم بن عيسى ضياء الدين أبو إسحاق المرادى الأندلسي ثم المصرى:

الفقيه الإمام ، الحافظ المتقن المحقق الضابط ، الزاهد الورع قال الشيخ محيى الدين النووى: ولم تر عَينى فى وقته مثله ، وكان رحمه الله بارعاً فى معرفة الحديث وعلومه وتحقيق ألفاظه ، لا سيما الصحيحان ، ذا عناية باللغة ، والنحو ، والفقه ومعارف الصوفية ، حسن المذاكرة فيها ، وكان عندى من كبار السالكين فى طرائق الحقائق ، حسن التسليم ، صحبته نَحْو عشر سنين لم أر منه شيئاً يكره ، وكان من السماحة بمحل عال على قدر وجده ، وأما الشفقة على المسلمين ونصحهم فقل نظيره فيهما ، توفى بمصر فى أوائل سنة ثمان وستين وستمائة ، جزاه الله عنى خيراً ، وجمعنى وإياه مع سائر أصحابنا فى دار كرامته بفضله ومنه ، وهذا مما ألحقه النووى فى طبقات ابن الصلاح رحمهما الله تعالى .

#### [٢] أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع:

قاضى القضاة كمال الدين أبو العباس، وأبو بكر بن قاضى القضاة زين الدين بن المحدث الإمام الزاهد أبى محمد بن الأستاذ الأسدى الحلبى الشافعى، ولد سنة إحدى عشرة وستمائة، وسمع حضوراً من جده أبى محمد بن علوان، والافتخار الهاشمى ، وثابت بن مشرف وابن روزبة وغيرهم، واشتغل فى المذهب، وبرع فى العلوم والحديث ، وأفتى ودرس، وتولى قضاء القضاة بحلب بعد أبيه فى الدولة الناصرية، وكان ذا وجاهة، ومكانة عند الملك الناصر صاحبها، فلما خربت حلب أيام الطاغية «هلاوو»، لعنه الله كان من جملة من أصيب بماله وأهله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ارتحل إلى الديار المصرية، وفوض إليه تدريس المعزية بمصر، والهكاوية بالقاهرة، وكان صدراً معظماً وافر الحرمة، مجموع الفضائل ، صاحب رئاسة وأفضال وسؤدد ، وتواضع ، وسمعوا عليه بالديار مجموع الفضائل ، صاحب رئاسة وأفضال وسؤدد ، وتواضع ، وسمعوا عليه بالديار المصرية ، واستفادوا به وأحسن إليهم، وكان الحافظ الدمياطي يدعو له كثيراً لما أسدى المسلطنة الظاهرية رسم للقاضى كمال الدين بقضاء البلاد واستقرت الدولة فى أول السلطنة الظاهرية رسم للقاضى كمال الدين بقضاء البلاد الحلبية على ما كان الإمام عليه، فعاد إليها، وحكم بها إلى أن توفى فى منتصف شوال سنة ثنين وستمائة .

[٣] الأمير الكبير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس القيمرى (١):

كان ذا جلالة ومهابة وحرمة ظاهرة، وإقطاعات كبيرة وافرة، وكان بطلا شجاعاً كريماً (١) في (ب) : القميري » والمنبت من مصادر الترجمة والمطبوعة.

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (۲/ ۳۰۲)،الإسنوي (۲/ ۲۵۰)،الوافي (۲/ ۵۲) ،شذرات الذهب (۲/ ۲۵۰).

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٢٤٦/٤)، شذرات الذهب (٣٠٨/٥)، النجوم الزاهرة (٧/٢١٤). [٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣١٨/٥) ، الوافي بالوفيات (٢١٢/١٢).

عادلاً حازماً رئيساً كثير البر، وهو الذى سعى فى تملك الناصر صاحب حلب لدمشق المحروسة، وكان أبوه شمس الدين من أجَلِّ الأمراء وابن عمه، هو واقف المارستانى الصالحى، وأما هو فوقف المدرسة القيمرية الكبيرة بسوق الختمين على الشافعية، وهى من أحسن المدارس وأكبرهن، وهى مطروقة ومصلى للناس، فرحمه الله وأكرمه، توفى وهو مرابط بالساحل قبالة الفرنج فى ربيع الأول سنة خمس وستين وستمائة رحمه الله تعالى .

[٤] خالد بن يوسف بن سعد بن الحسين بن مفرج بن بكار الحافظ المفيد زين الدين أبو البقاء النابلسي:

ثم الدمشقى، ولد بنابلس سنة خمس وثمانين وخمسمائة، وقدم دمشق فنشأ بها واشتغل في الحديث والفقه والأغلب عليه الحديث، وسمع من البهاء بن عساكر، وحنبل، وابن طبرزد وعدة، ورحل إلى بغداد، فسمع بها من الحسين بن يوسف وأبي محمد بن الأخضر، وابن مينا وطبقتهم، وأقام في النظامية، وكان يشتغل هو والبادرائي واقف المدرسة ثم رجع الزين خالد إلى دمشق فاستوطنها، وكتب وحصل الأجزاء، وكان دينًا فاضلاً ذكياً عارفاً باللغة العربية وأسماء الرجال، وكان يحب المزاح حسن النادرة، وكان الملك الناصر صاحب دمشق يحبه ويجله ويحسن إليه ويستحلى نادرته، سمع منه: الشيخ محيى الدين النووى، والشيخ تاج الدين الفراوى، وأخوه الخطيب شرف الدين الفراوي، وقاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد وخلق، وباشر مشيخة الحديث بدار الحديث النووية، وبالمدرسة العزية البرانية، ومن حسن كلامه: أن رجلاً من الشيعة قال له: أنت تقول: أنَّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب ما هو معصوم، فقال له: ماأخفيك شيئاً:أبو بكر الصديق عندنا أفضل من على، ولم يكن معصوما، وحضر مرة عند الملك الناصر فقام ساعة يمتدح السلطان فأطنب، فقام الزين خالد فخلع عليه سراويله فضحك السلطان، وقال: ما حملك على هذا؟ فقال: ما وجدت معى مالا أحتاج إليه إلا اللباس، فأعجب السلطان منه ذلك، ووصله بجائزة رحمهم الله، توفى سلخ جمادى الأول سنة اثنتين وستين وستمائة.

[٥] سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد الإمام العلامة مفتى الشام ومعيده كمال الدين:

أبو الفضائل الإربلي الشافعي، شيخ الأصحاب ومفيد الطلاب، تفقه بالإمام أبي

 <sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوى (٢/ ٢٨٣)، شذرات الذهب (٣١٢/٥)، البداية والنهاية (٣١/ ٢٤٥) ،
 الوافي بالوفيات (١٧٣/١٣)، معجم طبقات الحفاظ (٨٤)، الأعلام (٢/ ٣٠١)، فوات الوفيات (٣٠/١)
 [٥] انظر ترجمته في: السبكي (٤/ ٣٢٠)، الإسنوي (١/ ٣٤٦)، شذرات الذهب (٥/ ٣٣١).

عمرو بن الصلاح حتى برع فى المذهب، وتقدم وساد واحتاج الناس إليه، وكان عليه مدار الفتوى بدمشق مدة طويلة، وكان معيداً بالبادرائية، عينه بها واقفها نجم الدين البادرائي للمحمه الله \_ فباشرها منذ درس فيها إلى أن توفى يفيد، ويعيد ويصنف ، ويعلق ، ويؤلف، ويجمع، وينشر المذهب، وقد اختصر «البحر» للروياني فى مجلدات عنده هى بخط يده، وهو تعليق حسن، وجمع فى هذا المختصر شيئاً كثيراً وبحراً غزيراً، وانتفع به جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ الإمام العلامة محيى الدين النووى رحمه الله، وأثنى عليه ثناء حسناً، توفى وقد نيَّفَ على السبعين بالبادرائية فى الليلة الخامسة من جمادى الآخرة سنة سبعين وستمائة، ودفن بمقابر «باب الصغير» رحمه الله تعالى.

# [7] عبد الله بن أبى طالب بن مهنى المفتى تاج الدين أبو بكر الإسكندرانى ثم الدمشقى الشافعى:

تفقه على الفخر بن عساكر حتى برع فى المذهب وساد وأفتى ودرس، وسمع الحديث من حنبل بن على الرصافى وأبى الفضل سعد بن طاهر المردفانى، وروى عنه: الشيخ تاج الدين، وأخوه الخطيب شرف الدين الفراويان، وغيرهما، وتوفى بدمشق فى سابع ذى الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة.

# [٧] عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون المتنوعة شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الشافعي:

المقرئ النحوى، المحدث المعروف بأبى شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر، ولد بدمشق سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وختم القرآن، وله دون عشر سنين، ثم أتقن القراءة على البخارى، وله ست عشرة سنة، وسمع صحيح البخارى من داود بن ملاعب وأحمد ابن عبد الله العطار، وسمع «مسند الشافعى»، و«الدعاء» للمحاملي من الشيخ موفق الدين بن قدامة، ورحل إلى ديار مصر فسمع بها، ثم عزم وهَم في سماع الحديث وله بضع وثلاثون سنة، فقرأ بنفسه وسمع أولاده وكتب الكثير من العلوم، وله خط جيد متقن، وكان قد أتقن الفقه، وبرع فيه وفي النحو والقراءات وصنف كتباً جمة فمن ذلك كتاب : « البسملة » في مجلد كبير نصر فيه المذهب وجمع وحشد ، وكتاب «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول على " ومجلد في حديث المبعث ، ومجلد في حديث الإسراء، وكتاب «ضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى » ، و « الباعث على إنكار

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوى (١/ ٧٧)، شذرات الذهب (٥/ ٣٤٣).

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٢٩)، طبقات الحفاظ (٥٠٧) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٢٤)، شذرات الذهب (٥/ ٣١٨)، فوات الوفيات (٢/ ٢٦٩)، الأعلام (٣/ ٢٩٩).

البدع والحوادث »، وكتاب « كشف حال بني عبيد »، وكتاب « الروضتين في الدولتين : النورية، والصلاحية» وذيل عليها تذييلا حسناً إلى زمانه، واختصر تاريخ دمشق لابن عساكر في خمسة عشر مجلداً ضخمة ثم اختصره، في خمسة مجلدات، وكتاب «الأصول في الأصول»، وكتاب «السواك»، و«شرح الشاطبية»وهو في غاية الجودة، ومفردات القراء ونظم مفضل الزمخشرى وله مقدمة في العربية ، وشرح « القصائد النبوية » للسخاوى في مجلد، وكتاب « الرد إلى الأمر الأول » وغير ذلك من الفوائد الكثيرة والفرائد الغزيرة التي هي لكنوز العلم منيرة، وكان فيه مع هذه الفضائل والفنون تواضع وأطراح بالكلية حتى إنه ذكر: أنه كان ربما ضمن البساتين، وركب من أحمال الفاكهة ، وكان معه من الوظائف مشيخة الإقراء بأم الصالح، ثم ولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد ابن الحرستاني سنة اثنتين وستين، وذكر أنه وخطه الشيب ابن خمس وعشرين سنة، وقد قرأ عليه شرح الشاطبية : الخطيب شرف الدين الفراوي، والشيخ برهان الدين الإسكندري، وأخذ عنه علم القراءة الشيخ شهاب الدين الكفرى، والشهاب أحمد بن اللبان، وشيخنا زين الدين أبو بكر بن يوسف المزى، وجماعة، ذكر \_ رحمه الله تعالى \_ أنه جرت له محنة في سابع جمادي الآخرة سنة خمس وستين وستمائة بداره بطواحين الأشنان ، وهو أنه دخل عليه رجلان جليلان في صورة مستفتين فحُصَّلاً عنده في المنزل ، ثم تناولاه ضرباً إلى أن عيل صبره ، ولم يغثه أحد، ولكن ألهمه الله الصبر واللطف ، وقيل له : اجتمع بولاة الأمر فقلت : أنا قد فوضت أمرى إلى الله وهو يكفينا ، وقلت في ذلك:

> قلت لمن قال ألا تشتكى يقيض الله تعالى لنا إذا توكلنا عليه كفى

ما قد جرى فهو عظيم جليل من يأخذ الحق ويشفى الغليل فحسبنا الله ونعم الوكسيل

ثم توفى ـ رحمه الله ـ فى تاسع رمضان من عامه، ودفن بمقابر باب الفراديس، رحمه الله تعالى.

[٨] عبد الرحيم ابن الإمام رضى الدين محمد العلامة عماد الدين محمد بن يونس ابن منعة الفقيه المحقق العلامة تاج الدين أبو القاسم الموصلى الشافعى:

مصنف « التعجيز في اختصار الوجيز»، كان من بيت الفقه والعلم بالموصل، وتولى قضاء الجانب الغربي ببغداد، قال ابن خلكان: وتوفى ببغداد سنة سبعين وستمائة، وقال غيره: سنة إحدى وسبعين وستمائة، وقد جاوز السبعين، رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٤٤)، الإسنوى (٢/ ٣٢٦)، شذرات الذهب (٥/ ٣٣٢).

[٩] عبد العزيز ابن القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف:

الإمام العلامة شيخ الشيوخ شرف الدين أبو محمد الأنصارى الأوسى الدمشقى ثم الحموى الشافعى الأديب الصاحب ابن قاضى حماة ويعرف بابن الرفا، ولد بدمشق سنة ست وثمانين وخمسمائة، وسمع الحديث من أبيه ورحل به، فسمعه جزء ابن عرفة ابن أبى كليب، ومسند الإمام أحمد من عبد الله بن أبى المجد الحربى، وسمع من أبى اليمن الكندى، وقرأ عليه كتباً كثيرة من الأدب، وتخرج به واشتغل فى الفقه فبرع فيه وفى علوم الحديث، وأقام مدة ببعلبك ثم بدمشق ثم بحماة، وكان صدراً كبيراً معظما نبيلاً وافر الحرمة كبير القدر، حدث بحران عرفة قريباً من ستين سنة، وببلاد شتى، وقرئ عليه المسند مرات، من جملة من قرأه عليه الخطيب شرف الدين الفراوى، وسمع عليه أيضا الحافظ الدمياطي والقاضي بدر الدين بن جماعة ، وأبو العباس بن الظاهرى، وأبو الحسن اليونيني ، وشيخنا أبو عبد الله بن الرزاز، وتوفى فى ثامن رمضان سنة اثنتين وستين وستين اليونيني ، ومن شعره، وفيه مجازفة:

شرحت لوجدی فی محبتکم صدرا وقلت لعزالی ألم تعرفوا الهوا لعمری لقد طاوعت زیدا لوعتی خلیلی ها سقط اللوی قد بدا لنا فیا یوسف الحسن الذی من عقله بدا فاسترق العالمین جماله فمن لقد حل من فکری بواد مقدس واذکر آیات الجلیل عذاره محبته راجح کسری قبره من لحاظه

وصبرنی صحبی فلم استطع صبرا لقد جیتموا شیئا بعد لکم شکرا علیکم وما طاوعت زیدا ولا عمرا فلا تقطعاه بل قفا نبك من ذکرا من بکرتی قلت یا بشرا أجلی هذا حل بالنحس أن بشرا لیقتبس من قلبی الکلیم به جمرا الحضراء فی تارة الحمرا فارسلت دمعا حرم النوم والصبرا

[١٠] عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الحرستاني بن أبي الفصل بن على الإمام العالم القاضي:

خطيب الشام، وشيخ دار الحديث عماد الدين أبو [الفضائل] (١) الخزرجي الدمشقى

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/ ٣٨٦) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٠٩) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢١٤ ، (7.8 - 7.1)) . . . (٢١٥ ) . . .

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للإسنوي (٢١٣/١) ، شذرات الذهب (٣٥٦/٥) ، البداية والنهاية (٢٥٧/١٣).

الشافعي بن الحرستاني، ولد في سابع رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة بدمشق، وسمع من والده قاضي القضاة كمال الدين، ومن ابن الخشوعي، والبهاء بن عساكر، وابن طبرزد، وحنبل، وغيرهم، روى عنه: الحافظ الدمياطي، والبرهان الإسكندري، وابن الخباز، وشيخنا: ابن الرواز وجماعة كثيرون، واشتغل على أبيه في المذهب، وبرع وتقدم وأفتى وناظر ودرس وناب عن أبيه في الحكم مدة ثم عزل، ودرس بالغزالية مدة وباشر الخطابة مدة، وكان من كبار الأثمة وشيوخ العلم مع التواضع والديانة وحسن السمت، ولما توفى الشيخ تقى الدين بن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ثلاث وأربعين وستمائة كما تقدم، ولى الخطيب عماد الدين الحرستاني مشيخة دار الحديث الأشرفية فباشرها إلى أن توفى سنة خمس وستين، كما سيأتي فوليها الشيخ محيى الدين النووي إلى أن مات سنة ست وسبعين وستمائة، كما سيأتي، فوليها الشيخ زين الدين الفارقي، وبعده الشيخ صدر وسبعمائة، وقد وليها في أثناء مدته شيخنا الإمام كمال الدين بن الزملكاني مدة يسيرة، ثم وسبعمائة، وقد وليها في أثناء مدته شيخنا الإمام كمال الدين بن الزملكاني مدة يسيرة، ثم المحدثين، وبحر الفوائد أبو الحجاج يوست، بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزى فسح المحدثين، وبحر الفوائد أبو الحجاج يوست، بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزى فسح المها في أجله، وختم له بصالح عمله آمين.

[١١] عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي قاضي القضاة تاج الدين أبو محمد ابن بنت الأعز الشافعي:

أحد القضاة الأجواد القائمين بحدود الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يراعي أحداً ولا يقبل شاهداً مربياً، ولا يراعي جاهلا وحصل له رئاسة عظيمة في الدولة الظاهرية بحيث إنه باشر القضاء مع الوزارة مع نظر الدواوين، وتدريس الشافعي وغير ذلك من المناصب، وما ذاك إلا بحسن ظنهم بأمانته وديانته، وكان ينبه على الصاحب بهاء الدين بن الحنا ويعمل عليه ويحضر بحثه بن الحنا فلا يمكنه ذلك لتمكنه من الملك وكان ابن الجني يود لو دخل القاضي تاج الدين إلى منزله فلم يتفق له ذلك فمرض فعاده الناس وجاءه عائداً ، فلما رآه ابن الجني وثب من الفراش ونزل من الإيوان ، فلما رآه القاضي قال : إنما جئنا لنعودك ؛ لأنه بلغني أنه في مرض شديد ، وأنت قائم سلام عليكم، ثم رد ولم يزد على ذلك ، توفي القاضي ابن بنت الأعز ـ رحمه الله تعالى ـ عليكم، ثم رد ولم يزد على ذلك ، توفي القاضي ابن بنت الأعز ـ رحمه الله تعالى ـ في السابع والعشرين من رجب سنة خمس وستين وستمائة.

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/٣/٤) ، الإسنوي (١٥/١٤ ـ ١٥٠) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٣) ، شذرات الذهب (٣١٩/٥) .

وكان مولده سنة أربع وستمائة وقيل: سنة أربع عشرة وستمائة، وكانت له جنازة مشهورة، وهو والد قاضى القضاة تقى الدين عبد الرحمن وبرز أيضاً.

[۱۲] الفتح بن موسى بن حماد بن عبد الله بن على الفقيه نجم الدين أبو نصر الجزيرى الأصل القصرى الشافعى:

ولد بالجزيرة الخضراء من بلاد المغرب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، ونشأ بقصر كنانة واشتغل هناك بالنحو، وسمع الجزولية على مصنفها، وورد دمشق سنة عشر وستمائة وأخذ عن الكندى، واشتغل بمذهب الشافعي، ودرس علم الكلام على الآمدى بحماة، ونظم «المفصل» في النحو للزمخشرى، وكتاب «السيرة» لابن هشام في اثنى عشر ألف بيت، رأيته، ونظم «الإشارات» لابن سينا وله عدة مصنفات، وكان من فضلاء زمانه، ودرس مدة برأس العين بمدرسة ابن المشطوب، ثم ارتحل إلى مصر فدرس بالفائزية بأسيوط ثم ولى قضاءها، وبها توفى في رابع جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمائة رحمه الله.

[۱۳] يحيى بن محمد بن على بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على ابن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد:

وقد رفع الحافظ شرف الدين [الدمياطي] (١) في معجمه في نسبه فقال: بعد القاسم ابن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، والله أعلم بصحة ذلك، وقد أنكر شيخنا الحافظ الذهبي صحة هذا، وقال: لم يذكره ابن عساكر مع أنهم أجداده لأمه ، ولا رأينا في شيء من التواريخ، ولا الأوقات المقدمة، فالله أعلم، قاضي القضاة محيى الدين أبو الفضل بن قاضي القضاة محيى الدين أبي المعالى بن القاضي أبي الفضل القرشي ومنهم من يقولون: الأموى أيضاً، الدمشقي الشافعي، ولد في الخامس والعشرين في شعبان سنة ست وتسعين وخمسمائة، وسمع من حنبل، وابن طبرزد ، والكندي، وابن الحرستاني وجماعة، واشتغل في المذهب على الشيخ فخر الدين ابن عساكر، وبرع في المذهب، وساد وتقدم لرئاسة بيته في دمشق، ونسبه العريق، وقد ولي القضاء بدمشق وخلع عليه خلعة سوداء مذهبة، وقرئ تقليده تحت السر وهي عليه وإلى جانبه نائب هلاوو؟ ابنان وامرأته الخاتون حاضرة جالسة بين زوجها، وبين القاضي المذكور، ذكر ذلك

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في:الطبقات للسبكي (٤٤١/٤) ، الإسنوي (٢/ ٢٤٩).

<sup>[</sup>١٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٢٧) ، سير أعلام النبللاء (٢١/ ٣٥٩).

الشيخ شهاب الدين أبو شامة، ونثر الذهب على الناس لما قرئ اسم الملك الأصغر هلاوو، ندب منه هفوات فى أفعاله وأقواله مع شدة تعظيمه لمحيى الدين عربى وكتبه ، تحافظة على الحركات بمقتضى السير فى صناعة التنجيم بحيث إنه دخل على بيت سناء الملك صلاة الظهر بمقتضى الطالع فقدر الله أنها ماتت بعد أيام، لأنها أسقيت ما يغيب عقلها ليتمكن العريس من الدخول بها فماتت فجأة، والله غالب على أمره.

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: ثم برع ابن الزكى في جر الأشياء إليه وإلى أولاده مع عدم الأهلية، فأضاف إلى نفسه وأقاربه العذراوية والناصرية والفلكية والركنية والقيمرية والكلاسة، وانتزع الصالحية وسلمها إلى العماد بن العربي، وانتزع الأمينية من علم الدين القاسم وسلمها إلى ولده عيسى، وانتزع السونائية من الفخر النقشوالي وسلمها إلى الكمال بن النجار، وانتزع الربوة من محمد اليمني وسلمها إلى الشهاب محمود بن زين القضاة، وولى ابنه عيسى مشيخة الشيوخ، ونيابته أخيه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن حنش تدريس الرواحية والشامية البرانية، وعمل هذا كله في مدة مقام التتار بدمشق، فلما جاء الإسلام، ورجع الأمر إلى نصابه بذل الأموال الجزيلة في إبقائه على المنصب والتدريس، فاستمر على ذلك شهراً ثم عزل وألزم بالمسير إلى الديار المصرية صحبة السلطان المملك المظفر قطز، فلما استأمر الملك الظاهر أمر بعزله، ووكَّلَى القضاء نجم الدين أبا بكر بن القاضى صدر الدين سنى الدولة قضاء الشام وألزم ابن الزكى بالمقام بالديار المصرية بعد ذلك، فلم يزل بها إلى أن توفى في رابع عشر رجب سنة ثمان وستين وستمائة، ودفن بسفح المقطم، وترك أحد عشر ولداً، ومنهم: علاء الدين أبو العباس أحمد، وقاضى القضاة بهاء الدين يوسف ، وزكى الدين حسين، وشرف الدين إبراهيم ، وعز الدين عبد العزيز، وتقى الدين عبد الكريم ، وكمال الدين عبد الرحمن ، وزينب ، وست الحسن، وعائشة، وفاطمة، وقد ذكر الشيخ قطب الدين اليونيني في تاريخه: أنه نسب إلى تفضيل عَلَى على عثمان، وهذا غريب جداً، وإنما اقتدى في ذلك بشيخه ابن عربي، ومن شعره في ذلك بقوله:

سواه وإن كانت أمية محتدى ساء بنى حرب هنالك مشهدى أديس بمسا دان الرضمي ولا أرى ولو شهدت صفين خليلي حيا لا عذرت

[۱٤] يوسف بن الحسين بن على ابن قاضى القضاة بدر الدين أبو المحاسن السنجارى الشافعي الزرزارى:

كان صدراً محتشماً وجوداً ممدحاً مقدماً في العلماء بتلك البلاد، إمام الملك

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في:البداية والنهاية (١٣/ ٢٦٠) ، شذرات الذهب (٣١٣/٥).

الأشرف موسى وهو مباشر مملكته بتلك الناحية، وكان خطيباً عنده مقرباً لديه، فلما انتقل الأشراف إلى مملكة دمشق نقله إلى قضاء بعلبك والبقاع والزبدانى، وكان له نواب فى بعضها، يكتب فى استخلافه قاضى القضاة، وكان له عمل عظيم وخيل ومماليك كالوزراء والأكابر ثم عاد إلى بلاده «سنجار»، فخدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل خدمة كبيرة، فلما صار الملك الصالح إلى مملكة الديار المصرية وفد عليه القاضى بدر الدين فأكرمه إكراماً زائداً وولاً، قضاء القضاة بالديار المصرية، وكان من جملة نوابه بالقاهرة شمس الدين ابن خلكان، ودرس بالصالحية ، وزر فى وقت بمصر مدة ، ولم يزل فى ازدياد ، مع ما ينسب إليه من أكل الرشا من النواب المتحاكمين وغيرهم ، إلى أول الدولة الظاهرية ، فعزله ولزم بيته محترما مكرماً معظماً ذا ثروة ظاهرة كثيرة ، قاله الشيخ شهاب الدين أبو شامة حتى توفى فى رجب سنة ثلاث وستين وستمائة عن خمس وثمانين سنة ، سامحه الله .



المرتبة الثالثة من الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي وطلقيت في في المن فيها من أول سنة إحدى وسبعين وستمائة

آخر سنة ثمانين وستمائة

إلى



### [1] آقوش (١) بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبي الصالحي النحمى:

نائب السلطنة المعظمة بدمشق وأعمالها، مولده في حدود سنة عشر وستمائة، وأول تأميره في الدولة الصلاحية النجمية، أعتقه مولاه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأمره، وولاه الاستاذارية، وكان يعتمد عليه لعقله وجزالة رأيه، ولما تسلطن الظاهر ولاه أولا استاذارتيه ثم استنابه بدمشق تسع وستين ووقف في عيونها المدرسة النجيبية على الشافعية، وكانت دار الوزير صفى الدين بن مرزوق، فاشتراها منه في المصادرة، وجعلها مدرسة أثابه الله، ثم عزله عن دمشق بعز الدين إيدمر ، فانتقل إلى القاهرة المحروسة وأقام بها معززاً مكرماً موقرا معظماً، ثم أصابه الفالج قريباً من أربع سنين، ولما اشتد مرضه عاده السلطان الملك السعيد، وكان كبير الصدقة والبر محبا للعلماء والفقراء شافعي المنهب، حسن الاعتقاد، قليل الأدب يكره الشكاوي والمرافعات، حسن الشكل جهوري الصوت ممتعاً بكثرة الأكل، ولم يرزق ولداً قط وله أوقاف على الحرمين وخانقاه في دمشق، ووقف على عتقائه وغيرهم، وكانت وفاته رحمه الله في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة، ودفن بمصر نور الله ضريحه، ولما توفي وقعت الحوطة على تركته، والأوقاف التي وقعها، فلما فصل هذا من هذا في التدريس بالنجيبية في ذي القعدة من السنة المذكورة، فكان أول من درس بها قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان ، وذلك السنة المذكورة، فكان أول من درس بها قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان ، وذلك بعد عوده إلى القضاء في المرة الثانية كما سيأتي في ترجمته، إن شاء الله تعالى.

## [٢] طه بن إبراهيم بن أبى بكر ابن الشيخ كمال الدين أبو محمد الإربلى الفقيه الشافعي الأديب:

ولد بإربل وانتقل إلى مصر شابا، وسمع من محمد بن عماد، وروى عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي وجماعة، وانتفع به خلق، ورووا عنه من شعره، وتوفى وقد نيف على الثمانين في جمادى الأول سنة سبع وسبعين وستمائة بمصر، وهو من الأفراد.

[٣] عبد الله بن الحسين بن على ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبو محمد الكردى الوزرائي الإربلي الشافعي:

كان بارعا عارفا بالمذهب خبيرا، بصيرا بعلم القراءات، وهو والد شيخنا الإمام قاضى القضاة شهاب الدين أبى المجد أيده الله تعالى وسدده، أم بالتربة الظاهرية وبالمدرسة القميرية ودرس بالكلاسة، وكان حسن الأخلاق جيد الديانة ذا زهد، وتعبد، وحسن سمت،

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب (٥/ ٣٥٧) : « أقش ».

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في: البداية والنهاية (٢٩٦/١٣) ، الوافي بالوفيات (٩/ ١٨٨) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٥٧).

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٥٧) ، الإسنوي (١/ ٧٩).

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٣٥٨/٥) ، الإسنوي (١/ ٨٠).

سمع الحديث من الحافظ يوسف بن خليل، وتوفى فى ذى القعدة سنة سبع وسبعين وستمائة.

## [٤] على بن محمود بن على القاضى العلامة شمس الدين أبو الحسن الشهرزورى الكردى الشافعى:

أول من درس بالقميرية حين بناها الأمير ناصر الدين القميرى، وجعل تدريسها له ولأولاده من بعده ممن له أهلية، فدرس بها بعده ولده الصلاح، وقد ناب الشيخ شمس الدين في الحكم عن القاضى ابن خلكان، وكان بارعا فاضلا دينا جيد النقل عارفا بالمذهب، له مشاركة في علوم وقد تكلم في مجلس الملك الظاهر حين عقد بسبب الغوطة فقال: الماء والكلأ والمرعى لله لا تملك، وكل من بيده ملك فهو له، فبهت السلطان بكلامه وانفصل الحال على ذلك، توفى رحمه الله بالقميرية في شوال سنة خمس وسبعين.

## [٥] عمر بن بندار بن عمر قاضى القضاة كمال الدين أبو حفص التفليسى الشافعي:

ولد ببلده سنة ثنتين وستمائة تقريباً وبرع فى المذهب، وساد وتقدم، وورد دمشق فلزم الشيخ أبا عمرو بن الصلاح، وسمع من ابن اللتى ، وولى نيابة الحكم فأحسن إلى الناس ثم لما قدم هلاوو (١) ولاه قضاء الشام والجزيرة والموصل، وكان معظماً عندهم لا يخالفونه فى شيء فأحسن أيضاً إلى الناس، ولم يظهر عنه مظلمة ظلم ولا شيء أخذه، بل يسعى فى حقن الدماء ، ثم ذهب القاضى محيى الدين بن الزكى فتولى الحكم بدمشق، وعزله وأخذوا منه تدريس العادلية ووكو قضاء حلب، ثم عزلوه وألزموه بالسير إلى الديار المصرية، فأقام بها يفيد الناس إلى أن توفى سنة ثنتين وسبعين وستمائة فى ربيع الأول منها رحمه الله تعالى .

#### [7] عمر بن عبد الوهاب بن خلف قاضى القضاة صدر الدين:

ابن قاضى القضاة تاج الدين العلامي (٢) المصرى الشافعي ابن بنت الأعز، كان فقيهاً

<sup>(</sup>١) عند السبكي: « هولاكو ».

<sup>(</sup>٢) العلامي : بتخفيف اللام نسبة إلى عَلاَمة ، قبيلة من لخم .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤/٢١٤) ، الإسنوى (٢/ ١٨٧) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٥٧) ، الوافي بالوفيات (٢٢/ ١١٥).

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات للسبكي (٤١٧/٤) ، الإسنوى (١/ ١٥٢) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٤٤) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٣٧) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٢٧٢).

<sup>[</sup>٦] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٢٦٧) ، الإسنوى (٧٨/١) ، الطبقات للسبكي (٤١٨/٤) ، البداية والنهاية (٣١٤/١٣).

عارفاً بالمذهب يسلك طريقة والده في التحرى والصلابة، وله معرفة بالعربية وفيه دين وتعبد، سمع الحديث من الزكى المنذرى، وغيره، وولى قضاء الديار المصرية، ودرس بأماكن، وكان وافر الحرمة له مهابة وجلاله عديم المزاح باراً بالفقهاء كثير الصدقة والبر، وتوفى يوم عاشوراء من محرم سنة ثمانين وستمائة عن خمس وخمسين سنة ، رحمه الله.

[۷] محمد بن أحمد بن هبة الله بن الحسن قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر بن قاضى القضاة صدر الدين أبى العباس بن قاضى القضاة شمس الدين أبى البركات الدمشقى الشافعى:

ناب عن والده، ثم ولى القضاء بدمشق عند كسرة التتار عند «عين جالوت» فبقى سنة ثم عزل بابن خلكان، ونقل إلى مصر وصودر، ثم أعيد إلى قضاء دمشق فمكث أياماً عقب زوال دولة «سنقر الأشقر» ولم تتم ولايته، وقد ولى قضاء حلب قبل ذلك، ودرس بأماكن كثيرة وكان موصوفاً بكثرة النقل وجودته وصحته عالى الهمة مشكور الأحكام، كثير الهيبة، وحدث عن ابن القاسم بن صصرى، وابن ماسويه وغيرهما، توفى فى ثامن المحرم سنة ثمانين وستمائة عن سبعين سنة، ودفن بسفح قاسيون، رحمه الله تعالى.

[۸] محمد بن رزين بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله قاضى القضاة مفتى الإسلام تقى الدين أبو عبد الله العامرى الحموى الشافعى:

ولد بحماة، وحفظ من «التنبيه»، ثم انتقل بحفظ «الوسيط» كله، وحفظ «المفصل» أيضًا، ورحل إلى حلب ثم عاد إلى بلده، فتصدر للإقراء والاشتغال، وله ثمانى عشرة سنة ثم حفظ «المستصفى» للغزالى ـ رحمه الله ـ وكتابى عمرو بن الحاجب فى الأصول والنحو، ونظر فى التفسير، وبرع فيه، وشارك فى الحديث والمعانى والبيان والمنطق والخلاف، وقدم دمشق فلازم ابن الصلاح وأم بدار الحديث، وقرأ على السخاوى، وسمع الحديث منهما ومن جماعة، وأفتى بدمشق هذه الأيام، ثم ولى وكالة بيت المال فى الدولة الناصرية وتدريس الشامية البرانية، ثم انتقل إلى الديار المصرية، فظهرت فضائله واشتغل عليه الطلبة فى أيام الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأعاد بالشافعية، ثم ولى تدريس الظاهرية، ثم ولى القضاء وتدريس الشافعي، وعدة جهات، وامتنع من أخذ الجامكية على القضاء دينا ورعاً، وكان يقصد بالفتاوى من النواحى، وتخرج به جماعة منهم: تلميذه قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة، وحدث عنه أيضاً، والحافظ شرف الدين الدمياطى ،

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٦٨) ، السبكي (٢٦٣/٤) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٥٣) ، البداية والنهاية (٣١٥/١٣) ، الوافي بالوفيات (٣/ ١٥).

وجماعة من المصريين، وكان حميد السيرة جميل الذكر \_ رحمه الله \_ توفى فى ثالث رجب سنة ثمانين وستمائة.

## [٩] محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة الأوحد شيخ النحاة جمال الدين أبو عبد الله الطائى الجيّانى:

نزيل دمشق الشافعي، ولد سنة ستمائة، وسمع بدمشق من مكرم، وأبي صادق الحسن بن الصباح وأبي الحسن السخاوي وغيرهم، وأخذ العربية عن غير واحد، وجالس ابن عمرون بحلب ، وتصدر للإقرار بها، وتقدم وساد في فني النحو والقراءات وحصل منهما شيئاً كبيراً، وأربى على كثير بمن تقدمه في هذا الشأن مع الدين والصدق وحسن السمت وكثرة النوافل وكمال العقل والوقار والتودد، وأقام بدمشق مدة شيخا بالتربة، العادلية وبجامع دمشق وانتفع به الطلبة وأكابر الفضلاء ، وتوفى في ثامن عشر شعبان سنة اثنين وسبعين وستمائة ، وله من المصنفات « تسهيل الفوائد»، و«الكافية الشافية» وشرحها والألفية، وأشياء كثيرة، وممن روى عنه: ولده الإمام بدر الدين، والنعمان بن جعران وابن أبي الفتح ، والشيخ علاء الدين بن العطار وجماعة، رحمهم الله.

## [١٠] محمد بن عبد القادر بن ناصر بن الخضر بن على القاضى شهاب الدين الأنصارى الشافعي ويعرف بابن العالمة:

كان من الفضلاء الأدباء والفقهاء، رحل في طلب العلم، وولى قضاء بلد الخليل على الله الله الخليل على الله الخليل على الله الفقه والخطب، وتعرف بدهن اللوز، وقد قامت في عزاء الملك العادل فقالت فأحسنت، ولولدها أشعار مليحة، روى عنه: ولده قاضى القضاة زين الدين قاضى حلب، ولد سنة ستمائة وتوفى في سنة اثنتين وسبعين وستمائة رحمه الله.

## [١١] منصور بن سليم بن منصور بن فتوح الإمام المحدث الفقيه وجيه الدين أبو المظفر الهمداني الإسكندراني الشافعي:

محتسب الثغر مدرس الإسكندرية، له مصنفات فى فنون من الحديث والتاريخ وأسماء الرجال والفقه، وخرج لنفسه أربعين حديثا عن أربعين شيخا فى أربعين بلدا ، وتوفى فى الحادى والعشرين من شوال سنة ثلاث وسبعين وستمائة.

<sup>[</sup>۹] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٢٧٥) ، الإسنوي (٢/ ٤٥٤ ، ٤٥٥) ، البداية والنهاية (٢٦٧/١٣) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٩٩) ، فوات الوفيات (٣/ ٤٠٧) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٤٤) ، الوافيات (٣/ ٢٨٥) ، النجوم الراهرة (٧/ ٢٨٤) ، الوافيات (٣/ ٢٨٥).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (٣/ ٢٢١).

<sup>[</sup>۱۱] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٤٥٩) ، الإسنوى (٢/ ١٠١) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٤١) ،النجوم الزاهرة (٧/ ٢٤٧).

[۱۲] يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن حرام الشيخ الإمام العلامة محيى الدين أبو زكريا الحزامي النووى الحافظ الفقيه الشافعي:

النبيل، محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة، ونشأ ببلده نوى وكان يتوسم فيه النجابة من صغره، وقرأ بها القرآن، وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين، وقرأ التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع المهذب في بقية السنة، ولزم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد المغربي، وأعاد عنده الجماعة، ومكث قريباً من سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض وإنما يتقوت بجراية الرواحية التي هو مقيم بها، وحج مع والده في سنة إحدى وخمسين وستمائة من شهر رجب، وحم من أول ليلة خرجوا من نوى إلى يوم عرفة، قال والده: وما تأوّه ولا تضجر، ثم عاد إلى دمشق، ولازم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد وكان يقرأ في اليوم اثنى عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً: درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في محيح مسلم، ودرساً في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للرازي، ودرساً في أصول الدين.

قال: وكنت أعلق ما يتعلق بذلك من الفوائد، قال: وعزمت مرة على الاشتغال بالطب فاشتريت «القانون» لأقرأه فأظلم على قلبى وبقيت أياماً لا أشتغل بشيء ففكرت فإذا من «القانون» فبعته في الحال، وأخذ العلم عن جماعة من الشيوخ، وبورك له في وقته \_ رحمه الله \_ وتقبل منه وقد سمع الحديث من جماعة أيضاً منهم: الرضى بن برهان الدين سمع عليه جميع صحيح مسلم، والشيخ شمس الدين بن أبي عمرو بن الشيخ عماد الدين بن الخرستاني، وإسماعيل بن أبي اليسر، وسمع صحيح البخارى، ومسلم، وسنن أبي دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني ، وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وأشياء كثيرة، ومصنفات عديدة كبيرة .

وأخذ علم الحديث من الزين خالد، وكان يقرأ عليه «الكمال» الحافظ عبد الغنى، وشرح صحيح مسلم، وأكثر صحيح البخارى على الشيخ أبى إسحاق بن عيسى المرادى وعلمه أصول الفقه على القاضى أبى الفتح التفليسى ، وتفقه على الكمالين: إسحاق المغربى وسلار الأيلى، والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح، وعز الدين عمر بن أسعد الإربلى، وقد تفقه به وروى عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ منهم القاضى صدر الدين الدارانى ، وشيخنا الإمام العلامة علاء الدين بن العطار ، وجمع له سيرة،

<sup>[</sup>۱۲] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٤٧١) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٥٤ ـ ٣٥٦) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٢٧٨) ، الإسنوي (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧).

وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى، وشيخنا القاضى محيى الدين الزرعى، وشيخنا شهاب الدين الأرندى وشيخنا أمين الدين سالم بن أبى الدرو ، وآخر من بقى من أعيان الفقهاء من أصحاب شيخنا القاضى الإمام شمس الدين بن النسيب قاضى القضاة بحلب \_ أيده الله تعالى \_ وخلق سواهم كثيرة، وجم غفير .

وقد انتفع بتصانيفه وتعاليقه أهل المذهب، منها كتاب «الروضة» اختصر فيها شرح الرافعي وزاد فيها تصحيحات واختيارات حسان، وشرح ربع «المهذب» بكتابه «المجموع» سلك فيه طريقة وسطة حسنة مهذبة سهلة جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الدلائل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث من سقمه، ومشهوره من مكتمله.

وبالجملة فهو كتاب ما رأيت على منواله لأحد من المتأخرين ولا حذا على مثاله متأخر من المصنفين، ومن ذلك «شرح مسلم» جمع فيه مشروحات من تقدم من المغاربة وغيرهم، وزاد فيه ونقص وكتاب «تهذيب الأسماء واللغات» وكتاب «المنهاج» في الفقه اختصر فيه «المحرر»، وزاد فيه ونقص، وكتاب «الإرشاد» وكتاب «التقريب» و «التيسير» وكتاب «البيان في آداب حملة القرآن» وكتاب «المناسك» وكتاب «الرياض» وكتاب «الأذكار» وكتاب « الأربعين » وقد سمعناه على شيخنا المزى ، وغير ذلك من الفوائد ، وله كتاب «طبقات الشافعية » اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، وزاد عليه أسماء نبه على ذيل في كتابه مع أنهما لم يستوعبا أسماء الأصحاب، ولا النصف من ذلك، وهذا هو الذي جرأني على جمع هذا الديوان، وبالله المستعان .

وقد كان ـ رحمه الله ـ على جانب كبير من العلم والزهد والتقشف والاقتصاد فى العيش والصبر على خشونته، والورع الذّى لم يبلغنا عن أحد فى زمانه، ولا قبله بدهر طويل، فكان لا يدخل الحمام، ولا يأكل من فواكه دمشق لما فى بساتينها من الشبه فى ضمانها والحيلة فيه، صرح بذلك، وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة فى اليوم والليلة بعد عشاء الأخيرة ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولا يشرب المبرد، ولم يتزوج قط، وكان قليل النوم، كثير السهر فى العبادة والتلاوة والذكر والتصنيف، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر يواجه الأمراء والكبار والملوك بذلك ويصدع بالحق، وقام على الملك الظاهر فى دار العدل فى قضية الغوطة لما أرادوا وضع الأملاك على بستانها فرد عليهم ذلك، ووقى الله شرها بعد أن غضب السلطان، وأراد البطش به، ثم بعد ذلك عليه وعظمه حتى كان يقول: أنا أفزع منه .

وقد ولى الشيخ محيى الدين مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب الدين أبى شامة سنة خمس وستين إلى أن توفى، ولم يتناول من معلومها فلساً، ولم يقبل لأحد هدية إلا نادراً وإنما كان يتقوت مما يأتيه من أبيه من «نوى» كعك وفطير، وكان يلبس ثوباً

حرانيا وعمامة سنجانية، وكان لا يؤبه له بين الناس وعليه سكينة ووقار، رحمه الله. قال الشيخ علاء الدين بن العطار: سافر الشيخ إلى «نوى» وزار القدس والخليل وعاد إلى «نوى» وتمرض عند أبيه إلى أن توفى ليلة أربع وعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة، ودفن بنوى، وصلوا عليه بدمشق يوم الجمعة رحمه الله وإيانا، ورثاه غير واحد من الشعراء بمراث جَمَّة.



المرتبة الرابعة من الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي وطلقيت في في المن في المن في المن في المن والمنافقة العلمي والمانين والمنافة المنافقة المنافقة

آخر سنة تسعين

إلى

[1] أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الجبار بن طلحة بن عمر الفقيه الإمام أمين الدين أبو العباس بن الأشترى الحلبي ثم الدمشقى الشافعي:

كان ممن جمع من العلم والعمل والإمامة والإنابة والديانة التامة بحيث إنَّ الشيخ محيى الدين النووى رحمه الله، كان إذا جاء شاب يقرأ عليه يرشده إلى القراءة على أمين الدين الأشترى لعلمه بدينه وعفته، روى الحديث عن أبى محمد بن علوان، والموفق عبد اللطيف، والقاضى أبى المحاسن بن شداد بن روزبة وجماعة، وروى عنه: ابن عبد الجبار، والشيخ علاء الدين بن العطار، والحافظ أبو الحجاج المزى، وقال: كان ممن جمع من العلم والعمل، إماماً عارفاً بالمذهب ورعاً كثير التلاوة بارز العدالة كبير القدر مقبلاً على شأنه، وكان يقرئ الفقه وله اعتناء بالحديث، وتوفى بدمشق فجأة فى ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وستمائة، رحمه الله.

[٢] أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي:

ولد بإربل سنة ثمان وستمائة، وسمع بها صحيح البخارى من أبى جعفر بن هبة الله بن مكرم الصوف، وأجاز له المؤيد الطوسى، وعبد العزيز، وزينب الشعرية، وغيرهم، وارتحل إلى الموصل فاشتغل بها على الكمال بن يونس، ثم قدم حلب فأخذ عن القاضى بهاء الدين بن شداد، ثم قدم دمشق، ثم صار إلى الديار المصرية، فتأهل بها وناب فى الحكم عن القاضى بدر الدين بن السنجارى، ثم قدم الشام على قضائها مستقلاً بالأمور، وذلك في سنة تسع وخمسين، ثم أضيف إليه من المذاهب الثلاثة من كل قاض، وذلك في سنة أربع وستين، واستمر في الحكم إلى سنة تسع وستين فعزل بالقاضى عز الدين ابن الصائغ فصار إلى الديار المصرية، واستمر معزولاً سبع سنين، ثم أعيد إلى قضاء دمشق وعزله ابن الصائغ ودخل ابن خلكان دمشق في أول سنة سبع وسبعين، وتلقاه نائب السلطنة، وأعيان البلد، وكان يوماً مشهوداً قل أن رئى قاض مثله، وأنشأ ابن مصعب في ذلك:

ما فيهم قط غير راض فالوقت بسط بلا انقباض مذ أنصف الدهر في التقاضي

رأيت أهل الشام طلورا نالهم الخلير بعد شر وعوضوا فرحة بحرزن

<sup>[1]</sup> انظر ترجمته في:طبقات الإسنوي (١/ ٢١٧) ،الوافي بالوفيات (٨/ ٨٢) ،شذرات الذهب (٥/ ٣٠).

<sup>[</sup>۲] انظر ترجمته في: طبقات الإسنوى (۱/ ۲۳۸) ،الوافي بالوفيات (۱/ ۲۰۱) ، فوات الوفيات (۱/ ۱۱۰) ، النجوم الزاهرة (۳۵۳/۷)، شذرات الذهب (٥/ ۳۷۱) ، كشف الظنون (۲۰۱۷) ، طبقات السبكي (۸/ ۲۰۶ ، ۲۰۵) .

قدوم قاض وعزل قاضى بحال مستقال وماض فسرهم بعد طول غم فكلهم شاكر وشاك

وهذا وإنما قاله الشاعر بحسب حاله، وإلا فكل من القاضيين من خيار عباد الله الصلحاء، وكان ابن خلكان، رحمه الله، عالماً بارعاً عارفا بالمذهب وفنونه سديد الفتاوي، جيد القريحة كريماً وقوراً رئيساً عارفاً بأيام الناس حسن الذاكرة، حلو المجالسة بصيراً بالشعر ، جميل الأخلاق ، له كتاب «وفيات الأعيان» من أحسن ما صنف في ذلك ، ولما سلطن «سنقر الأشقر» بدمشق في أول الدولة المنصورة وتلقب بالملك الكامل وبايعه القضاة والأعيان ثم جاء الأمير علم الدين الحلبي وحاصر دمشق وأخرج منها «سنقر الأشقر» واسترجع البلد عزل خلقاً من أرباب المناصب ورسم على القاضى ابن خلكان في الخنانقاه [النجيبية] (١) وعزله، وولى القاضي نجم الدين بن سنى الدولة، ولزمه بالانتقال من المدرسة العادلية، وألح عليه فأكرى جمالاً لينتقل إلى الصالحية، فورد المرسوم السلطاني بالعفو عمن بايع سنقر الأشقر، واستقرارهم على مناصبهم، ومعاملة القاضي بالإكرام، والاحترام ثم عزل بعد ذلك بالقاضي ابن الصائغ المرة الثانية، واستمر معزولاً وبيده الأمينية والنجيبية إلى أن توفى يوم السبت عشية السادس والعشرين من رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة بالمدرسة النجيبية بإيوانها، وشيعه خلق كثير، وقد روى عنه: قاضى القضاة نجم الدين بن صصرى وبه تخرج، وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى، ومؤرخ الشام الحافظ علم الدين البرزالي، وخلق، ومن شعر القاضي شمس الدين ابن خلكان، رحمه الله تعالى:

أى ليل على المحب أطاله يزجر العيس طارقا يقطع يزجر العيس طارقا يقطع يسأل الربع عن ظباء المصلى هذه سنة المحبين تتلى يا خليلى إذا أتيت إلى الجز قف به ناشدا فوادى فلى رنا على الكثيب بيت أغض حوله فتية تهز من الخوف كل من جئته لا سأل عنه

سائق الظعن يوم رَمَّ جماله المهمة عسفا سهوله ورماله ما على الربع لو أجاب سؤاله على كل منزل لا محاله على كل منزل لا محاله على تحاينت روضة وتلاله ثم فؤاد أخشى عليه ضلاله الطرف عنه ومهابه وجلاله عليه ذوابلا عساله أظهر الغيى غيرة وتباله

زمان الصبى وعصر البطالة فأنى ما تجنبت أرضكم عن ملاله ليس تخبوا وأدمع هطاله لا عدمناكم على كل حاله

### [٣] عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء:

العلامة شيخ المذهب على الإطلاق في زمانه، مفتى الفرق، أحد المجتهدين، فقيه الشام تاج الدين أبو محمد الفزارى البدرى المصرى الأصل الدمشقى الشافعى ويلقب بالفركاح نحيف في رجليه، ولد في ربيع الأول من سنة أربع وعشرين وستمائة، وسمع صحيح البخارى من الزبيدى، وسمع من أبانا وغيره، وسمع أيضاً من مكرم بن أبى الصفر، وابن الصلاح والسنجارى وخلق، وقد خَرَج له الحافظ علم الدين البرزالى مشيخة عن مائة شيخ في عشرة أجزاء، فسمعها عليه جماعة من الأعيان منهم: ابنه شيخنا الإمام العلامة برهان الدين، والشيخ الإمام العلامة أبو العباس تقي الدين بن تيمية، والحافظ الجهبذ أبو الحجاج المزى، وقاضى القضاة نجم الدين بن صصرى، والشيخ علاء الدين بن العطار وعلاء الدين المقلسى، وزكى الدين زكى وآخرون، وتخرج في الفقه أولا على الشيخ تقى الدين بن الصلاح، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، فبرع في المذهب سريعاً، وتقدم وساد وتصدر للاشتغال، وهو ابن بضع وعشرين سنة، ورحد في المدرسة الناصرية الجوانية أول ما بنيت، ودرس في المجاهدية ثم تركها، وولى البادرانية في سنة ست وسبعين واقتصر عليها وعلى مرتب له في الجامع.

وكان فيه كرم زائد، ومواساة وأخلاق جميلة، وعشرة صديقة، فقير النفس رحيب الصدر، له عبارة حسنة جزيلة فصيحة وخطابة بليغة الفوائد الجمة والفنون المهمة، والمصنفات البديعة عالى الهمة كثير الاشتغال والمطالعة، مداوما على الاشتغال فى جميع حالاته، وكان محببا إلى النفوس موقرا عندهم لديانته وعفته وفوائده وكرمه وعلمه ورياسته وعقله وفضله وتواضعه ونصحه للمسلمين، ومن جملة مصنفاته كتاب «الإقليد» علقه على «أبواب التنبيه» من نظر فيه علم محل الرجل من العلم وأين وصل إليه من مراتبه في تصويره وتعبيره وشهومته وعلو قدره، وكان، رحمه الله، لطيف الطبع يميل إلى السماع، ويحضره ويرخص فيه، ورأيت في ذلك شيئا قد تكلم عليه أباحه بشروط الشأن في حصول تلك الشروط في زماننا اليوم، وله اختيارات في المذهب كثيرة، مشى على أكثرها ولده من بعده، رحمهما الله، وللشيخ رحمه الله فضائل كثيرة ومحاسن غزيرة، وله

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٥/ ٤١٣) ، فوات الوفيات (٢/ ٢٦٣) ، الإسنوي (١٤١/٢)، النجوم الزاهرة (٨/ ٣١) ، هدية العارفين (١/ ٥٢٥ ، ٥٢٦).

شعر جيد فمنه:

يا كريـــم الآبـــاء والأجــداد وسعــيد الإصـــدار والإيــراد كنت سعدا لنا بوعـــد كـــريم لا تكـــن فـــى وفائه كسعاد

وقد تخرج به جماعة كثيرون، وأمم لا يحصون من قضاة ، وقضاة قضاة ، وعلماء ، وفقهاء ، وسادة ، وقادة رؤوس ، ورؤساء ، وأئمة وكبراء ، وكان له فنون في الشرعيات من فقه ، وحديث وتفسير ، وعلوم الإسلام الشافعية ، فرحمه الله ، ونور ضريحه ، توفي ضحى يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة عن ست وستين سنة ، ودفن بمقبرة باب الصغير ، وشيعه خلق كثير ، وجم غفير وتأسف الناس عليه وحزنوا حزنا كبيرا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

[٤] عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان القاضى نجم الدين الجهني بن البارزي الحموى الشافعي:

قاضى القضاة بحماة ووالد قاضيها المعمر شرف الدين، فسح الله فى أجله وختم له بصالح عمله، كان فقيها أصولياً فاضلاً بارعاً إماماً شاعراً مطبعا مطبعاً، له معرفة جيدة بالمعقول ومشاركة فى الفنون، وسمع الحديث من ابن رواحة، وموسى بن الشيخ عبد القادر الجيلى، وعنه: ابنه العلامة شرف الدين، والحافظ أبوالعباس بن الظاهرى، وولده أبو عمر، وعثمان وجماعة، وكان مشكور السيرة محبا للفقراء وافر الديانة ظاهر الصيانة، درس وأفتى وأفاد وتخرج به جماعة وصار له تلامذة فى المذهب، وعزل عن القضاء قبل موته بسنوات، وتوفى وهو آم بيت الله العتيق بتبوك فى ذى القعدة سنة المغن وشمانين وستمائة، ونقل إلى المدينة المنورة النبوية، ومن شعره، رحمه الله تعالى:

فلا أضلعى تهدأ ولا أدمعى ترقا سحيرا فنوحى فى الدجى علم الورقا حريق وأجهان بأدم عها غرقا ولا تستبعدا نحوها الطرقا بطيب الشذا المسكى (٤) أكرم به أفقا

إذا شمت من تقلاء أرضكم برقا وإن ناح فوق البان ورقاء حمائم (١) فرقوا (٢) القلب في ضرام غرامه سميري من سعد خذا (٣) نحو أرضهم وعوجا على أفق توشح شيحه

<sup>(</sup>١) في (ب) : « الباروف حمائم » والمثبت من الإسنوى (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فرموا ﴾ والمثبت من الإسنوي ( ١ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « حدا » والمثبت من الإسنوى ( ١ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ١ المكي ٩ والمثبت من الإسنوى ( ١ / ١٣٤ ) .

<sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٥/ ٣٨١) ،الإسنوى (١/ ١٣٤) ، فوات الوفيات (٣٠٦/٣) ، طبقات الشافعية للسبكي (٣٤٣/٤) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٦٢).

فإن به المعنى الذى بترابه ومن دونه عرب يرون نفوس من بأيديهم بيض بها الموت أحمر وقولا محب بالشام غدا لقى تعلقكم في عنفوان شبابه وكان يمنى النفس بالقول فاغتدى عليكم سلام الله أما ودادكم

وذكراه يستشفى لقلبى ويسترقا يلوذ بمغناهم حللا لهم طلقا وسم لدى هيجانهم تحمل الذرقا لفرقة قلب بالحجاز غدا ملقى ولم يسل عن ذاك الغرام وقد أنقى بلا أمل إذ لا يؤمل أن يبقى فباق وأما البعد عنكم فما أبقى

ثم امتدح النبي ﷺ وذكر جنابه الشريف ووصفه، وذكر فضل الخلفاء الأربعة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضي القلم:

ومثقف الحظ يحكى فعل سم في رأسه المسود أن أجروه

الخط إلا أن هــــذا أصــغر في المبيض للأعــداء موت أحمر

[٥] عبد الكافى بن عبد الملك بن عبد الكافى بن على القاضى الخطيب المفتى جمال الدين أبو محمد الربعى الدمشقى الشافعى:

كان بارعاً فاضلاً عارفاً بالمذهب، خطب بدمشق، وناب فى القضاء ثم ترك النيابة، واقتصر على الخطابة، وكان للناس فيه اعتقاد لدينه وسكونه، سمع من ابن صباح، وابن الزبيدى وابن اللتى وجماعة، وقد خرج له الحافظ الربانى مشيخه سمعها منه الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وقاضى القضاة شمس الدين بن مسلم الحنبلى ، مات فى سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمائة عن سبع وسبعين سنة، وازدحم الناس على نعشه، رحمه الله.

[7] على بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الإمام علاء الدين أبو الحسن بن الإمام كمال الدين أبى المكارم ابن خطيب زملكان الأنصارى السماكى والد العلامة كمال الدين بن الزملكانى:

كان إمامًا جليلاً نبيلاً حسن الشكل وافر الحرمة درس بالأمينية، وتوفى وَقَدْ نَيَّفَ على الحمسين في ربيع الأول سنة تسعين وستمائة.

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٠٩) ، السبكي (٤/ ٤٠٠) ، النجوام الزاهرة (٧/ ٣٨٦). [7] انظر ترجمته في: الإسنوي (١/ ٣١٠).

٣٥٨ \_\_\_\_\_ الطبقة العاشرة / المسرتبة الرابعة

[۷] عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن أبى الكاتب العلامة رشيد الدين أبو حفص الربعى الفارقى الشافعى:

مدرس الظاهرية، كانت له اليد الطولى فى التفسير والمعانى والبيان والبديع واللغة والنحو، وانتهت إليه رياسة الأدب فى زمانه، ومن قبل ذلك، وامتدح السخاوى ومدحه السخاوى، وله مشاركات جيدة فى فنون كثيرة، وباع فى الفقه والأصول والطب، خدم فى ديوان الإنشاء مدة، ووزر فى بعض الدول، وأفتى وناظر ودرس فى الناصرية مدة، ثم انتقل إلى تدريس الظاهرية، وألف مقدمتين فى النحو كبرى وصغرى، وكان حسن الخط حلو المذاكرة ظريف النادرة كيّساً فطناً سمع الحديث، وروى عنه من شعره الحافظ الدمياطى، والمزى والبرزالى، وجماعة، وجد مخنوقاً ببيت مدرسته فى رابع المحرم من سنة تسع وثمانين وستمائة، وقد أخذ ذهبه رحمه الله، وقد كان له شعر رائق فمنه:

مر النسيم على الروض البسيم فما ولاح برق على أعلى الثنية لى مفتى الحبيبة رواد السحاب فكم به عهدت الهوى حلوا ومن لنا والدار دانية والدهر في غسل والشمس تطلع من ثغر وتغرب في وظبية من ظباء الإنس ما اقتنصت وطفاء حاجبها قوس وناظرها وقدها فيه خمر وهو منكسر وقدها أن ترخيم فلو نطقت ولفظها فيه ترخيم فلو نطقت وثغرها وثغرها يجعل المنظوم منتثرا وشعار مربعها قلبي وساعدها فصار مربعها قلبي وموسوتعها ولم أكن راضيا منها بطيف كرى

شككت أن سليمي حلت السلما فخلت برق الثنايا لاح وابتسما ظمئت فيك وكم رويت فيك ظما للهو حلوا وذاك الشمل ملتئما عما يزيد وفي طرف الرقيب عما شعر ويجلو سنا إشراقها الظلما ولا استباح لها حرف الرماد حما سهم إذا ما دنا طرف إليه رما والخمر في القدح المكسور ما علما علو [الخبا ثمر التفاح] (۱) والفما يوما لاعصم وافاها وما اعتصما من اللآلي والمؤدها ومعى الذي انسجما لي وموردها ومعى الذي انسجما فاليوم من لي به والنوم قد عدما فاليوم من لي به والنوم قد عدما

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٠٩) ، الإسنوى (٢/ ١٤٠) ، فوات الوفيات (٣/ ١٢٩) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٢٦٥) ، طوافي بالوفيات (٢/ ٢١٧) ، طبقات السبكي (٤١٧/٤).

### [٨] عمر بن يحيى بن عمر بن حمد الشيخ فخر الدين الكرجي:

نزيل دمشق، صحب الشيخ تقى الدين بن صلاح، وخدمه وتفقه به وتزوج بابنته ، وسمع الحديث من ابن الزبيدى، وابن اللتى، والبهاء عبد الرحمن وجماعة، وحدث ببخارى وكرمان من مسموعاته ، وروى عنه : الشيخ علاء الدين بن العطار صحيح البخارى، وسمع منه جماعة، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أنه كان يلحق اسمه فى بعض طبقات السماع إلى الاستحالات على القضاة، وذكر أبو عمرو القابل أنه رآه قد ألحق اسم الشيخ زين دين الفارقى فى الغيلانيات على ابن الصلاح، والله أعلم. وكان شيخ الحديث بالمدرسة الظاهرية وبالقلنجية، توفى إلى رحمة الله تعالى يوم توفى الشيخ فخر الدين بن البخارى المقدسى ثانى ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة، عن إحدى وتسعين سنه، رحمه الله تعالى.

### [٩] محمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد شمس الدين المقدسى:

أخو الإمام شرف الدين المقدسى، تفقه وبرع فى المذهب ودرس فى الشامية البرانية نيابة عن الشيخ تقى الدين بن رزين، ثم اشترك هو والقاضى عز الدين بن الصائغ فيها، ثم استقل بها بعده إلى أن مات، وناب فى الحكم عن الصائغ، وكان مشكور السيرة متين الديانة عمن جمع بين العلم والعمل وروى عن السخاوى وغيره، وعنه: الحافظ البرزالى، وابن العطار وغيرهما، توفى فى ذى القعدة سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وقد جاوز الخمسين، رحمه الله.

### [10] محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن العلامة برهان الدين المراغي الشافعي:

أحد العلماء العباد ، والأئمة الزهاد ، درس مدة بالفلكية ، وأفتى واشتغل بالجامع الأموى مدة طويلة ، واستفاد به الطلبة والفضلاء ، وكان له معرفة جيدة بالأصلين ، والفقه وعرضت عليه وكالة بيت المال فأباها ، ومشيخة الشيوخ فما قبلها ، وقضاء القضاة فامتنع لزهده وورعه ، سمع الحديث بمدينة حلب من أبى القاسم بن رواحة وزين الدين بن الأستاذ ، وحدث عنه : الحافظ المزى ، والعالم البرزالي ، والشيخ علاء الدين بن العطار . قال الشيخ قطب الدين اليونيني رحمه الله : كان لطيف الأخلاق كريم الشمائل ، عارفاً بالمذهب والأصول مكمل الأدوات توفى في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة بالمذهب ومناين وستمائة ، ودفن بمقابر الصوفية ، وله ست وسبعون سنة ، رحمه الله تعالى آمين .

<sup>[</sup>٨] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/٤١٧) ، السبكي (٤/ ٤٣٩) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٣٣). [٩] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٨٠)، الإسنوي (٢/ ٢٥٢)، الوافي بالوفيات (٢/ ٩٣).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٧٤) ، الإسنوى (٢/ ٢٥١) ،السبكي (٤/ ٤٥٥) ،النجوم الزاهرة (٧/ ٣٥٦).

[۱۱] محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد قاضى القضاة عز الدين أبو المفاخر الأنصارى الدمشقى الشافعي المعروف بابن الصائغ:

ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة، وسمع ابن اللّتي، وابن الحميري، ويوسف بن خليل وجماعة وتفقه على جماعة، ولازم القاضي كمال الدين التفليسي، وصار من أعيان أصحابه، ودرس بالشامية البرانية، مشاركاً للقاضي شمس الدين بن المقدسي، ثم استقل بها ابن المقدسي وعوض ابن الصائغ بوكالة بيت المال، وذلك بسفارة الصاحب بهاء الدين ابن الحسي، وحظى ابن الصائغ عند الصاحب ابن الجني ورفع من قدرة. ونَوّه بذكره حتى آل من أمره أن عزل القاضي شمس الدين بن خلكان، وولى ابن الصائغ القضاء، وذلك سنة تسع وستين ، فباشر القضاء ، وظهرت منه نهضة وصرامة وقام في الحق وإبطال الباطل ، فتربي له بسبب ذلك مبغضون تعصبوا عليه وألهوا وشنعوا وتعاونوا وكذبوا ، ثم أعيد ابن خلكان إلى القضاء في أول سنة سبع وسبعين ففرح كثير من الناس بذلك ، وبقى ابن الصائغ على تدريس العذراوية فقط .

فلما قدم الملك المنصور دمشق لغزوه حمص سنة ثمانين، أعاد ابن الصائغ إلى القضاء، وعزل ابن خلكان، وبقى بتدريس النجيبية فقط، فعاد القاضى عز الدين إلى ما عادته فيما كان عليه من إقامة الشرع وإسقاط الشهود المطعون فيهم، والتنقيب والكشف عن أمور مستورة، فتعاونوا وتساعدوا فيه، ورتبواً أموراً كبيرة متعددة، وعقدوا له مجالس يطول ذكرها، وكاد الرجل أن يعطب بأكملية ثم وقى الله شر تلك الناس، وخمد تلك النفوس الثائرة، وكاتب فيه ملك الأمراء حسام الدين لاجين نائب الشام إلى طلب حسام الدين طرنطاى نائب الديار المصرية وتساعدا في الإنهاء إلى السلطان براءة القاضى المذكر، وأنه لم يثبت في قلبه حق، وأنه متعصب عليه، فجاء المرسوم السلطاني بإطلاقه من اعتقاله، ومعاملته بالإكرام، والاحترام فأخرج من القلعة المنصورة بعدما مكث فيها أياماً وأحيط على حواصله وأملاكه ففرج الله عنه هذه الكربة بسبب سؤاله الله ربه، وذهب إلى ملك الأمراء فسلم عليه، وإلى قاضى القضاة بهاء الدين بن الزكي ونزل بداره بمدرسة النخاسة، ثم انتقل إلى بستانه بحمص إلى أن توفى في تاسع ربيع الآخر بداره بمدرسة النخاسة، ثم انتقل إلى بستانه بحمص إلى أن توفى في تاسع ربيع الآخر وقال: هللوا معى وبقى يهلل معهم ساعة حتى توفى وذكروا أنَّ آخر كلامه لا إله إلا الله، فرحمه الله آمين.

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٨٣) ، الإسنوى (٢/ ٤٩ ، ٥٠ ، السبكي (٤/ ٢٧٩) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٦٤) ، الوافي بالوفيات (٣/ ٢٢١).

[١٢] محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الخطيب محيى الدين أبو حامد ابن الخطيب عماد الدين ابن قاضى القضاة ابن الحرستانى الشافعى الدمشقى:

خطيبها، ومدرس الغزالية والمجاهدية ، كان صينا فقيها نبيها فاضلاً شاعراً مجيداً بارعا ملازماً منزله فيه عبادة وتنسك وانقطاع، طيب الصوت في الخطبة، عليه روح بسبب تقواه، أجاز له جده والمؤيد الطوسي، وزينب السعدية، وأبو روح الهروى، وسمع من زين الأمناء ، وابن صباح ، وابن الزبيدي ، وابن ماسويه وجماعة، وعنه: ابن العطار والبرزالي وجماعة ، توفى في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثنتين وثمانين وستمائة ودفن بقاسيون، رحمه الله.

[۱۳] محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافى العلامة شمس الدين أبو عبد الله الأصبهاني:

شارح «المحصول» في أصول الفقه، قدم الشام بعد سنة خمسين وستمائة، وناظر ، واشتهرت فضائله في الأصلين، والمنطق، والخلاف، وله كتاب القواعد في هذه الفنون الأربعة، وله معرفة جيدة بالنحو، والأدب، والشعر، ودراية بالمعقولات، وورد ديار مصر فتولى قضاء «قوص» ثم قضاء «الكرك» ثم عاد إلى مصر فأعاد وأفاد، وولى تدريس الصالحية ثم المشهد الحسيني ثم تدريس الشافعي وتخرج به الطلبة، وكتب عنه الحافظ علم الدين البرزالي وغيره، وتوفى بالقاهرة في العشرين من رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة عن ثنتين وسبعين سنة، رحمه الله.

[15] يوسف بن يحيى بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على بن الحسن بن محمد عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم الفقيه الإمام قاضى القضاة بهاء الدين أبو الفضل ابن قاضى القضاة محيى الدين أبى الفضل القرشى الدمشقى الشافعى الركوى:

ومولده في ذي القعدة سنة أربعين وستمائة، وكان جليلاً نَبِيلاً وسيماً جسيماً ذكيًا

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٨٠) ، الوافي بالوفيات (٣/ ٢٣١).

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٢٠٤) ، طبقات السبكي (٤/ ٢٩٤) ،الوافي بالوفيات (٥/ ٩) ، فوات الوفيات (٤/ ٣٨) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٨٢).

<sup>[12]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٣٩٤) ، السبكي (٤/ ٢٥٤) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٧٠) ، الأعلام للزركلي (١/ ٣٤٠).

الطبقة العاشرة / المسرتبة الرابعة سريا كَامِلَ الرئاسة، وافر العلم بارعاً في أصول الفقه، بصيراً بالفقه فصيحاً بليغاً مفوهًا، حسن الشكل، تام القامة، له حظ في المناظرات، وحل المشكلات، سريع الحفظ يدرس الدرس الجيد المفنن من نظرة واحدة، وله مع ذلك دروس متعددة، وله معرفة بالأخبار والأدب، كريماً حسن المذاكرة والمعاشرة، وكان أفضل أهل بيته، سمع ابن رواج وابن الحرى وغيرهما، وسمع منه: الحافظ علم الدين البرزالي، واشتغل بالمعقول على القاضى كمال الدين التفليسي، وكانت ولايته للقضاء بعد ابن الصائغ في سنة ثنتين وثمانين، وتوفى في حادي عشر ذي الحجة سنة خمس وثمانين وستمائة، وولى بعده ابن الحرى . المرتبة الخامسة من الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي ضطفي ضطفي فطفي فطفي في المن فيها من أول سنة إحدى وتسعين وستمائة

آخر سنة سبعمائة ولله الحمد والمنة

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

[۱] أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن على بن غنبمة الإمام المقرئ الواعظ المفسر الخطيب شيخ المشايخ عز الدين أبو العباس الفاروقى الواسطى الشافعى الصوفى:

ولد بواسط سنة أربع عشرة وستمائة، قرأ القراءات على والده، وغيره، وقدم بغداد سنة تسع وعشرين فسمع بها من ابن الزبيدى، وابن اللَّتى، وعمر ابن كرم وجماعة، ومن الشيخ شهاب الدين السهروردى ولبس منه خرقة التصوف، وسمع بواسط وأماكن أخر، واستمع الكثير بالحرمين، والعراق، ودمشق، وكان قدومه إلى دمشق سنة تسعين من الحجاز الشريف فولى بها مشيخة دار الحديث الظاهرية، وإعادة الناصرية، وتدريس النجيبية، ثم ولى خطابة البلد بعد زين الدين بن المرجل، وكان خطيباً بليغاً، فإذا نزل وصلى ربما خرج بالخلعة السوداء، وشيع الجنائز وزار بعض أصحابه من الأكابر وهو المجالسة لطيف الشكل صغير العمامة، يرتديها على ظهره، وكان كثير الاشتغال والعبادة، عنده كتب كثيرة جدا نحو من ألفى مجلد أو أكثر، ذا مال جزيل، وكرم وسعة عن الخطابة بموفق الدين بن حبيش الحموى فتألم لذلك، وترك الجهات، وأودع بعض كتبه وسار مع ركب الشامى إلى الحجاز، ورجع من ركب "العراق» إلى "واسط» فمات بها فى بكرة يوم الأربعاء مستهل ذى الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة، وصلى عليه بدمشق بكرة يوم الأربعاء مستهل ذى الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة، وصلى عليه بدمشق بكرة يوم الأربعاء مستهل ذى الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة، وصلى عليه بدمشق بكرة يوم الأربعاء مستهل ذى الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة، وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب بعد سبعة أشهر، رحمه الله تعالى.

[٢] أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد ابن الإمام العلامة أقضى القضاة خطيب الخطباء شرف الدين أبي العباس النابلسي المقدسي الشافعي بقية الأعلام:

ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة تقريباً بالقدس الشريف إذ أبوه خطيبها، وسمع الحديث من ابن الصلاح، والسخاوى وجماعة، وأجاز له الشيخ شهاب الدين السهروردى والشيخ ابن عبد السلام، وأبو على بن الجواليقى، وتفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالقاهرة ، وجالس أمير المؤمنين الحاكم ، واشتغل عليه الخليفة في العلم والأدب مدة ،

<sup>[</sup>۱] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٢٥) ، الوافي بالوفيات (٦/ ١٣٨) ، السبكي (٢٣٨/٤) ، الإسنوى (٢/ ١٣٨) ، الإسنوى (٢/ ١٤٣) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٧٦).

<sup>[</sup>٢] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٢٤) ، السبكي (٤/ ٤٤٤) ، الإسنوي (٢/ ٢٨٤).

وكان إماماً في الفقه، وأصول الفقه، والعربية، والنظر، حاد الذهن، سريع الفهم، قوى الكتابة ، متواضعاً متنسكاً كيساً ، حسن الأخلاق ، لطيف الشمائل، طويل الروح على الاشتغال ، متين الديانة ، حسن الاعتقاد ، سلفى الطريقة انتهت رياسة المذهب إليه بعد الشيخ تاج الدين ، وتخرج به جماعة ، وأذن لجماعة في الفتوى ، وعندى بخطه مصنف له في أصول الفقه جيد جدا ، سمعت شيخنا العلامة برهان الدين الغزاوى يثنى على هذا الكتاب كثيراً مراراً، وكان يقرأ عليه فيه بعض الطلبة، وأنا أسمع فيستحسنه، وكان الشيخ شرف الدين المقدسي له حلقة عند باب الغزالية يشتغل فيها، ودرس بالشامية الكبرى، وولى مشيخة دار الحديث النورية وناب في الحكم عن ابن الخوى، وكان نظيره في الفضائل، وخطب بجامع دمشق مدة من إنشائه، ثم مات حميداً سعيداً في رمضان سنة أربع وتسعين وستمائة، وقد نَيَّفَ على السبعين، رحمه الله.

#### [٣] أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبرى المكى الشافعى:

مصنف الأحكام المبسوطة أجاد فيها، وأكثر وأطنب، وجمع الصحيح والحسن، ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة ولا ينبه على ضعفها، وكان فقيها بارعاً محدثاً حافظاً، درس وأفتى، وكان شيخ الشافعية هناك، ومحدث الحجاز في زمانه، وهو والد قاضى القضاة كمال الدين محمد ، وَجَد القاضى نجم الدين الحاكم بها، وكان مولده سنة خمس عشرة وستمائة، وسمع الحديث من ابن المقير وشعيب الزعفراني، وابن الجميزي والمرسى وغيرهم، وعنه: الحافظ شرف الدين الدمياطي، والبرزالي، وابن العطار وغيرهم، وتوفى في جمادي الآخرة سنة أربع وتسعين وستمائة.

[٤] أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد الفقيه الإمام المحدث الحافظ شهاب الدين أبو العباس اللخمى الإشبيلي الشافعي:

ولد ببلده سنة خمس وعشرين وستمائة، وأسره الفرنج سنة ست وأربعين، وتخلص منهم، فورد الديار المصرية سنة بضع وخمسين، فتفقه بها على الشيخ عز الدين بن عبد السلام قليلاً ، ثم صار إلى دمشق فنزل بالشامية البرانية، فقيهاً مقيماً، وسمع الحديث من

<sup>[</sup>٣] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥ / ٤٢٥ ، ٤٢٦) ، السبكي (٤/ ٢٤٦) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٧٤ ، ٥٠).

 <sup>[</sup>٤] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/٤٤٣) ، السبكي (٤/ ٢٥١) ، النجوم الزاهرة (٨/ ١٩١ ، ١٩٣) ، اللوفيات (٧/ ١٩٧) ، الإسنوى (٢/ ١٤٣).

جماعة، وعنى بالحديث وأتقن ألفاظه ومعانيه وفقهه حتى صار من أئمة هذا الفن مع الديانة والورع وحسن السمت والعبادة والصدق والأمانة وملازمة الاشتغال، وكانت له حلقة يشتغل بها بجامع دمشق أول النهار، وقد عرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فامتنع، وكان رجلاً مهيباً تَام القامة في زى الصوفية، وله كتابة صحيحة لكتب كثيرة كبار وصغار، وله شعر جيد، من ذلك قصيدة نحو عشرين بيتاً في أنواع الحديث، سمعناها من بعض أصحابه أولها:

غرامي صحيح والرجاء فيك مفضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل

وقد سمعها منه: الحافظ شرف الدين الدمياطى والبونيبى سنة بضع وستين، وممن سمع منه: الحافظ علم الدين البرزالى، والمقاتلى، وأبو محمد بن أبى الوليد، وكان من أكبرهم له، توفى بتربة أم الصالح ليلة الأربعاء تاسع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة، ودفن بمقابر الصوفية، وشيعه خَلْقٌ كثير، رحمه الله تعالى.

[٥] أحمد بن محسن بن مكى بن حسن بن عتيق بن ملى البارع المتفنن نجم الدين ابن ملى الأنصارى البعلبكى الشافعي المتكلم:

ولد ببلده سنة سبع عشرة وستمائة، وسمع الحديث من البهاء عبد الرحمن، وأبى المجد القزويني، ولد ببلده، واشتغل بدمشق في العربية على أبى عمرو بن الحاجب، وأخذ الفقه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأخذ علم الحديث عن الحافظ ذكى الدين المنذري، وكان من أذكياء الناس، وفضلائهم، وتقدم في علوم كثيرة، وناظر، وكان ذا عبارة وقدرة على المجادلة إلا أنه كان متهماً في دينه بترك بعض الصلوات، والمحافظة على تكرار علوم الأوائل ومباطنة الروافض، والكلام في الصحابة والمحافظة عنه عنه عنه: شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، فسح الله في مدته ، قال : وبلغني عنه عظائم ، ومات في جمادي الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة بقرية « نخعون » من جبل الطين، فنسأل الله حسن العافية إنه كريم وهاب.

[7] جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن مجون بن محمد بن حمزة العلامة ضياء الدين أبو الفضل الصعيدى الشافعي:

أحد الأعيان، كان بارعا في المذهب مناظرا درس بمشهد الحسين وبمدرسة ابن

<sup>[0]</sup> انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٥/ ٤٤٥) ، النجوم الزاهرة (١٩٣/٨) ، تبصير المنتبه (١٣١٥/٤) ، السبكي (٢/ ٢٥٣) ، الإسنوي (٢/ ٢٥٦).

<sup>[7]</sup> انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٣١٤) ، شذرات الذهب (٥/ ٤٣٥).

النجار، وأفتى بصنعاء أربعين سنة على السداد، ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة بمصر، رحمه الله تعالى.

[٧] عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامى قاضى القضاة تقى الدين أبو القاسم ابن بنت الأعز بالديار المصرية:

تفقه على والده، وعلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وسمع الحديث من الرشيد العطار، وغيره، وكان فقيها إماما بارعا سديد الأحكام رئيسا متواضعا، ولى الوزارة فى وقت، فاستعفى من ذلك ودرس بأماكن كثيرة، وولى مشيخة سعيد السعداء، وقضاء القضاة، وكان فصيحا بليغا شاعرا ماهرا، روى عنه: الشيخ شرف الدين الدمياطى شيئا من شعره، وتوفى [كهلا] (١) فى سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة، وولى بعده العلامة تقى الدين بن دقيق العيد، إنما يقال: ابن بنت الأعز نسبة إلى جدهم الأعز وزير الكامل بن العادل، وهو جد القاضى تاج الدين عبد الوهاب لأمه ، وعلامة بالتخفيف قبيلة من لخم، والله أعلم.

[٨] عبد الرحيم بن عمر بن عثمان جمال الدين أبو محمد الباجربقي الموصلي الشافعي:

أحد الفقهاء النقالين والمبرزين المحققين، كان ملازماً لشأنه حافظاً للسانه، وورد دمشق فتصدر للاشتغال بالجامع الأموى، واستنابه خطيبها في الخطابة ودرس في الغزالية أيضاً على وجه النيابة، ودرس بالفتحية من نواحي باب نوما، وقد نظم كتاب «التعجيز» وجعله مرموز، وحدث بجامع الأصول من الكتاب عن مصنفه، وكان يحافظ على الصلاة في الجامع، كثير التلاوة والذكر منقبضاً عن الناس على طريقة واحدة، وهو والد الشمس محمد الباجربقي حتى رمى بالعظائم، ويحْكى عنه ما لا يجوز نقله، فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، توفي جمال الدين الباجربقي في خامس شوال سنة تسع وتسعين وستمائة (٢)، وصلى عليه عقب الجمعة بالجامع الأموى، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

<sup>(</sup>۲) في طبقات السبكي (٤/ ٣٤٤) : « سنة تسع وستماثة ».

<sup>[</sup>۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٣١) ، الإسنوى (٧٨/١) ، فوات الوفيات (٢/ ٢٧٩) ، السبكي (٣٣٣/٤) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٨٨ ، ٨٨).

<sup>[</sup>۸] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٤٤٩/٥) ، الإسنوى (١/ ١٣٦) ، السبكي (٣٤٤/٤) ، النجوم الزاهرة (٨/ ١٩٤).

#### [٩] عبد اللطيف ابن الشيخ عز الدين بن عبد المعز بن عبد السلام السلمى الدمشقى الشافعي:

ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة، وسمع عَلِيَّ بن اللَّتي، وطلب الحديث بنفسه، وتفقه وقرأ على الشيوخ، وكان أفضل إخوته، وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة، وتوفى بالقاهرة في ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وستمائة.

## [۱۰] عمر ابن القاضى سعد الدين بن عبد الرحمن ابن إمام الدين عمر بن أحمد ابن محمد قاضى القضاة إمام الدين النميمى العجلى القزويني الشافعي:

ولد بتبريز سنة ثلاث وخمسين وستمائة، واشتغل ببلاد العجم والروم، وورد دمشق في الدولة الأشرفية، وفي صحبته قاضى القضاة جلال الدين، فأكرم مورده وعومل بالإكرام والاحترام، ودرس في عدة مدارس بالشام ثم تولى القضاء في سنة ست وتسعين ، وعزل ابن جماعة، فشكرت سيرته، وحمدت أيامه لعقله وعلمه وديانته وفضائله ورياسته، ثم لما وقعت كاينة العدو المخزول في سنة تسع وتسعين، ارتحل مع الناس إلى الديار المصرية، فلم يقم بها إلا جمعة حتى توفى في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين ، وستمائة، وَشَيَّعَه الناس، رحمه الله تعالى.

#### [11] عمر بن مكى بن عبد الصمد الشيخ الإمام زين الدين بن المرحل الشافعي:

خطيب دمشق ووكيل بيت المال بها، تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وقرأ علم الكلام وأصول الفقه على الشمس الخسروشاهي، وغيره، وكان مع ذلك يتمسك بطريقة السلف الصالح، ودرس وأفتى، وكانت له فنون يتقنها، وهو من أعيان فضلاء وقته وعلمائهم، وهو والد العلامة صدر الدين بن الوكيل، توفى إلى رحمة الله تعالى ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وستمائة، وصَلَّى عليه الشيخ عز الدين الفاروقي الذي وني الخطابة بعده، ودفن بمقبرة الباب الصغير، رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup>٩] انظر ترجمته في:طبقات السبكي (٤/ ٤١٩) ، شذرات الذهب (٥/ ٤٣٤) ، طبقات الإسنوي (٢/ ٨٥) ، الوافي بالوفيات (١٩/ ٨٠).

<sup>[</sup>۱۰] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٥١) ، السبكي (٤١٨/٤) ، النجوم الزاهرة (٨/ ١٩٢) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٣١٠) ، الإسنوى (٢/ ٢٦).

<sup>[11]</sup> انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/٤١٩) ، الإسنوى (٢/٣٥٢) ، السبكي (٤٣٩/٤) ، النجوم الزاهرة (٨/٣٦).

[١٢] فضل الله ابن إمام الدين محمد بن أحمد بن محمد القاضى بدر الدين التميمى العجلى القزويني:

مفيد الطلبة ببلاده بربر، وغيرها ، كان محفوظه « الوجيز » يكرر فيه إلى زمن الشيخوخة، وولى قضاء نيسابور من بلاد الروم، وقدم دمشق للحج فنزل بتربة أم الصالح عند ابنى أخيه القاضيين: إمام الدين، وجلال الدين، فلم يمكنه الذهاب للضعف والمرض، واتصل به إلى أن مات في ربيع الآخرة سنة ست وتسعين وستمائة، وشيعه الخلق من الأكابر، والرؤساء، رحمه الله تعالى.

[۱۳] محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر قاضى القضاة صدر العلماء شهاب الدين أبو عبد الله بن قاضى القضاة شمس الدين الخويى الشافعى قاضى دمشق وابن قاضيها:

مولده سنة ست وعشرين وستمائة، فإن والده مات وهو ابن إحدى عشرة سنة ، فأقام بالعادلية ولزم الدرس والاشتغال حتى حفظ كتبا كثيرة وعرضها وتثبت وتميز على أقرانه وسمع الحديث من ابن اللتى، وابن الصلاح، والسخاوى وجماعة، وأجاز له خلق، وحرَّجَ له الحافظ تقى الدين عنه معجماً، من الحفاظ والفقهاء، وقد درس فى شبيبته فى المدرسة الدماغية ، وحدث بمصر ودرس وروى عنه جماعة من الحفاظ ثم ولى قضاء المقدس قبل وقعة هلاوو، ثم حمل إلى القاهرة وتدرس ثم ولى قضاء المحلة، والبهنسا، ثم قلد قضاء حلب ،ثم عاد إلى قضاء المحلة، ثم ولى قضاء القاهرة، والوجه البحرى، ثم ولى قضاء القضاة بالشام بعد القاضى بهاء الدين بن الزكى فاجتمع الفضلاء عليه، ولاذوا به لفضائله المتعددة، وفواضله المزيدة وذهنه الثاقب، [وثمر] (۱) فكره المتراكب، وقد صنف فى فنون كثيرة، فمنها: كتاب ضمنه عشرين علماً وكان له نظر جيد فى المعقولات، ومع هذا له اعتقاد سليم على طريقة السلف، وله «شرح الفصول» لابن معطرة، ونظم علوم الحديث لابن الصلاح، والفصيح لثعلب، وشرح خمسة عشر حديثاً من أول كتاب المحديث للبن الصلاح، والفصيح لثعلب، وشرح خمسة عشر حديثاً من أول كتاب الملخص للقابسى، فلو أتمه لكان غاية ، مرجحا على التمهيد لأبى عمر بن عبد البر، وكان الملخص للقابسى، فلو أتمه لكان غاية ، مرجحا على التمهيد لأبى عمر بن عبد البر، وكان الملخص للقابسى، فلو أتمه لكان غاية ، مرجحا على التمهيد الهيئة، ربعة من الرجال،

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

<sup>[</sup>١٢] انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٥/ ٤٥٢) ، الإسنوي (٢/ ١٦٧، ١٦٨).

<sup>[</sup>۱۳] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/ ٤٢٣) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٩٧) ، الإسنوى (١/ ٢٤١) ، الأعلام (٦/ ٢١٩) ، فوات الوفيات (٣/ ٣١٣).

أسمر مهيباً كبير الوجه، فصيح العبارة، مستدير اللحية قليل الشيب، توفى فى بستان صيف بالشام يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، وصلى عليه بالجامع المظفرى بين الصلاتين ، ودفن عند والده بالجبل رحمهما الله ، قال الحافظ أبو الحجاج المزى : كان أحد الأئمة الفضلاء فى عدة علوم ، وكان حسن الخلق ، كثير التواضع ، شديد المحبة لأهل العلم ، رحمه الله تعالى .

#### [15] محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل الحاكم بحماة:

أحد الأعلام وأذكياء العالم، وبمن حصل علوماً جمة متعددة، وصنف وأفتى ودرس وناظر دهراً واشتهر اسمه، وبعد صيته ، ودوام على الاشتغال إلى آخر تاريخ حتى غلب عليه الفكر بحيث كان يذهل عمن يجالسه وعن أحوال نفسه، وتوفى يوم الجمعة الثانى والعشرين من شوال سنة سبع وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# [10] محمد بن عبد السلام ابن المطهر ابن العلامة أبى سعد بن أبى عصرون الشيخ الإمام المسند تاج الدين أبو عبد الله التميمي الشافعي:

ولد في المحرم سنة عشر وستمائة، وبها نشأ واشتغل وحصل، وسمع الحديث من والده وابن رورنه، ومكرم بن أبي الصفر، والعز بن رواحة وجماعة، وأجاز له: المؤيد الطوسي وخلق، وقدم دمشق فدرس بالشامية الجوانية، وكان يدرس درساً مفيداً ويورده إيراداً حسناً، وكان فيه جودة وتواضع ورياسة، وحدث بكتب كثيرة بصحيح مسلم والموطأ، وغيرهما، وتوفى في سلخ ربيع الأول سنة خمس وتسعين وستمائة، ودفن بتربتهم عند حمام النحاس من سفح قاسيون رحمه الله تعالى.

[17] الشيخ الإمام العلامة حامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصارى البخارى المصرى المشهور بالفقيه ابن الرفعة:

أحد أثمة الشافعية علما، وفقها، ورياسة، شرح التنبيه شرحا حافلا لم يعلق على التنبيه نظيره، وكذلك شرح «الوسيط» وأودعه علوماً جمة، ونقلا كثيرا ومناقشات حسنة

<sup>[18]</sup> انظر ترجمته في:الأعلام (٦/ ١٣٣) ،الوافي بالوفيات (٣/ ٧١) ،شذرات الذهب (٥/ ٤٣٨). وكشف الظنون (٢١ ، ١٢٩ ، ١١٣٤ ، ١٧٧٢ ، ١٩٣٧).

<sup>[10]</sup> انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٥/ ٤٣٢) ، الوافي بالوفيات (٣/ ٢١١) .

<sup>[17]</sup> انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٢/٢٦) ، الإسنوى (١/ ٢٩٦) ،الوافي بالوفيات (٧/ ٢٥٧) ، طبقات السبكي (١٣/٥) ، النجوم الزاهرة (١٣/٩).

بديعة وهو شرح بسيط جدا ولم يكمل سماع الحديث من أبى الحسن على بن نصر الله ابن الصواف، والمقرى محيى الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم بن الدميرى وحدث بشىء من تصنيفه فى أمر الكنائس وتخريبها، وولى حسبة الديار المصرية ودرس بالمعزية بها ، وكان مولده فى سنة خمس وأربعين وستمائة، وتوفى فى الثانى عشر من رجب سنة عشر وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

## [١٧] عبد الله بن مروان بن عبد الله بن مسر بن الحسن الفارقي هو الشيخ الإمام العالم خطيب الشام مفتى المسلمين أبو عبد الله محمد الفارقي:

شيخ دار الحديث الأشرفية بعد النووى، وكان مولده بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، وسمع الحديث من علم الدين السخاوى، والشيخ تقى الدين بن الصلاح، وابن رواحة، وابن خليل ، وكريمة القرشية ، وشيخ الشيوخ ابن حمويه ، والضياء المقدسى وجماعة ، واشتغل بالفقه على مذهب الشافعى، عند جماعة من المشايخ، وأفتى ودرس بالناصرية الجوانية، وبالشامية البرانية، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق بعد النووى، واستمر فيها سبعا وعشرين سنة، وولى الخطابة قبل وفاته بتسعة أشهر، وكان ذا وقار وهمة عالية وتصميم، وكان يلازم الصلوات في الجامع، ولا يتردد إلى أحد، وكان حسن المفاكهة والمحاضرة ، توفى بدار الخطابة من جامع دمشق في عصر يوم الجمعة الحادى والعشرين من صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، وصلى على باب دار الخطابة في الجامع، ودفن بسفح قاسيون، وهو الذي جدد عمارة دار الحديث بعد خرابها في سنة قازان أثابه الله ورحمه آمين.

### [١٨] عبد الله بن عمر بن أبى الرضا الشيخ الإمام العلامة نصير الدين أبو بكر الفاروثي :

وفاروث من عمل شيراز ، ثم البغدادى شيخ المنتصرة وغيرها من المدارس الكبار، قال الحافظ البرزالى : قدم علينا دمشق فى رمضان سنة سبع وسبعين وستمائة ، وكان يعرف الفقه ، والأصلين ، والعربية ، والأدب ، وكان جيد المناظرة ، وأرخ وفاته سنة سبعمائة .

<sup>[</sup>۱۷] انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥٨/٦) ،الإسنوي (١٤٤/٢) ، السبكي (٥/ ٢٥٣). [۱۸] انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ١٣/٦ ، ١٤ ) ، الإسنوي (١٤٤/٢).

## [١٩] عبد العزيز بن محمد بن على ابن الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبو محمد الطوسى:

قال البرزالى: كان شيخا فاضلاً شرح «الحاوى» فى الفقه، و«المختصر» فى الأصول وأعاد مدة فى الباذرائية وبالناصرية، ودرس بالنجيبية، ومات بها فى أول نهار الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وسبعمائة عقيب خروجه من الحمام، ودفن من الغد بمقابر الصوفية، رحمه الله تعالى.

#### [٢٠] عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى الإمام العلامة:

أحد مشايخ الشافعية فقها وتفسيرا ونحواً وأصولا وعلم الدين ، ويعرف بالعراقى ، نسبة إلى جده لأمه فخر الدين العراقى لإقامته بالعراق ، ليتفقه بها مدة ثم عاد إلى مصر، توفى علم الدين هذا بمصر في سابع صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، قال الحافظ علم الدين البرزالي : وكان شيخاً فاضلاً مدرساً يعرف التفسير ، وغيره من العلوم ، وأقرأ الناس مدة ، وجاوز الثمانين ، وكان والده من أهل الأندلس من بلدة بقرب غرناطة ، وذكر لى قاضى القضاة تقى الدين السبكي : أنه كان بارعاً في علم التفسير جدا ، وله فنون أخر ، وأثنى عليه ثناء حسناً ومدحه بالفضائل الجمة ، وذكر أنه أخذ عنه العلم ، وقال غيره : كانت فيه دعابة كثيرة ، وله مصنفات في التفسير ، والأصول ، وغير ذلك ، رحمه الله تعالى .

## [٢١] عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الحافظ أبو محمد الدمياطي شيخ المحدثين وإمام اللغويين في زمانه:

ولد في أواخر سنة ثلاث عشرة وستمائة بتونة: بليدة في بحيرة تنيس من عمل دمياط، واشتغل بدمياط، وتفقه وقرأ الفرائض ثم طلب الحديث بنفسه فكان أول سماعه سنة ست وثلاثين وستمائة بالإسكندرية، سمع من نحو عشرين شيخاً من أصحاب السلف، ثم رحل إلى دمشق سنة خمس وأربعين، فسمع على أصحاب ابن عساكر، ثم رحل إلى العراق فأدرك أصحاب شهدة، وابن شاتيل، ثم رجع إلى الديار المصرية وقد حصل سماعاً كثيراً فصنف وجمع ، وألف المؤلفات الكبيرة الفائقة، ورحل الطلبة إليه

<sup>[19]</sup> انظر ترجمته في :شذرات الذهب (٦/ ١٤) ، الإسنوي (٧/ ٧٤) ، الوافي بالوفيات (٨/ ٣٤٢).

<sup>[</sup>٢٠] انظر ترجمته في: الإسنوي (٢/٧/١) ، طبقات السبكي (٥/ ٢٨١) ، الوافي بالوفيات (١٩/ ٦٥).

<sup>[</sup>۲۱] انظر ترجمته في:شذرات الذهب (٦/ ۱۲) ، الإسنوى (١/ ٢٧٠) ، فوات الوفيات (٢/ ٤٠٩)، طبقات السبكي (٥/ ٢٨٥) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٢١٨).

- الطبقة العاشرة / المرتبة الخامسة من الأقطار، وتصدى لفن الحديث واللغة، وكان غاية فيهما، لاسيما في اللغة والأنساب، وولى المناصب الحديثية. قال الحافظ البرزالي: وكان آخر من بقى من الحفاظ وأهل الحديث أصحاب الرواية العالية والدراية الوافرة ، ومات رحمه الله فجأة لم يحصل له

مرض ، بل حضر الميعاد وأصابه عقب ذلك غشى ، فحمل إلى منزله فمات ساعته بالقاهرة يوم الأحد خامس عشر ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة ، ودفن في الغد بمقابر باب النصر ، رحمه الله .

[٢٢] ابن دقيق العيد هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري الشافعي:

أحد علماء وقته، بل أجلهم وأكبرهم علماً وديناً وورعًا وتقشفاً ومداومة على العلم في لَيْلهِ ونهاره مع كبر السن والشغل بالحكم، وله التصانيف المشهورة، والعلوم المذكورة، ولد بمدينة ينبع من أرض الحجاز في يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ، ونشأ بديار مصر، واشتغل أوَّلا بمذهب الإمام مالك، ودرس فيه بمدينة قوص ، ثم تمذهب للشافعي رحمه الله ، فحصل فيه الغاية دراية ونقلا وتوجيها، وبرع في علوم كثيرة لا سيما في علم الحديث ، فاق فيه أقرانه، وبرز على أهل زمانه، ورحل إليه الطلبة من الآفاق ووقع على علمه وورعه وزهده الاتفاق، وكانت وفاته يوم الجمعة الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وسبعمائة (١) بالقاهرة، ، ودفن بالقرافة الصغري.

[٢٣] الشيخ الإمام العالم عز الدين الحسن بن الحارث بن الحسن (٢) بن خليفة بن نجا بن الحسن بن محمد بن مسكين القرشي الزهري:

وكان من أعيان الشافعية بالديار المصرية ، وكان مدرساً بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي ، وروى شيئًا عن الرشيد العطار ، وكان عُين لقضاء دمشق فامتنع لمفارقة الوطن ، توفي في ليلة السبت ثامن جمادي الأولى سنة عشر وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب : «اثنتين وسبعمائة ».

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « الحسين » والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>[</sup>۲۲] انظر ترجمته في:الإسنوي (۲/۲٪) ، السبكي (٥/ ١١٥) ، الوافي بالوفيات (٤/ ١٣٦)، فوات الوفيات (٣/ ٤٤٢) ، النجوم الزاهرة (٨/ ٢٠٦) ، شذرات الذهب (٦/ ٥) ، هدية العارفين (٢/ ١٤٠).

<sup>[</sup>٢٣] انظر ترجمته في :الإسنوي (٢/ ٢٥٧) ، شذرات الذهب (٦/ ٢٥).

[۲٤] الإمام العلامة بدر الدين أبو البركات عبد اللطيف ابن قاضى القضاة تقى الدين محمد بن الحسين بن رزين الحموى الشافعى:

كان من صدور الفقهاء ، وأعيان الرؤساء ، وسادات الفقهاء وأحد المذكورين فى الفضلاء، أعاد عند والده وهو ابن عشرين سنة، وأفتى وناب فى الحكم عن والده بالقاهرة، وولى قضاء العسكر المصرى فى حياة والده، ودرس بالظاهرية والسيفية والأشرفية، وخطب بالجامع الأزهر، وكان له اعتناء جيد بالحديث، ويلقى الدروس منه ومن التفسير والفقه وأصوله، وله اعتناء بالسماع والرواية، سمع بدمشق والقاهرة عن جماعة، وروى عن عثمان ابن خطيب القرافة ، مولده سنة تسع وأربعين وستمائة، وتوفى يوم الأحد الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة عشر وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### [70] الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد الجليل النمراوي المصرى:

أحد الفضلاء المناظرين من الشافعية، أفتى ودرس وناظر بين يَدَى العلامة ابن دقيق العيد، والعلامة صدر الدين ابن الوكيل فاستجاد ابن دقيق العيد بحثه، ورجحه فى ذلك البحث على ابن الوكيل فارتفع قدره من يومئذ ، وصحب نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار، فازداد وجاهة فى الدنيا بذلك، وكانت وفاته ليلة الأربعاء تاسع ذى القعدة سنة عشر وسبعمائة بالديار المصرية.

## [٢٦] أحمد بن إبراهيم بن سباع ضياء العلامة شرف الدين أبو العباس الفزارى خطيب دمشق ومحدثها وأحد أثمتها وعلمائها في فنون من العلوم:

من القراءات ، والحديث، والفقه، والنحو، والعربية، وأحد الفصحاء البلغاء والسادة الخطباء ، كان مولده في عاشر رمضان سنة ثلاثين وستمائة، فطلب الحديث بنفسه، وقرأ الكثير من الكتب والأجزاء ، وسمع من السخاوى ، وابن الصلاح ، وإبراهيم الخشوعى وابن خالد ، وابن عبد الدائم وجماعة ، وكان شيخ النحو بالناصرية، وشيخ القراءة بالتربة العادلية وإمامها أيضاً، ودرس بالمدرسة الطيبية، وناب عن أخيه العلامة تاج الدين الفزارى، وابن أخيه شيخنا برهان الدين، وكان شيخ الرباط الناصرى مدة، ثم ولى خطابة

<sup>[</sup>۲۶] انظر ترجمته في : الإسنوى (۲/ ۲۹۶) ، السبكي ( ٤ / ۲٦٣ ) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٣٥٣) ، الوافي بالوفيات (٣/ ١٥).

<sup>[</sup>٢٥] انظر ترجمته في : الإسنوي (٢/ ٢٨٥ ، ٢٨٦ ) ، البداية والنهاية (١٤/ ٦٢).

<sup>[</sup>٢٦] انظر ترجمته في : البداية والنهاية (٤٢/١٤) ، النجوم الزاهرة (٨٧/٨) ، معجم المؤلفين (١٩٨١) ، شذرات الذهب (٦/٢١)

\_\_ الطبقة العاشرة / المــرتبة الخامسة جامع «جراح» ثم انتقل إلى خطابة دمشق، قال الحافظ البرزالي: وكان من أعيان الفضلاء، حسن الخلق ، لطيف السلام، كثير التودد، لا تمل مجالسته، عديم المثل في فنونه، ولم يزل محببا إلى الناس قريبا إلى قلوبهم، وتوفى عشية يوم الأربعاء التاسع عشر من شوال سنة خمس وسبعمائة، رحمه الله، وصلى عليه صبيحة يوم الخميس بجامع دمشق، وسوق الجبل ، ودفن بمقابر باب الصغير، عند أبيه وأخيه.

[٢٧] صالح بن ثافر بن حامد بن على القاضى الإمام تاج الدين أبو محمد الجعبرى الشافعي:

له فضائل وعلوم متنوعة، وله يد طولي في الفرائض، وله فيها نظم حسن، وولي الحكم في أماكن متعددة ،ومكث قريبا من خمسين سنة حاكما،وكان آخر أمره في نيابة الحكم [العريز] (١) بدمشق،وناب عن الخطيب أيضا وأعاد في المدارس،وكانت له ديانة ظاهرة وسلوك، وكان مشكور السيرة دربا في الأحكام، حسن الشكل، وسمع الحديث من الحافظ يوسف بن خليل، وأخيه وجماعة، وخرجت له مشيخة، وعاش في خير ديانة وعفة وسكينة وحرمة ونزاهة،وتوفى بدمشق في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول سنة ست وسبعمائة، ودفن بسفح قاسيون، وكان مولده تقريبا سنة ثلاثين وستمائة، رحمه الله تعالى .

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في اليوم الثاني عشر من جمادي الآخرة سنة ثلاثة وسبعمائة .

<sup>(</sup>١) من المطبوعة.

#### الفهارس العامة

أولا: فهرس الآيات القرآنية .

ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار .

ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم.

رابعًا: فهرس الأشعار .



#### أولا: فهرس الآيات القرآنية

| الجزء/الصفحة | الآيــة                                                                                                             | رقم الآية |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | سورة الفاتحة                                                                                                        | ·         |
| YVA . Y1/1   | الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                                                          | 0_ 7      |
| YVA / 1      | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعَيِنُ                                                                           | ٥         |
|              | سورة البقرة                                                                                                         |           |
| 7.8/1        | وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي                                                                     | 170       |
|              | رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ                                    | Y - 1     |
| ۸٠/١         | النَّار                                                                                                             |           |
| 1. ٧/1       | فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيم                                                                        | 777       |
| 111/         | فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتُهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَف                                                  | 740       |
|              | سورة آل عمران                                                                                                       |           |
| 17/1         | شُهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْم                                       | ١٨        |
| 777/7        | قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْك                                                                                    | 77        |
| ;            | سورة النساء                                                                                                         |           |
| Y09/Y        | قُلْ كُلِّ مِّنْ عِندِ اللَّه                                                                                       | ٧٨        |
| ٤٦/١         | وَلَوْ كَانَ مَنْ عَنَد غَيْرِ اللَّه لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا كَثِيرًا                                            | ٨٢        |
|              | وَمُن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ                                      | 110       |
| ٤٤/١         | وَسَ يَسَامِقِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ وَمِينَ عَلَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ | 110       |
|              |                                                                                                                     |           |
|              | سورة الحجر                                                                                                          |           |
| 174/1        | إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتُوَسِّمِين                                                                          | ٧٥        |

|                | ( -16 #                                                                                               |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Y09 / Y        | سورة النحل<br>يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم                                                      | ٥   |
| ۳۰۰/۱          | سورة الإسراء<br>سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا                              | ١٠٨ |
| Y09/Y          | سورة طه<br>الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى                                                       | ٥   |
| ٣١٨/١<br>٣١٩/١ | سورة النور<br>الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً<br>وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُم | ٣   |
| 7\.77          | سورة النمل<br>أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاه                                                | ٦٢  |
| Y09/Y          | سورة فاطر<br>إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّب                                                    | ١.  |
| 1/377          | سورة الصافات<br>لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ                                             | 17  |
| o · /۲         | سورة ص<br>لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي                                                                      | ٧٥  |

| 197/1    | سورة الزمر<br>أُمَّنْ هُوَ قَانتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ<br>وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه | ٣٣ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 197/1    | سورة فصلت<br>وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحا                                      | ٣٣ |
| Y09/Y    | سورة الشورى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء                                                                                    | 11 |
| Y09/Y    | سورة محمد<br>وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ                                                               | ٣٨ |
| Y · £ /Y | سورة النجم<br>فَلا تُزكُوا أَنفُسكُم                                                                                   | ٣٢ |
| ٥٠/٢     | سورة القمر<br>تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا                                                                                    | 18 |
| ٥٠/٢     | سورة الرحمن وَيْقَىٰ وَجْهُ رَبِّك                                                                                     | ** |
| 190/7    | سورة الحديد<br>لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم                                   | 74 |

71737

7. 8/7

هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْغَاشية

وَأُمَّا بِنعْمَة رَبِّكَ فَحَدَّث

11

سورة الضحي

سورة الإخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٢/٥٥، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٩،

|              | يث والآثار       | ثانياً: فهرس الأحاد                          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| الجزء/الصفحة | الراوى           | الحديث / الأثر                               |
|              |                  | (( ) ))                                      |
| 791/1        |                  | أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل     |
|              |                  | أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع       |
| 194/1        | جابر بن عبد الله | والبصر من الرأس                              |
|              |                  | أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح  |
| 14. /1       |                  | على الخفين                                   |
| 1/17/        | أبو سعيد الخدري  | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله       |
|              |                  | أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك        |
| 240/1        | على بن أبى طالب  | يوما ما                                      |
| 7.7/1        | أبو هريرة        | اخرج فناد في المدينة : أنه لا صلاة إلا بقرآن |
| ۸ · /۲       | عمرو بن الحمق    | إذا أراد الله بعبد خيرا عسله                 |
|              |                  | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن    |
| 411/1        | أبو قتادة        | يجلس                                         |
| 1 · · /٢     | أبو هريرة        | إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل أربعاً            |
|              |                  | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله  |
| 187/1        | أبو هريرة        | ثلاث مرات                                    |
| 4.1/1        | جابر بن عبد الله | أصليت ركعتين ؟                               |
| YOV/1        | عائشة            | أعتق رسول الله ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها      |
| 1/577        | أبو هريرة        | أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه                |
| 1 1 1 / 1    | و حدرد الأسلمي   | أعطه حقه                                     |
| 727 ( 717/1  | عمر بن الخطاب    | الأعمال بالنيات                              |

|                  | الفهارس العامة                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| حذيفة            | اقتدوا باللذين من بعدى : أبو بكر وعمر                                                |
|                  |                                                                                      |
|                  | اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى                                                 |
| عائشة            | وانقضاء عمرى                                                                         |
| أبو هريرة        | اللهم اهد قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما                                     |
| أنس بن مالك      | أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة                                                |
| أنس بن مالك      | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله                                       |
|                  | أمرنى رسول الله ﷺ أن أنادى بالمدينة :أنه لا                                          |
| أبو هريرة        | صلاة إلا بفاتحة الكتاب                                                               |
|                  | أنا عند ظن عبدى بى                                                                   |
| عمار             | إن التيمم ضربة واحدة                                                                 |
| ابن مسعود        | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة                                             |
| قتادة بن النعمان |                                                                                      |
|                  | إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما                                             |
| ابن عباس         | استكرهوا عليه                                                                        |
|                  | إن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة رجلا                                           |
|                  | يعلم الناس دينهم                                                                     |
|                  | إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة                                           |
| أبو هريرة        | سنة من يجدد لها دينها                                                                |
|                  | إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة                                           |
|                  | سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها                                                     |
|                  | إنها كانت تدعى رباع مكة ودورها السوائب                                               |
| كعب بن مالك      | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة                                              |
|                  | إن من البيان لسحراً                                                                  |
|                  | أنس بن مالك أنس بن مالك أبو هريرة عمار ابن مسعود قتادة بن النعمان ابن عباس أبو هريرة |

| * ( )( )                           | ·                | <b>*</b> *********************************** |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <ul> <li>الفهارس العامة</li> </ul> | ذا لہ            | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إ    |
| TOA/1                              | أبو مسعود البدري | تستحى فاصنع ما شئت                           |
| 10/1/1                             |                  | أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج        |
| 184/1                              | عبد الله بن عباس | أخرى                                         |
| 171/1                              | أبو هريرة        | أين كنت يا أبا هريرة؟                        |
| 111/1                              | بر مریره         |                                              |
|                                    |                  | « • »                                        |
| 01/7                               | ابن عمر          | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                 |
| . , , .                            | <i>y</i> 0.      |                                              |
|                                    |                  | (( <b>ご</b> ))                               |
|                                    | ، في             | ترون ربكم كما ترون الشمس ، لا تضامون         |
| 0./1                               |                  | رؤيتها                                       |
| ٣٦/١                               | على بن الحسين    | تعال ، هذه امرأتي صفية                       |
|                                    |                  |                                              |
|                                    |                  | <b>"</b> "                                   |
| 198/1                              |                  | وجعلت تربتها طهورا                           |
|                                    |                  |                                              |
|                                    |                  | (' <b>Z</b> ))                               |
|                                    | عبد الرحمن بن    | الحجر الأسود يمين الله في الأرض              |
| 1117 17/13                         | يعمر الديلي      |                                              |
| 7. /                               | أنس بن مالك      | الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب      |
| m1m/1                              |                  | الحلال بين والحرام بين                       |
|                                    |                  |                                              |
|                                    |                  | «خ»                                          |
| 1/1/1                              | أبو هريرة        | الخلافة فيكم والنبوة                         |

Y9/1

((8))

عالم قريش يملأ الأرض علما

| <ul> <li>الفهارس العامة</li> </ul> |                 | ***                                       |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 0                                  | زيد بن خالد     | عرفها سنة                                 |
| 144/1                              | الجهني          |                                           |
|                                    |                 | « <b>ف</b> »                              |
| 7.1/1                              | أبو هريرة       | فاتحة الكتاب السبع المثانى التى أعطيتها   |
|                                    | عا من           | فرض رسول الله ﷺ زكاة فطر رمضان صا         |
| 11/1                               | عبد الله بن عمر | تحر                                       |
|                                    | وحده            | فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته       |
| 1/ 71                              | أبو هريرة       | بخمسة وعشرين جزءا                         |
|                                    |                 |                                           |
|                                    |                 | ((ق ))                                    |
|                                    | موات            | قدر الله المقادير قبل أن يخلق الله السم   |
| 97/7                               | عمرو بن العاص   | والأرض بخمسين ألف سنة                     |
|                                    |                 |                                           |
|                                    |                 | ( <u>4</u> ))                             |
|                                    | ذا مر           | كان ﷺ إذا مر بآية رحمة وقف فسأل،وإ        |
| 01/1                               |                 | بآية عذاب وقف وتعوذ                       |
| ·                                  | تنزع            | كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا سافرنا ألا     |
| YV E / 1                           | صفوان بن عسال   | الخفاف ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة   |
| 779/1                              |                 | كان النبي ﷺ إذا فتح الصلاة كبر            |
|                                    | عن              | كانت شجرة تضر بالطريق فقطعها رجل فنماها   |
| ۲۸./۱                              | أبو هريرة       | الطريق فغفر له                            |
| 114/7                              |                 | كلكم حارث وكلكم همام                      |
| 189/1                              | يتها أبو هريرة  | كلكم سيد ، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة ب |
|                                    |                 |                                           |

| "  | 11 | 11 |
|----|----|----|
| N. | Y  | "  |

|           |                 | ( <b>y</b> ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197, 88/1 | عبد الله        | لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | أبو أيوب        | لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14/1      | الأنصارى        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14/1      |                 | لا تفعلي يا حميراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 189/1     | أبو سعيد الخدري | لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177/1     | أبو هريرة       | لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/ 78     |                 | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 · 1 / 1 | عبادة بن الصامت | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ro/1      |                 | لا يتوارث أهل ملتين<br>لا يتوارث أهل ملتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11./1     | أبو بكرة        | ر یتوارک المل سین<br>لا یقضی القاضی بین اثنین وهو غضبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                 | لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T1T/1     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                 | لنفسه التعالية التعال |
| 1 · 1 / ٢ |                 | لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y · £ / 1 | عائشة           | مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5/1     |                 | لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتى الحجر فاستلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                 | ليس من أمتى من لم يبجل كبيرها ويرحم صغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181/1     | عبادة بن الصامت | ويعرف لعالمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100/1     | أبو هريرة       | ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Y . V/1 ماء زمزم لما شرب له ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة أبو سعيد ، TAT/Y

أبو هريرة

| الفهارس العامة |                    | <b>79</b> .                                   |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1/557          | أبو هريرة          | المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعا  |
| ٣٠٣/٢          |                    | المرء مع من أحب                               |
| Y9V/1          | أنس بن مالك        | المرء مع من أحب                               |
| 44/4           |                    | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده          |
| 14/4           | أبو أمامة          | من أسلم على يدى رجل فله ولاؤه                 |
| 7./1           |                    | من أغلق بابه فهو آمن                          |
| 141/1          | الحسين بن على      | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه           |
| <b>717/1</b>   |                    | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه           |
| 1/717 17/33    | جابر بن عبد الله   | من ختم له عند موته بلا إله إلا الله دخل الجنة |
| ٤٤/٢           | أبو هريرة          | من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار   |
| ۱/ ۲۸          |                    | من كان له إمام فقراءته له قراءة               |
| 410/7          | أبو هريرة          | من كتم علما علمه الله إياه ألجمه بلجام من نار |
| 189/1          |                    | من كذّب على ، فليتبوأ مقعده من النار          |
| 1/017, 7/077   |                    | من كنت مولاه فعليٌّ مولاه                     |
| 780/7          | مبد الله بن الزبير | من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة          |
| 707/1          | عثمان بن عفان      | من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة  |
|                |                    |                                               |
|                |                    | « ن »                                         |
| ۸۱/۱           | كعب بن مالك        | نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة            |
| T0V/1          |                    | نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها               |
|                |                    | نهى رسول الله ﷺ أن يمشى الرجل في نعل          |
| 190/1          | أبو هريرة          | واحد                                          |
| 145/1          | حكيم بن حزام       | نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي         |
|                | ,                  |                                               |

|          |             | (( <u> </u>                                       |
|----------|-------------|---------------------------------------------------|
| 771/1    |             | هل أنت إلا إصبع دميت                              |
| 7./1     |             | وهل ترك لنا من عقيل من رباع                       |
|          |             | وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد                |
| Y · V /Y | معاذ بن جبل | ألسنتهم                                           |
|          |             |                                                   |
|          |             | ( e ))                                            |
| 108/1    | عائشة       | ويل للأعقاب من النار                              |
|          |             |                                                   |
|          |             | (( ی)                                             |
|          |             | يجيء النبى ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه            |
| 199/1    | أنس بن مالك | الرجلان                                           |
| 7.1/1    | أبو هريرة   | يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي             |
|          |             | يقول الله يوم القيامة : قربوا أهل لا إله إلا الله |
| 7 · /٢   | أنس بن مالك | إلى العرش                                         |

٣٩٢ \_\_\_\_\_ الفهارس العامة

#### ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم

| الجزء/الصفحة   | العلم                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| VOID ( ) + j+. | (( <sup>†</sup> ))                                               |
| <b>7\ 73</b>   | آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبي الصالحي النجمي |
| 771/1          | إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق المروزي                       |
|                | إبراهيم بن أحمد بن محمد الإمام العلامة أبو إسحاق المرورزي الفقيه |
| 140/1          | الشافعى                                                          |
|                | إبراهيم بن الحسن بن طاهر الفقيه أبو طاهر الحموى ثم الدمشقى       |
| 111/           | الشافعي                                                          |
| 119/1          | إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو شور الكلبي البغدادي الفقيه   |
|                | إبراهيم بن زيل بن نصر الفقيه أبو إسحاق المخزومي المصرى الضرير    |
| 740/1          | الشافعى                                                          |
| V1/Y           | إبراهيم ابن الفقيه سليم بن أيوب الرازى أبو سعيد                  |
|                | إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الفقيه الشافعي المحدث |
| 7/ / 7         | جلال الدين أبو إسحاق المصرى                                      |
| 119/7          | إبراهيم بن على الحسين الإمام أبو إسحاق الشيباني الطبراني الفقيه  |
| 40/7           | إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي      |
| 441/1          | إبراهيم بن عيسى ضياء الدين أبو إسحاق المرادى الأندلسي            |
|                | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام رضى الدين أبو         |
| 190/4          | إسحاق الجزرى                                                     |
| 47 8 / 1       | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق الطوسي              |
| TVT/1          | إبراهيم بن محمد الجنزي                                           |
|                | إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي الملكي ابن    |
| 171/1          | عم الإمام الشافعي                                                |

| <b>797</b> | الفهارس العامة                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | إبراهيم بن محمد عقيل بن زيد أبو إسحاق الشهرزوري الدمشقي                |
| V1/Y       | الفقيه الفرضى                                                          |
| 150/2      | إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو الوليد الكرخي                      |
| V/Y        | إبراهيم بن محمد بن موسى الإمام أبو إسحاق السروى الفقيه الشافعي         |
|            | إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز أبو إسحاق الغنوى الرقى الفقيه         |
| 100/7      | الشافعي                                                                |
| 177/1      | إبراهيم بن محمد بن هرم                                                 |
| 101/1      | إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكى النيسابوري                    |
|            | إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد |
|            | ابن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی من كلاب                   |
| 177/1      | القرشى الأسد الخزامي المدنى                                            |
| V1/Y       | إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق المصرى ثم العراقي الشافعي           |
| 200/2      | إبراهيم بن منصور ابن المسلم الفقيه العلامة أبو إسحاق المصرى            |
| 100/       | إبراهيم بن هانئ بن خالد المهلبي أبو عمران الجرجاني أبو إسحاق           |
|            | إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد التنوخي المعرى ثم        |
| YVV /Y     | الدمشقى الشافعي الخطيب                                                 |
|            | أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن الأصبهاني النيسابوري الشافعي         |
| 20/1       | النجار                                                                 |
|            | أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو العباس الرازى ثم المصرى ويعرف بابن         |
| V1/Y       | الخطاب                                                                 |
|            | أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي                |
| 202/1      | الجرجاني                                                               |
|            | أحمد بن إبراهيم بن سباع ضياء العلامة شرف الدين أبو العباس              |
| TV0/Y      | الفزارى                                                                |

441/1

| 440    | الفهارس العامه                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | أحمد بن الحسن على بن أحمد بن يحيى أبو العباس الرفاعي البطائحي  |
| 190/4  | المغربى أصلا                                                   |
|        | أحمد بن الحسين بن أحمد بن إسحاق بن حمل بن حامد النيسابورى      |
| 441/1  | الفقيه الشافعي الواعظ                                          |
| VY /Y  | أحمد بن أبى الحسين بن أحمد بن جعفر أبو حامد                    |
| 778/1  | أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي                          |
|        | أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى الإمام العالم الحافظ |
| ٧/٢    | الكبير أبو بكر البيهقى الخسروجردى                              |
| ٣٠١/١  | أحمد بن الحسين أبو الحسين الرازى المعروف بالفناكى              |
| ٣٠٠/١  | أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرى الزاهد                  |
| 1/17/  | أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي الفقيه قاضي الثغر        |
|        | أحمد بن سعد بن على بن الحسن بن القاسم بن عنان أبو على العجلى   |
| 140/1  | الهمداني المعروف بالبديع                                       |
|        | أحمد بن أبى سريج واسمه الصباح أبو جعفر النهشلي مولاهم الرازي   |
| 144 /1 | البغدادى المقرئ                                                |
|        | أحمد بن سعد بن على بن الحسن بن القاسم بن عنان العجلى أبو على   |
| . 119/ | ابن الإمام أبى منصور الهمدانى                                  |
|        | أحمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد العلامة أبو العباس بن الرطبي |
| 119/4  | الكرخى الفقيه الشافعي                                          |
| 144/1  | أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان أبو جعفر الواسطى الحافظ     |
| 170/1  | أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزى الحافظ الفقيه           |
| 144/1  | أحمد بن صالح المصرى أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبرى        |
|        | أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد ابن الشيخ الإمام أبو حامد        |
| 4.0/1  | الإسفراييني ثم البغدادي                                        |

| 797     | الفهارس العامة                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الحافظ أبو بكر الخطيب     |
| 1 / / 7 | البغدادي                                                      |
| Y       | أحمد بن على بن الحسين زكريا الطرثيثي أبو بكر الصوفي السيد     |
|         | أحمد بن على بن عبد الله أبو بكر الزجاجي البغدادي المؤذن       |
| 401/1   | الشافعي                                                       |
|         | أحمد بن على بن عمرو بن أحمد بن عنبر الحافظ أبو الفضل          |
| 4.1     | السليماني البخاري                                             |
|         | أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن عوانة القاضي أبو طالب       |
| 4.4/1   | الشافعي                                                       |
| 110/1   | أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس بن سريج البغدادي        |
|         | أحمد بن عمر الفقيه أبو العباس الكردى الشافعي المعيد بالنظامية |
| 740/1   | ببغداد                                                        |
|         | أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموى أبو   |
| 179/1   | الطهر المصرى                                                  |
| 470/1   | أحمد بن الفتح بن عبد الله أبو الحسن الموصلي يعرف بابن فرغان   |
|         | أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد الفقيه الإمام المحدث الحافظ       |
| 411/4   | شهاب الدين أبو العباس اللخمي الإشبيلي الشافعي                 |
|         | أحمد بن كشاسب بن على بن أحمد الإمام كمال الدين أبو العباس     |
| 4.4/4   | الذرمارى الفقيه الشافعي الصوفي                                |
|         | أحمد بن محسن بن مكى بن حسن بن عتيق بن ملى البارع المتفنن      |
| 7/ 17   | نجم الدين بن ملى الأنصارى البعلبكي الشافعي المتكلم            |
|         | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان قاضى القضاة       |
| 404/4   | شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي                  |
|         | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي     |
| 1/377   | الستر                                                         |

| الفهارس العامة | <b>٣</b> ٩٨                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٣/٢           | أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه أبو بكر الزنجاني              |
| ٥٧/٢           | أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني                     |
| TTV/1          | أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر البرقاني                |
|                | أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن    |
| 478/1          | المحاملي البغدادي                                            |
| 701/1          | أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي                      |
|                | أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير الشهير |
| 194/4          | أبو طالب بن أحمد بن سلفه الأصبهاني الجرواني                  |
|                | أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جعفر           |
| <b>*·</b> V/1  | القرشى الهروى مفتى هواة                                      |
|                | أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أبو حامد النيسابورى الشافعي     |
| 1/5.7          | المعروف بأميرك بن ذر                                         |
| 1/501          | أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر الحديثي                         |
|                | أحمد بن محمد بن إسماعيل بن على أبو الحسن الشجاعي             |
| ov/Y           | النيسابورى                                                   |
|                | أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن بشار الإمام    |
| 1/501          | أبو بكر البوشنجى المعروف بالخرجردى                           |
|                | أحمد بن محمد بن ثابت بن حسن بن على أبو سعد الأصبهاني         |
| 141/2          | الشافعي                                                      |
| 1/17           | أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الأصبهاني القصار الفقيه الشافعي |
| 110/1          | أحمد بن محمد أبو الحسن الصابوني                              |
| 144/1          | أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقى النيسابوري          |
| 1/501          | أحمد بن محمد بن الحسين القاضى أبو بكر الأرجاني               |
|                | أحمد بن محمد بن الحسين أبو نصر البخارى الشافعي حمو القاضي    |
| 441/1          | الصميرى                                                      |

| الفهارس العامة                             |
|--------------------------------------------|
| أحمد بن محمد بن حمدون بن بندار أبو الفضا   |
| أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد        |
| المروزى البغدادي                           |
| أحمد بن محمد بن زكريا أبو العباس النسوى اأ |
| أحمد بن محمد بن ساكن أبو عبد الله الزنجاني |
| أحمد بن محمد بن سعيد بن جبله أبو عبد الله  |
| أحمد بن محمد بن سعيد أبو سعيد بن أبي بكر   |
| النيسابوري                                 |
| أحمد بن محمد بن سليمان أبو الطيب الحنفي    |
| أحمد بن محمد بن شارك أبو حامد الهروى       |
| أحمد بن محمد الإمام أبو العباس الدبيلي     |
| الخياط                                     |
| أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو     |
| أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس الا  |
| أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوس   |
| أحمد بن محمد بن عبد الله العلامة أبو       |
| الأزدى                                     |
| أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن      |
| بكر القرشي التيمي المنكدري                 |
| أحمد بن محمد بن على بن الحسن بن يحيى أ     |
| نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن ،         |
| البخارى المصرى المشهور بالفقيه ابن الرفعة  |
| أحمد بن محمد بن نمير العلامة أبو سعيد ا-   |
| الشافعي                                    |
|                                            |

| ξ                                                             |
|---------------------------------------------------------------|
| أحمد بن محمد بن أبى القاسم الشيخ أبو الرشيد الحنفى الفقيه     |
| الصوفى الزاهد                                                 |
| أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار أبو على الروذباري   |
| أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن عبده التميمي أبو الحسن     |
| السليطى المزكى                                                |
| أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان أبو العباس الحويزي             |
| أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروى ثم الفاشاني        |
| أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد القاضي أبو منصور بن        |
| الصباغ البغدادى                                               |
| أحمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن شجاع            |
| أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتوح الغزالي الطوسي أخو أبي حامد   |
| الغزالي                                                       |
| أحمد بن محمد بن مظفر الإمام أبو المقطر الخوافي                |
| أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث    |
| ابن أبي شمر الغساني أبو الوليد ويقال: أبو محمد المكي الأزرقي  |
| أحمد بن مدرك بن الحسين بن حمزة بن الحسين بن أحمد أبو الرضا    |
| القضاعي الحموى                                                |
| أحمد بن المظفر بن الحسين الفقيه أبو العباس الدمشقي الشافعي    |
| أحمد بن منصور بن عيسى أبو حامد الطوسى المزكى الحافظ الفقيه    |
| الأديب                                                        |
| أحمد بن منصور بن أبى الفضل أبو الفضل الضبعي السرخسي           |
| أحمد بن يحيى الوزير بن سليمان بن المهاجر التجيبي أبو عبد الله |
| المصرى مولى قيسية بن كلثوم السوفى                             |
| أحمد بن يحيى بن عبد الباقى بن عبد الواحد أبو الفضل الزهرى     |
| البغدادي                                                      |
|                                                               |

| ٤٠١    | الفهارس العامة                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي أبو عبد الرحمن الشافعي    |
| 14. /1 | المتكلم                                                       |
|        | أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سنى الدولة الحسن بن يحيى التغلبي  |
| 419/4  | الدمشقى الشافعي                                               |
|        | السلطان أرسلان بن السلطان عز الدين مسعود بن مورود أبو         |
| 704/1  | الحارث صاحب الموصل وابن صاحبها                                |
|        | إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الحافظ أبو يعقوب       |
| TTA/1  | القراب                                                        |
|        | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنبلي أبو يعقوب  |
| 127/1  | المروزى المعروف بابن راهويه                                   |
| 4.4/4  | إسحاق بن أحمد الشيخ كمال الدين المغربي                        |
| 184/1  | إسحاق بن بهلول بن حسان أبو يعقوب التنوخي الأنباري الحافظ      |
| 1/1/1  | إسحاق بن أبى عمران الإسفراييني                                |
|        | إسحاق بن محمد بن المؤيد بن على بن إسماعيل القاضى المحدث       |
| YV     | رفيع الدين الهمذاني الأصل ثم المصرى الوترى الشافعي            |
|        | أسعد بن أبي نصر بن الفضل أبو الفتح أبو سعيد العمري فخر الدين  |
| 171/7  | الميهني                                                       |
|        | أسعد بن يحيى بن موسى ابن الشيخ بهاء الدين أبو السعادات السلمي |
| YVA/Y  | السنجارى الفقيه الشافعي الشاعرى                               |
|        | إسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى الأستاذ أبو الفضل البوشنجي |
| Y      | الأصل الواسطى المولد البغدادي الدار                           |
| ۲/ ۹۸  | إسماعيل أحمد الروياني                                         |
| TTA/1  | إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري      |
| ۲/ ۹۸  | إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي أبو القاسم                   |

| : ( )( )))        | ٤٠٢                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ــ الفهارس العامة | إسماعيل بن أحمد بن محمد بن إسماعيل القاضي أبو محمد بن أبي   |
| YV E / 1          | حامد الإسماعيلي الطوسي                                      |
|                   | إسماعيل بن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن          |
| 440/1             | السرخسي الهروى أبو محمد القراب المقرئ العابد                |
| ,                 | إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن أبى الرضا بن سعيد أبو    |
| ٣٢ · /٢           | المجد بن باطيش الموصلي                                      |
|                   | إسماعيل بن حامد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي المرجان ابن |
|                   | الموصلي بن محمد الأنصاري الخزرجي القوصي ثم الدمشقي          |
| 419/7             | الشافعي                                                     |
| YVA/1             | إسماعيل بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس     |
|                   | إسماعيل بن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى     |
| ۲/ ۹۸             | البيهقى                                                     |
|                   | إسماعيل ابن الحافظ أبي صالح المؤذن أحمد بن عبد الملك بن     |
| 141/1             | النيسابوري أبو سعيد الفقيه                                  |
|                   | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد |
|                   | ابن عامر شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني النيسابوري الواعظ   |
| 401/1             | المفسر المتفنن                                              |
|                   | إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن أبى بكر بن هبة الله بن |
| 7/077             | الحسن المحدث                                                |
| 17. 601/7         | إسماعيل بن عبد الملك بن على أبو القاسم الطوسى الحاكمي       |
|                   | إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد أبو سعيد البوشنجي  |
| 140/2             | الفقيه الشافعى                                              |
| 1/9/1             | إسماعيل بن عبد الواجد بن هشام الربعى المقدسي الشافعي        |
|                   | إسماعيل بن على بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفضل الجنزوي   |
| 110/7             | الأصل                                                       |

| ٤٠٣       | الفهارس العامة                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|           | إسماعيل بن عمرو بن محمد بن أحمد أبو سعيد بن أبي عبد الرحمن     |
| 9./٢      | البحيرى النيسابورى الفقيه الشافعي                              |
| 01/1      | إسماعيل بن الفضل أبو محمد الفضيلي الهروى                       |
|           | إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد أبو القاسم             |
| 141/2     | التميمي الطلحي الأصبهاني الجوزي                                |
|           | إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن خالد أبو عمرو بن نجيد       |
| 104/1     | السلمي                                                         |
|           | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم        |
| 145/1     | المزنى المصرى                                                  |
|           | أكز الأمير الكبير أسد الدين الحاجب بدمشق واقف المدرسة الأكزية  |
| 144/1     | بدمشق                                                          |
| 704/7     | . و الشاهد المنافعي الشاهد الأربلي الفقيه الشافعي الشاهد       |
| YV9/1     | أمة الواحد ابنة القاضى أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي |
|           |                                                                |
|           | ( <b>ب</b> ))                                                  |
| 9/4       | بای بن جعفر بن بای أبو منصور الجیلی                            |
| 141/1     | بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم أبو عبد الله المصري         |
| 1/9/1     | بشر بن نصر بن منصور أبو القاسم الشافعي                         |
|           | بهرام شاة بن فرفشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذى السلطان         |
| Y Y 9 / Y | الأمجد مجد الدين أبو المظفر                                    |
|           |                                                                |
|           | ( ت ))                                                         |
| 707/7     | التقى الأعمى مدرس الأمينية بدمشق                               |
|           |                                                                |
|           | (( ث ))                                                        |

ثابت بن مفرج بن يوسف أبو الزهد النخعي الشاعر البلنسي

|                  | « <b>چ</b> »                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو محمد البغدادي السراح     |
| V0 /Y            | المقرئ الفقيه الشافعي الأديب                                |
| 477/1            | جعفر بن بای بن مسلم الجیلی                                  |
| 111,             | جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن مجون بن محمد بن       |
| <b>7</b> 7 \ 7   | حمزة العلامة ضياء الدين أبو الفضل الصعيدى الشافعي           |
| 1 ( ) / 1        | جعفر بن محمد بن عثمان الفقيه أبو الخير المروزى الشافعي نزيل |
| w . w / \        | معرة النعمان                                                |
| 404/1            | الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي ثم البغدادي   |
| / .              | القواريرى الخزاز                                            |
| 1/17/            | الجنيد بن محمد على أبو القاسم القايني                       |
| 101/             | 3. ( 3. 2                                                   |
|                  | « <b>ح</b> »                                                |
|                  | الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي                         |
| 140/1            | الحارث بن سریج النقال أبو عمرو البغدادی                     |
| 140/1            | حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله                    |
| 144/1            |                                                             |
|                  | حرملة بن يحيى عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي مولى بني   |
| 144/1            | زميلة أبو حفص المصرى                                        |
|                  | حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله أبو       |
| 1/577            | الوليد الفقيه                                               |
|                  | الحسن بن إبراهيم بن على بن برهون أبو على الفارقي الشافعي    |
| 171/7            | العلامة                                                     |
|                  | الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الحافظ أبو على الكش ثم       |
| <b>*</b> · \ / \ | الشيرازى الفقيه المقرئ المجيد                               |
| YYV/1            | الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري                     |
| /                |                                                             |

| ٤٠٥       | الفهارس العامة                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | الحسن بن الإمام أبي جعفر هبة الله بن يحيى بن إبراهيم بن الحسن |
|           | ابن أحمد الفقيه أبو على الواسطى الشافعي المعدل المعروف بابن   |
| 7/5/7     | البوقى                                                        |
|           | الحسن بن الحارث بن الحسن بن خليفة بن نجا بن الحسن بن محمد     |
| ٣٧٤/٢     | ابن مسكين القرشى الزهرى الشيخ الإمام العالم عز الدين          |
| 271/1     | الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقى أبو على الشافعي            |
| ٣٠٨/١     | الحسن بن الحسين بن حمكان أبو على الهمذاني الفقيه الشافعي      |
| 277/1     | الحسن بن الحسين بن رامين القاضى أبو محمد الاستراباذى          |
|           | الحسن بن الحسين أبو على الخلعي الفقيه الشافعي والد القاضي أبي |
| T08/1     |                                                               |
| YYA/1     | الحسن الخلعي                                                  |
|           | الحسن بن الحسين القاضى أبو على بن أبي هريرة البغدادي          |
| Y17/Y     | الحسن بن حمزة بن الحسين بن حبيش البهراني الحيشي القضاعي       |
| , , , , , | الحموى                                                        |
| 149/1     | الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون بن عمرو أبو على      |
| 117/1     | قاضى الجزيرة                                                  |
|           | الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان الشيباني أبو  |
| 1/9/1     | العباس الحافظ المصنف المسند                                   |
|           | الحسن بن العباس بن على بن الحسن بن على بن الحسن العلامة أبو   |
| 147/7     | عبد الله بن أبى الطيب الرستمى الأصبهاني الفقيه الشافعي        |
|           | الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد أبو على المكى الشافعي    |
| ٤٥/٢      | الحناط                                                        |
| 18./1     | الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير الجذامي الجروي أبو على المصري  |
| 444/1     | الحسن بن عبيد الله ابن الشيخ أبو على البندنيجي                |
|           | الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الوزير نظام الملك أبو على     |
| 01/4      | قوام الدين الطوسي                                             |
|           |                                                               |

| الفهارس العامة | ٤٠٦                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                | الحسن بن على بن مكى بن إسرافيل بن حماد الإمام أبو على        |
| ۸/۲            | الحمادي النسفي                                               |
| ۸۹/۲           | الحسن بن الفتح بن حمزة الهمذاني المتكلم المفسر               |
| 779/I          | الحسن بن القاسم أبو على الطبرى                               |
| 109/4          | الحسن بن محمد بن أبي جعفر القاضي أبو المعالي البلخي الشافعي  |
| 1 · /٢         | الحسن بن محمد بن الحسن أبو على الساوى                        |
| ( · / )        | الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر بن   |
| YA · /Y        | زيد الأمناء ويكنى بأبى البركات الدمشقى                       |
| 18./1          | الحسن بن محمد بن الصباح أبو على البغدادي                     |
| 12./1          | أبو الحسن محمد وأبو على محمد ابنا السيد الرئيس أبي عبد الله  |
| 147/1          | الحسين بن داود بن على القرشي الهاشمي                         |
| 181/1          | الحسن بن محمد بن يزيد أبو سعيد الأصبهاني                     |
| 177/7          | الحسن بن مسعود بن الفراء أبو على البغوى                      |
| 111/1          | الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر أبو محمد    |
| 1.9/7          | الدمشقى المعدل                                               |
| 1.4/1          | الحسين بن أحمد بن على بن الحسين بن فطيمة أبو عبد الله بن أبي |
| 18./7          | حامد البيهقي                                                 |
| 12./1          | الحسين بن إبراهيم بن أبي بكر خلكان الفقيه الإمام العلامة ركن |
| ۲۸ · /۲        | الدين أبو يحيى الإربلي                                       |
| V0 /Y          | الحسين بن الحسن أبو عبد الله الشهرستاني                      |
| 77·/1          | الحسين بن الحسن أبو عبد الله الطوسى                          |
| 11./1          | الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أبو عبد الله الحليمي  |
| ٣.٩/١          | البخاري                                                      |
| 1 . 7/1        | الحسين بن الحسن بن محمد أبو محمد أبو القاسم بن البن الأسدى   |
| 1 1 1 / 1      | الدمشقى الشافعي                                              |
|                | الحسين بن حمد بن محمد بن عمرويه بن عبد الله                  |
| 18./4          | الحسين ابن القاضى أبى ذرعة محمد بن عثمان المقدم              |
| rm . /1        | ن المعدم المعدم المعدم                                       |

| £ · V     | الفهارس العامة                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| mm 4 / 1  | الحسين بن شعيب أبو على السنجي المروزي                            |
| 19./1     | الحسين بن صالح بن خيران أبو على البغدادي                         |
|           | الحسين بن عبد الرزاق أبو على الأبهرى الفقيه المعروف بالقاضى      |
| 177/7     | الوجيه                                                           |
| 7/17      | الحسين بن عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله البوجردي الخبازي       |
|           | الحسين بن عبد الله بن الحسين بن الشويخ ، أبو عبد الله الأرموى    |
| 11/4      | الفقيه الشافعى                                                   |
|           | الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة      |
| 7/117     | الأنصاري الخزرجي الحموى الفقيه الشافعي                           |
|           | الأمير الكبير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس |
| 271/7     | القيمرى                                                          |
|           | الحسين بن على بن جعفر بن علكان ابن الأمير أبى دلف العجلى أبو     |
| 408/1     | عبد الله الجرباذقاني المعروف بابن ماكولا                         |
| 7/17      | الحسين بن على بن الحسين أبو عبد الله الطبرى                      |
| 779/1     | الحسين بن على أبو على النيسابورى                                 |
| ۲۸ · /۱   | الحسين بن على بن محمد بن يحيى أبو أحمد التميمي النيسابوري        |
|           | الحسين بن على بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان     |
| 181/1     | أبو على الكرابيسي البغدادي الفقيه المصنف                         |
|           | الحسين بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله النهرواني ثم         |
| 177/7     | الدمشقى المقرئ الفقيه الشافعى                                    |
| 11/4      | حسین بن محمد بن أحمد أبو على المروزي                             |
|           | الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محى السنة أبو محمد البغوى        |
| 1 - 9 / 4 | ويعرف بابن الفراء الفقيه الشافعى                                 |
| 18./4     | الحسين بن مفرج بن حاتم الواعظ أبو على المقدسي                    |
| 18./7     | حكيم بن إبراهيم بن حكيم الدربندي                                 |

| الفهارس العامة | ξ·Λ                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 181/4          | حیدر بن محمود بن حیدر أبو القاسم الشیرازی الخالدی                  |
|                | ((خ ))                                                             |
| •              | خالد بن يوسف بن سعد بن الحسين بن مفرج بن بكار الحافظ المفيد        |
| 441/1          | زين الدين أبو البقاء النابلسي                                      |
|                | الخضر بن شبل بن الحسين بن على بن عبد الواحد أبي البركات            |
| 147/7          | الحارثي الدمشقي                                                    |
|                | ( c ))                                                             |
| 174/1          | داود بن على بن خلف أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي                |
|                | داود بن عمر بن يوسف بن يحيى بن عمر أبو سليمان الزبيدي              |
| <b>44 · /4</b> | المقدسي ثم الدمشقي الشافعي                                         |
| TOT/1          | دعلج بن أحمد بن دعلج أبو محمد السجزى الفقيه المعدل الرئيس          |
|                | « ر »                                                              |
| 408/1          | رافع بن نصر أبو الحسن البغدادي الحمال الشافعي الفقيه المغني الزاهد |
|                | الربيع بن سليمان بن داود الجيزى أبو محمد الأزدى مولاهم المصرى      |
| 184/1          | الأعرج                                                             |
| , ,            | الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد     |
| 184/1          | المصرى                                                             |
|                | ربيعة بن الحسن بن على بن عبد الله بن يحيى أبو نزار الحضرمي         |
| 708/7          | التميمى الصنعانى الذمارى                                           |
|                | ربيعة بن الحسن بن على الفقيه الأجل مجد الدين أبو المجد             |
| 704/T          | الأنصارى الدمشقى الشافعي                                           |

| ٤٠٩      | الفهارس العامة                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------|
|          | روح بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق القاضي أبو زرعة             |
| mm4/1    | الرازى حفيد الإمام أبى بكر بن السنى                              |
|          |                                                                  |
|          | ( j »                                                            |
|          | زاهر بن أحمد بن عيسى أبو على السرخسي الفقيه الشافعي المقرئ       |
| YA1/1    | المحدث المتكلم                                                   |
| TW · /1  | زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو على السرخسي                     |
|          | الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير |
| 191/1    | ابن العوام الأسدى أبو عبد الله الزبيرى البصرى                    |
|          | زكريا بن أحمد ابن المحدث يحيى بن موسى حب القاضى أبو يحيى         |
| 741/1    | البلخى                                                           |
|          | زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدى بن عبد الرحمن بن       |
| 197/1    | أبيض أبو يحيى الساجي البصري الحافظ                               |
| ۲ · · /۲ | زيد بن نصر بن تميم ويقال أحمد بن نصر بن تميم أبو القاسم الحموي   |
|          |                                                                  |
|          | « سی »                                                           |
| 200/1    | سالم بن عبد الله أبو معمر الهروي يعرف بغدلجه                     |
|          | ست الشام بنت الأمير نجم الدين أيوب أخت السلطان الناصر والعادل    |
| 7/77     | وشقيقه المعظم تورانشاه                                           |
|          | السرى بن إسماعيل ابن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي   |
| TE · /1  | أبو العلاء الجرجانى                                              |
|          | سعد بن الحسين بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الأنصاري           |
| 109/1    | البلنسي الفقيه الشافعي                                           |
| VV /Y    | سعد بن على بن الحسن أبو منصور العجلي الأسداباذي                  |

سهل بن على بن عثمان أبو نصر النيسابوري التاجر السفار

109/4

| 113     | الفهارس العامة                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | سهل بن محمد بن سليمان بن محمد الإمام الطيب ابن الإمام أبى      |
| 4.9/1   | سهل العجلى الحنفى الصعلوكي النيسابوري                          |
|         |                                                                |
|         | « ش »                                                          |
| 1/801   | شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي               |
|         | شبيب بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن شباب القاضي أبو المظفر |
| 187/7   | البروجردي الحاكم الشافعي                                       |
| 9 · / ٢ | شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو بن خسرکان                |
|         |                                                                |
| •       | « ص »                                                          |
|         | صاعد بن على بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء             |
| 9./7    | النيسابوري الخطيب                                              |
|         | صالح بن ثافر بن حامد بن على القاضى الإمام تاج الدين أبو محمد   |
| 7/577   | الجعبرى الشافعي                                                |
|         | صقر بن يحيى بن سالم بن عيسى بن صقر الإمام المفتى المعمر ضياء   |
| ٣٢ . /٢ | الدين أبو المظفر وأبو محمد الكلبى الحلبى                       |
|         |                                                                |
|         | ((ط))                                                          |
| 19/4    | طاهر بن أحمد بن على بن محمود أبو الحسين القايني الفقيه الشافعي |
|         | الطاهر زكى الدين أبو العباس قاضى القضاه ابن قاضى القضاة محى    |
| 7/17    | الدين أبي المعالى القرشي الدمشقى الشافعي                       |
|         | طاهر بن سعيد بن فضل الله أبو الفتح بن أبي طاهر ابن الشيخ أبي   |
| 91/4    | سعید بن أبی الخیر المیهنی                                      |
| YA1/1   | طاهر بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو عبد الله البغدادي  |
| 19/4    | طاهر بن عبد الله أبو الربيع الإيلاقي التركي                    |

| الفهارس العامة | 7/3                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| _              | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة أبو الطيب        |
| 1/107          | الطبرى من آمل طبرستان                                           |
| 174/           | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن سعيد أبو المظفر البروجردي           |
| 7/ 577         | طاهر بن نصر الله بن جهبل الشيخ مجد الدين الحلبي الفقيه الشافعي  |
|                | طرخان بن ماضي بن جوشن بن على الفقيه تقى الدين أبو عبد الله      |
| 7/ 577         | التميمي ثم الدمشقي الشاغوري الضرير                              |
|                | طه بن إبراهيم بن أبي بكر ابن الشيخ كمال الدين أبو محمد الإربلي  |
| 747            | الفقيه الشافعى الأديب                                           |
|                |                                                                 |
|                | «ظ»                                                             |
|                | ظفر بن مظفر بن عبد الله بن كتنة أبو الحسن الحلبي الناصري الفقيه |
| WE · /1        | الشافعي                                                         |
|                |                                                                 |
|                | «ع»                                                             |
| 194/1          | عامر بن أحمد بن محمد أبو الحسن الشوينزى الشافعي                 |
|                | العباس بن عبد الله بن أحمد بن عصام أبو الفضل المزنى البغدادي    |
| 141/1          | الفقيه الشافعي                                                  |
| 14 · /1        | عبدان بن محمد بن عيسى الفقيه أبو محمد المروزي الجنوجردي         |
|                | عبد الباقى بن يوسف بن صالح بن عبد الملك بن هارون أبو تراب       |
| VV /Y          | المراغى الترمذي                                                 |
|                | عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو   |
| <b>TTV/1</b>   | الحسن الهمذانى الأسداباذى                                       |
|                | عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار بن ثوبة أبو منصور      |
| 184/4          | الأسدى العكبري ثم البغدادي                                      |

•

| 113    | الفهارس العامة                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | عبد الجبار بن عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد |
| 141/4  | أبو محمد الثابتي الخرقي                                        |
| 409/1  | عبد الجبار بن على الأستاذ أبو القاسم الإسفراييني               |
| 184 /2 | عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد الخواري                    |
| . 11./ | عبد الجليل بن أبي بكر أبو سعد الطبري                           |
|        | عبد الحميد بن عبد الرشيد بن على بن بنيمان القاضى أبو بكر       |
| 790/7  | الهمذاني الشافعي                                               |
|        | عبد الحميد بن عيسي بن عمويه بن يوسف بن خليل العلامة شدس        |
| 411/   | الدين أبو محمد الخسروشاهي                                      |
|        | عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة أبو زيد المصرى النحوى المعروف  |
| 1/531  | بـ«كبد »                                                       |
| T00/T  | عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء                          |
|        | عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو الحسن بن أبى         |
| 1/1/1  | إسحاق المزكى                                                   |
| 7/15   | عبد الرجمن بن أحمد بن شاة أبو أحمد السقيدنجي                   |
|        | عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن           |
| VA/Y   | أبى عبدالله النويزي                                            |
|        | عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل      |
| ٧٨/٢   | ابن أبى الطيب أبو الحسن المديني                                |
|        | عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الفقيه الإمام   |
| 417/1  | الرئيس أبو أحمد الشيرنخشيرى                                    |
|        | عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن      |
| 11./٢  | حمدان أبو نصر بن أبي بكر السراج الفقيه ابن الفقيه الشافعي      |
|        | عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن نصير أبو سعد البروجردي الفقيه    |
| 174/4  | الشافعي                                                        |

| 0             |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
|               | عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشيخ الإمام العلامة |
| <b>***</b> /* | ذو الفنون المتنوعة شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الشافعي       |
|               | عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الحنظلي          |
| TTT / 1       | الرازى                                                         |
|               | عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد أبو طالب     |
| 124/1         | ابن العجمى الحلبي الشافعي                                      |
| ۲ · /۲        | عبد الرحمن بن الحسين بن أحمد أبو حنيفة الزوزني الفقيه الشافعي  |
|               | عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الإمام أبو محمد ابن العلامة أبي   |
| 184/7         | عبد الله الطبرى الشافعي                                        |
|               | عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على ابن    |
| YTV /Y        | زين القضاة أبو بكر القرشى الشافعي الفقيه                       |
|               | عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العلامة أبو محمد النيهي   |
| 171/1         | المروروذى                                                      |
|               | عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله أبو محمد الأسدى    |
| 7/1/7         | الحلبي                                                         |
|               | عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي قاضي القضاة     |
| ٣٦٨/٢         | تقى الدين أبو القاسم ابن بنت الأعز بالديار المصرية             |
|               | عبد الرحمن بن على بن الحسن بن الفرج أبو على ابن القاضى         |
|               | الأشرف أبى الحسن اللخمى البيساني العسقلاني المولد المصرى       |
| 771/7         | المنشأ                                                         |
|               | عبد الرحمن بن على بن المسلم بن الحسين الفقيه أبو محمد اللخمي   |
| 719/7         | الدمشقى الخرقى الشافعي                                         |

| ٤١٥    | الفهارس العامة                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | عبد الرحمن بن على بن محمد بن إبراهيم بن حمدان أبو القاسم        |
| 471/1  | النيسابوري                                                      |
| 177/   | عبد الرحمن بن على ابن الموفق الفقيه أبو محمد النعيمي المروزي    |
|        | عبد الرحمن بن مأمون الإمام أبو سعد المتولى النيسابورى الفقيه    |
| ٤٦/٢   | الشافعي                                                         |
|        | عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين   |
| 77.77  | ابن الإمام                                                      |
| Y · /Y | عبد الرحمن بن محمد بن قوزان الفوزاني أبو القاسم المروزي         |
|        | عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن سورة أبو          |
| ٣٢٨/١  | سعید بن أبی سورة النیسابوری الزراد                              |
| ٣-9/١  | عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سورة بن سعيد أبو سعيد             |
|        | عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد أبو الحسن ابن أبى طلحة     |
| 77/7   | الداودي البوشنجي                                                |
|        | عبد الرحمن بن مقبل الحسين بن على بن مقبل العلامة قاضى القضاة    |
| 790/7  | عماد الدين أبو المعالى الواسطى الشافعي                          |
| 184/1  | عبد الرحمن بن مهدى                                              |
| 7/15   | عبد الرحمن بن نصر بن مالك الإمام أبو الطاهر الساوى الشافعي      |
|        | عبد الرحمن بن نوح بن محمد ابن الإمام شمس الدين التركماني        |
| TT / T | الفقيه الشافعى                                                  |
|        | عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان |
| 7/107  | القاضي نجم الدين الجهني بن البارزي الحموى الشافعي               |
| 112/4  | عبد الرحيم بن رستم أبو الفضائل الزنجاني                         |
|        | عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن    |
|        | عبد الجبار الإمام فخر الدين أبو المظفر ابن السمعاني المروزي     |
| 779/7  | الشافعي                                                         |
|        |                                                                 |

| ٤١٧     | الفهارس العامة                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | عبد العزيز ابن القاضى أبي عبد الله محمد بن عبد المحسن بن محمد                                                   |
| 20/2    | ابن منصور بن خلف                                                                                                |
|         | بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل القاضي رفيع الدين أبو حامد                                               |
| m1 · /r | الجيلي الشافعي                                                                                                  |
| 1.4/    | . ي ي على بن عبد العزيز بن الحسين أبو الفضل الأشنهي عبد العزيز بن على بن عبد العزيز بن الحسين أبو الفضل الأشنهي |
|         | عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص أبو على الخزاعي مولاهم                                                     |
| 184/1   | المصرى ابن ابنة سعيد بن أبي أيوب                                                                                |
|         | عبد العزيز بن محمد بن على ابن الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبو                                                |
| TVT / T | محمد الطوسى                                                                                                     |
| 181/1   | عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي                                                 |
|         | عبد العظیم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعید                                                     |
| 778/7   | الحافظ زكى الدين أبو محمد المنذرى الشامى ثم المصرى الشافعي                                                      |
|         | عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد                                                   |
| 178/7   | الغافر الحافظ                                                                                                   |
|         | عبد الغفار بن عبيد الله بن محمد بن زيرك بن محمد بن كثير بن عبد                                                  |
| 254/1   | الله أبو سعد التميمي                                                                                            |
| 727/1   | عبد القاهر بن طاهر الأستاذ أبو منصور البغدادي                                                                   |
| £ V / Y | عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني النحوى                                                                |
|         | عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه الشهرزوري بن النضر بن                                                   |
|         | معاذ بن عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق                                                         |
| 112/7   | خ <u>و</u> ن في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                          |
|         | عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي بن على القاضى الخطيب                                                      |
| TOV/T   | المفتى جمال الدين أبو محمد الربعي الدمشقي الشافعي                                                               |
|         | عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو سعد التميمي الطبري المعروف                                                       |
| 78/7    | بالوزان قاضى همذان الفقيه الشافعي                                                                               |
|         |                                                                                                                 |

| 119       | الفهارس العامة                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|           | عبد الله بن أحمد بن محمد بن يعقوب أبو القاسم النسائي الفقيه    |
| YA1/1     | الشافعي                                                        |
| 771/1     | عبد الله بن أحمد بن يوسف المعروف بأبي القاسم البردعي           |
|           | عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن على الفقيه الصالح أبو محمد      |
| 7/1/7     | الهمذانى الخطيب                                                |
|           | عبد الله بن أسعد بن على بن عيسى مهذب الدين أبو الفرج بن        |
| Y 1 V / Y | الدهان الموصلي الفقيه الشافعي                                  |
|           | عبد الله بن برى بن عبد الجبار العلامة أبو محمد بن أبى الوحش    |
| Y 1 V /Y  | المقدسي الأصل المصرى النحوى الشافعي                            |
|           | عبد الله بن الحسين بن على ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبو محمد  |
| T{T}      | الكردى الوزرائي الإربلي الشافعي                                |
|           | عبد الله بن حمزة بن محمد بن سماوة أبو الفرج الكرماني ثم        |
| 7 - 1 / 7 | الحرفتي ثم الدمشقي                                             |
| 7 - 1 / 7 | عبد الله بن الخضر بن الحسين أبو البركات الموصلي الفقيه الشافعي |
|           | عبد الله بن رفاعة بن غدير بن على بن أبى عمر بن الذيال بن ثابت  |
| 114 / 7   | ابن نعيم أبو محمد السعدى المصرى الشافعي                        |
|           | عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشى الأسدى أبو بكر   |
| 120/1     | الحميدي المكي                                                  |
|           | عبد الله بن أبى طالب بن مهنى المفتى تاج الدين أبو بكر          |
| rrr / r   | الإسكندراني ثم الدمشقي الشافعي                                 |
|           |                                                                |
| ۲/ ۱ ت    | عبد الله بن طاهر بن محمد بن شهفور أبو القاسم التميمي           |
| (1/1      | الإسفراييني                                                    |
|           | عبد الله بن عبد الأعلى بن محمد بن هارون أبو القاسم الرقى       |
| 09/1      | المعروف بابن الحرانى                                           |

| , الفهارس العامة | ٤٢٠                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 48./1            | عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل                     |
|                  | عبد الله بن عدى بن عبد الله بن محمد بن مبارك أبو أحمد            |
| 100/1            | الجرجاني الحافظ الكبير ويعرف بابن القطان                         |
| ۲/ ۱۳۰           | عبد الله بن على بن سعيد أبو محمد القصرى الفقيه الشافعي           |
| 7/ 547           | عبد الله بن على بن عثمان بن يوسف القاضي أبو محمد المخزومي        |
| 1/507            | عبد الله بن على أبو محمد الطبري ويعرف بالعراقي وبالمنجنيقي       |
| 1/507            | عبد الله بن عمر بن أحمد بن محمد أبو القاسم القيسي البغدادي       |
|                  | عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور ابن الإمام محمد بن القاسم بن    |
| 7/577            | حبيب أبو سعد ابن الإمام أبى حفص الصفار النيسابورى                |
|                  | عبد الله بن عمر بن أبي الرضا الشيخ الإمام العلامة نصير الدين أبو |
| TV7 /7           | بكر الفاروثي                                                     |
|                  | عبد الله بن عمر بن عبد الله جمال الدين أبو محمد الدمشقى          |
| 7\               | الشافعي قاضي اليمن                                               |
|                  | عبد الله بن أبى الفتوح بن عمران الإمام أبو حامد القزويني الفقيه  |
| 711/             | الشافعي                                                          |
|                  | عبد الله ابن الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو  |
| 7/53             | سعد النيسابوري                                                   |
|                  | عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن إدريس أبو القاسم الرازى    |
| 475/5            | الشافعي                                                          |
|                  | عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد أبو القاسم البزار المعروف    |
| 409/1            | بالمنيرى                                                         |
| 7 · /7           | عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد الكروني الأصبهاني            |
| 194/1            | عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني الشافعي             |
|                  | عبد الله بن محمد بن الحسن بن هبة الله أبو المظفر ابن عساكر       |
| 744/1            | الدمشقى الشافعي                                                  |

| 211          | الفهارس العامة                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب بن الصقر أبو بكر           |
| TTT /1       | الأصبهاني الشافعي                                               |
|              | عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون الإمام أبو بكر        |
| 198/1        | النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي                                |
|              | عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد      |
| TOA/1        | ابن النعمان بن عبد السلام القاضي أبو محمد الأصبهاني             |
|              | عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح بن شجاع أبو أحمد المفسر  |
| 1/507        | الفقيه الشافعي الدمشقى                                          |
| 1/1/1        | عبد الله بن محمد أبو محمد البخاري                               |
|              | عبد الله بن محمد بن محمد بن عبيد الله أبو أحمد الواعظ بن أبي    |
| 1/317        | عبد الله المزكى                                                 |
|              | عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن أبي عصرون بن أبي      |
|              | السرى قاضى القضاة شرف الدين التميمي ثم الموصلي ثم               |
| 711/         | الدمشقى                                                         |
| Y · /Y       | عبد الله بن محمود أبو على البرزي الفقيه الشافعي                 |
|              | عبد الله بن مروان بن عبد الله بن مسر أبو عبد الله محمد          |
| TVY /Y       | الفارقى                                                         |
|              | عبد الله بن أبي منصور محمد بن على بن روح أبو المعالى البغدادي   |
| TTV / T      | يعرف بابن الغالى الفقيه الشافعي                                 |
|              | عبد الله بن نصر بن عبد العزيز بن نصر أبو محمد المرندى الفقيه    |
| 171/         | الشافعي                                                         |
|              |                                                                 |
| <b>TT1/T</b> | عبد الله بن أبى الوفا محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان الإمام |
|              | نجم الدين أبو محمد البادرائي                                    |
| 7/ 48        | عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول الأندلسي أبو محمد السرقسطي    |

| الفهارس العامة | 773                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                | عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية           |
| 781/1          | الشيخ أبو محمد الجويني                                          |
| ٧٧ /٢          | عبد الله بن يوسف الحافظ أبو محمد الجرجاني                       |
| 77 . /7        | عبد المحمود بن أحمد بن على الفقيه أبو محمد الواسطى الشافعي      |
|                | عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن فايد بن جميل الإمام ضياء    |
| 749/7          | الدين الثعلبي الأرقمي الدولعي                                   |
| 144/4          | عبد الملك الطبرى الزاهد                                         |
|                | عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن صهيب بن مسكين أبو الحسن       |
| TOA/1          | المصرى الفقيه الشافعي                                           |
|                | عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد       |
|                | ابن حيوية العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالى ابن الشيخ |
| ٤٨/٢           | أبى محمد الجويني                                                |
|                | عبد الملك بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس قاضي          |
|                | القضاة بالديار المصرية صدر الدين أبو القاسم الماراني الفقيه     |
| 708/7          | الشافعي                                                         |
|                | عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن طهر بن         |
|                | رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد غنم بن            |
| 189/1          | قتيبة أبو سعيد الأصمعي البصري                                   |
| 190/1          | عبد الملك بن محمد بن عدى أبو نعيم الجرجاني الاستراباذي          |
| 188/7          | عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيرى            |
| 1/317          | عبد المنعم بن عبيد الله بن غليون أبو الطيب الحلبي المقرى        |
|                | عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى          |
| ۲/ ۲۷۳         | الحافظ أبو محمد الدمياطي شيخ المحدثين وإمام اللغويين            |
|                | عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني      |
| 91/7           | الطبرى فخر الإسلام القاضى                                       |

| £74     | الفهارس العامةالفهارس العامة                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | عبد الواحد بن إسماعيل بن ظافر الإمام صائن الدين أبو محمد       |
| YV 1 /Y | الدمياطى الفقيه الشافعي                                        |
| ۳۱٠/۱   | عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمرى                        |
|         | عبد الواحد بن عبد الرحمن بن القاسم بن إسماعيل أبو محمد         |
| V9/Y    | الزبيرى الوركى                                                 |
|         | عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف العلامة كمال الدين أبو المكارم |
| 475/7   | ابن خطيب زملكا الأنصاري السماكي                                |
|         | عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن أبو سعد ابن الأستاذ أبو      |
| ۸ · /۲  | القاسم القشيرى                                                 |
|         | عبد الواحد بن القدوة أبى عبد الله محمد بن حمويه وأبى الجويني   |
| 77./7   | الحيراباذى الفقيه الشافعي الصوفى                               |
|         | عبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد الإمام أبو محمد |
| 177/7   | الثوثى                                                         |
|         | عبد الواحد بن محمد بن عثمان بن إبراهيم القاضى أبو القاسم بن    |
| ۳۱./۱   | أبى عمرو البجلي                                                |
| 97/7    | عبد الواحد بن محمد بن عمر بن هارون الفقيه أبو عمر الولاشجردي   |
| 178/7   | عبد الواحد بن محمد بن نصر بن غانم أبو القاسم القرميسيني        |
| 454/1   | عبد الوهاب بن على بن الحسن بن محمد أبو تغلب المؤدب             |
|         | عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد الفارسي الفامي أبو    |
| ۸ · /۲  | محمد الفقيه المفتى                                             |
|         | عبد الوهاب ابن الأمير أبي منصور على بن على بن عبد الله الإمام  |
| 700/7   | العالم المحدث الفقيه البارع                                    |
|         | عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن على      |
| 1.4/    | السب القاضي أبو الفرج                                          |

| . الفهارس العامة | 373                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو الفتح ابن الأستاذ أبي |
| 178/7            | القاسم القشيرى                                                    |
|                  | عبيد الله بن على بن عبيد الله أبو إسماعيل بن الخطباني الفقيه      |
| 97/7             | قاضى قضاة أصبهان                                                  |
|                  | عبيد الله بن عمر بن على بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم المقرئ      |
| 771/1            | الفقيه يعرف بابن البقال                                           |
|                  | عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج أبو القاسم          |
| 455/1            | الأزهرى                                                           |
|                  | عتبة بن عبد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني القاضي أبو         |
| 144/1            | السائب الشافعي                                                    |
|                  | عثمان بن أبى بكر بن إبراهيم بن خلدك أبو عمرو الفلانسي الموصلي     |
| 78./7            | الشافعي                                                           |
| 147/1            | عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول         |
| 1/7/1            | عثمان بن سعید الدارمی السجزی السجستانی                            |
|                  | عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى                       |
| 411/2            | الشهرزورى الشافعى                                                 |
| 170/7            | عثمان بن على بن شراف أبو سعد العجلى البنجديهي الفقيه الشافعي      |
|                  | عثمان بن عيسى بن درباس القاضى العلامة ضياء الدين أبو عمر          |
| 700/7            | الهمذانى الفارابى ثم المصرى                                       |
| 94/4             | عثمان بت المسدد بن أحمد الدربندى أبو عمر بن أبى القاسم            |
|                  | عثمان بن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى السلطان            |
| 78 · /7          | الملك العزيز                                                      |
|                  | عزيزى بن عبد الملك بن منصور القاضى أبو المعالى الجيلى الأشعرى     |
| X1 /Y            | الشافعى الملقب شيذله                                              |
| 1/ PAY           | عسكر بن الحصين أبو تراب النخشبي                                   |

| £70 <u> </u> | الفهارس العامة                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | عقيل بن محمد بن على أبو الفضل الفارسي ثم البعلبكي الفقيه     |
| 77/57        | الشافعي                                                      |
| 145/1        | على بن إبراهيم بن معاوية أبو الحسن المعدل النيسابوري         |
| 145/1        | على بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن البوشنجي الصوفي             |
|              | على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصرى        |
| 455/1        | المعروف بالنعيمى                                             |
|              | على بن أحمد بن عبد الله أبو الحسن الربعي المقدسي التاجر      |
| 188/4        | الشافعي                                                      |
|              | على بن أحمد بن محمد بن الحسن بن أبى الحسن الحاكم             |
| 255/1        | الاستراباذي                                                  |
|              | على بن أحمد بن محمد بن عمر بن حسن أبو الحسن العلوى           |
| 7 - 7 / 7    | الحسيني الزيدي البغدادي الفقيه الشافعي المحدث العابد القدوة  |
| YOA/1        | على بن أحمد بن المرزبان أبو الحسن البغدادي                   |
|              | على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد    |
| 194/1        | الله أبو الحسن البصرى                                        |
| 78./7        | على بن جابر بن زهير بن على القاضي أبو الحسن البطائحي الشافعي |
| 117/7        | على بن حسكويه بن إبراهيم أبو الحسن المراغى الأديب الشاعر     |
| 1/007        | على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر أبو القاسم               |
|              | على بن الحسن بن الحسن بن أحمد أبو القاسم بن أبي الفضائل      |
| 1/1/1        | الكلابي الدمشقى الفقيه الشافعي                               |
|              | على بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن محمد القاضى أبو الحسن     |
| 11/4         | الموصلي المصري الخلعي                                        |
|              | على بن حسن بن على بن أبى الطيب الزينبي الأديب أبو الحسن      |
| 77/7         |                                                              |
| .,,          | الباخرزي الشاعر                                              |

| £ 7 V   | الفهارس العامة                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | على بن عمر بن أحمد بن مهدى أبو الحسن البغدادي الدارقطني     |
| 1/577   | الحافظ الكبير الشهير                                        |
|         | على بن القاسم بن مظفر بن على أبو الحسن الشهرزوري الموصلي    |
| 1 2 3 1 | الشافعي                                                     |
|         | على بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد القاضي أبو الحسن       |
| YAA/1   | الحلبى نزيل مصر الفقيه الشافعي                              |
| AY /Y   | على بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن العراقي                    |
|         | على بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر أبو الحسن الأنطاكي    |
| YAA/1   | المقرى الفقيه الشافعي                                       |
|         | على بن محمد بن جمال الإسلام أبى الحسن على بن المسلم الفقيه  |
| 7/507   | شرف الدين أبو الحسن الدمشقى ثم الشافعي                      |
| ۱/ ۱ ۲۳ | على بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري        |
| 424/1   | على بن محمد بن خلف بن موسى أبو الحسن البغدادي النيسابوري    |
|         | على بن محمد بن عبد الصمد الشيخ علم الدين أبو الحسن الهمداني |
| 411/1   | السخاوي المصري                                              |
|         | على بن محمد بن عبد العزيز ابن الحافظ أبى حامد أحمد بن محمد  |
| 177/7   | ابن جعفر أبو الحسن المروزى الشاواني                         |
|         | على بن محمد بن على بن أحمد بن أبى العلاء أبو القاسم المصيصى |
| 71/5    | الأصل الدمشقى                                               |
|         | على بن محمد بن على بن الحسن بن أبى المضاء الفقيه أبو الحسن  |
| 180/4   | البعلبكي الشافعي                                            |
|         | على بن محمد بن على عماد الدين أبو الحسن الهراسي المعروف     |
| 98/4    | بالكيا                                                      |
| 98/7    | على بن محمد بن على القاضي أبو الحسن الطبرستاني الآملي       |

| الفهارس العامة | 473                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                | على بن محمد بن عمر بن العباس أبو الحسن الرازى القصار الفقيه   |
| YAA/1          | الشافعي                                                       |
| 110/1          | على بن محمد أبو الفتح البستى الشاعر المشهور                   |
|                | على بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز القاضي زكي الدين     |
| 144/           | أبو الحسن ابن القاضي المنتخب أبي المعالي القرشي الدمشقي       |
|                | على بن محمود بن على القاضى العلامة شمس الدين أبو الحسن        |
| 788/7          | الشهرزورى الكردى الشافعى                                      |
|                | على بن المسلم بن محمد بن على بن الفتح أبو الحسن السلمي        |
| 120/4          | الدمشقى الفقيه الشافعي الفرضي جمال الإسلام                    |
|                | على بن المطهر بن مكى بن مقلاص أبو الحسن الدينوري الشافعي      |
| 157/5          | الفقيه                                                        |
| 101/1          | على بن معبد بن شداد العبدى الرقى                              |
| Y · V / Y      | على بن أبي المكارم بن فتيان أبو القاسم الدمشقى الشافعي        |
| 700/7          | على بن منصور بن عبد الله أبو الحسن اللغوى                     |
| 174/4          | على بن ناصر بن محمد أبو الحسن النوقاني الفقيه الشافعي         |
|                | على بن هبة الله بن أحمد بن محمد البخارى أبو الحسن بن أبي      |
| 144/4          | البركات البغدادي                                              |
|                | على بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن على الإمام      |
| 414/4          | العلامة بهاء الدين أبو الحسن اللخمى المصرى الشافعي الخطيب     |
|                | على بن أبى يعلى بن زيد بن حمزة أبو القاسم الشريف الحسن        |
| 7/75           | الدبوسى                                                       |
| 140/7          | على بن يوسف بن عبد الله بن بندار زين الدين أبو الحسن المصرى   |
| YV /Y          | على بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو الحسن عم إمام الحرمين     |
|                | عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو |
| TTV/1          | الحسن الهمدانى الأسداباذى                                     |

| £ 4     | الفهارس العامة                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | عمارة بن على بن زيدان الفقيه نجم الدين أبو محمد المذحجي اليمني |
| 14/1    | الشافعي الفرضي الشاعر المشهور                                  |
|         | عمر بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن محمد بن بجاد أبو          |
| 455/1   | طالب الزهري ويعرف بابن حمامة                                   |
|         | عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن على أبو            |
| 444/1   | حازم العبدوى الهذلى النيسابورى                                 |
| 424/1   | عمر بن أحمد بن عمر أبو سهل الصفار الأصبهاني الفقيه الشافعي     |
| 101/1   | عمر بن أحمد بن محمد بن الحسن أبو أحمد الإستراباذي الفقيه       |
|         | عمر بن أحمد بن منصور بن أبي بكر بن محمد بن القاسم بن حبيب      |
| 141/4   | العلامة أبو حفص عصام الدين النيسابورى                          |
|         | عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن أبي الكاتب العلامة رشيد      |
| TOA/Y   | الدين أبو حفص الربعى الفارقى الشافعي                           |
|         | عمر بن بندار بن عمر قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص التفليسي    |
| 7/337   | الشافعي                                                        |
|         | عمر ابن القاضي سعد الدين بن عبد الرحمن ابن إمام الدين          |
| 7/957   | التميمي العجلي القزويني الشافعي                                |
|         | عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن         |
| 7/317   | الفقيه الإمام كمال الدين أبو هاشم بن العجمى الحلبي             |
|         | عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي الفقيه     |
| Y / Y   | الشافعي                                                        |
| 7/ 531  | عمر بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو العباس الأرغياني الأحدب    |
| 7 2 3 7 | عمر بن عبد الوهاب بن خلف قاضي القضاة صدر الدين                 |
| 7/ 751  | عمر بن على بن سهل أبو سعد الدامغاني المعروف بالسلطان           |
|         | عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة أبو القاسم زين الدين جمال         |
| 177/7   | الإسلام بن البزرى                                              |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

## ( ف )

|           | " <b>"</b>                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 17/7      | فارس بن الحسين بن فارس بن الحسين بن غريب بن بشير السدوسي       |
|           | فارس بن زكريا بن حبيب أبو أحمد والد الإمام أبي الحسين أحمد بن  |
| 1/ PA7    | فارس اللغوى صاحب المجمل                                        |
|           | الفتح بن موسى بن حماد بن عبد الله بن على الفقيه نجم الدين أبو  |
| TTV /T    | نصر الجزيري الأصل القصري الشافعي                               |
|           | الفضل بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام   |
| 170/7     | أمير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله                           |
|           | الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد بالله ابن أمير المؤمنين |
| 177/7     | المستظهر بالله أحمد ابن أمير المؤمنين المقتدى بالله العباسي    |
| 145/1     | الفضل بن هارون                                                 |
|           | فضل الله ابن الحافظ أبي سعد محمد بن أحمد الإمام أبو المكارم    |
| 7 1 1 3 7 | النوقاني                                                       |
|           | فضل الله ابن إمام الدين محمد بن أحمد بن محمد القاضى بدر        |
| ۳۷ ۰ /۲   | الدين التميمي العجلي القزويني                                  |
|           |                                                                |
|           | ( ق )                                                          |
| 771/7     | قاسم بن إبراهيم المقدسي ثم المقرى الشافعي                      |
|           | القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن        |
| TT9/1     | جعفر أبو عمر الهاشمي البصري                                    |
| 107/1     | القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي الفقيه القاضي الإمام العلامة  |

القاسم ابن الحافظ الكبير ثقة الدين أبي القاسم على بن الحسن بن

أبو محمد الدمشقى

هبة الله بن عساكر الحافظ المفيد المسند المصنف المخرج بهاء الدين

| الفهارس العامة | £٣٢                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                | القاسم بن على بن محمد بن عثمان الأديب أبو محمد البصري          |
| 117/7          | الحرامى                                                        |
| 771/7          | قاسم بن فيرة بن أبي القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي            |
|                | قاسم بن محمد بن قاسم بن سیار أبو محمد مولی الولید بن عبد       |
| 148/1          | الملك                                                          |
|                |                                                                |
|                | (( <u>*</u> ) ))                                               |
| 118/4          | كتايب بن على أبو على الفارقي الفقيه الشافعي التاجر             |
| 101/           | أمين الدولة كستكين بن عبد الله الأتابك                         |
| 145/1          | كنيز الخادم أبو على                                            |
|                |                                                                |
|                | (( )                                                           |
| 90/7           | المبارك بن الحسين بن أحمد بن الغسال أبو الخير البغدادي الشافعي |
|                | المبارك بن المبارك بن أبى الأزهر سعيد بن الدهان أبو بكر بن أبي |
| TV 1 / T       | طالب وجيه الدين الضرير الواسطى النحوى                          |
| 777/7          | المبارك بن المبارك أبو طالب الكرخي الفقيه الشافعي              |
| 14 / 4         | المبارك بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين بن السواري الواسطى     |
|                | المبارك بن محمد بن محمد بن عبيد الكريم ابن الأثير الجزرى ثم    |
| 7/507          | الموصلي كاتب الإنشاء بها الفقيه البارع العلم الشافعي           |
| 7/771          | مثار بن فزكوه عماد الدين أبو مقاتل الديلمي اليزدي              |
|                | مجلى بن جميع بن نجا أبو المعالى القرشي المخزومي الأرسوفي       |
| 174/           | الأصل ثم المصرى صاحب الذخائر                                   |
|                | محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر فخر الدين أبو عبد الله الفارسي |
|                | الشيرازى الخبرى الفيروزابادى نزيل مصر الشافعي الصوفي المحقق    |
| YA0/Y          | في الطريقة                                                     |

| 511                    | الفهارس العامة                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                        | محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الفقيه بهاء الدين أبو عبد  |
| Y0V/Y                  | الله الأربلي الشافعي                                           |
|                        | محمد بن إبراهيم الخطيب شهاب الدين أبو عبد الله الغساني الحموي  |
| TVT / T                | ويعرف بابن الجاموس                                             |
| 74 /2                  | محمد بن إبراهيم بن على النسائي ثم الدمشقى أبو عبد الله الشافعي |
|                        | محمد إبراهيم بن أبي الفضل الإمام معين الدين أبو حامد السهلي    |
| 7777                   | الجاجامري الشافعي                                              |
| 7.4/1                  | محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه            |
|                        | محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة أبو منصور الهدوى الأزهرى        |
| YOA/1                  | النحوي اللغوي                                                  |
| 7/ 531                 | محمد بن أحمد الحسين بن أبي بشر الإمام أبو بكر المروزي الخرقي   |
| 90/4                   | محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام أبو بكر الشاشي الشافعي    |
|                        | محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر شمس الدين الخويي         |
| <b>TV</b> · / <b>Y</b> | الشافعي قاضى دمشق وابن قاضيها                                  |
|                        | محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان بن أبى مريم أبو رجاء          |
| 140/1                  | الأسواني الفقيه الشافعي                                        |
| ۸٣/٢                   | محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق أبو الفضائل الربعي الموصلي   |
| 1/917                  | محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزي               |
| 1 · /٢                 | محمد بن أحمد أبو عبد الله المروزي المعروف بالخضري              |
| 1/907                  | محمد بن أحمد بن شاهويه أبو بكر الفارسي                         |
| 7/75                   | محمد بن أحمد بن على بن شكرويه القاضى أبو منصور الأصبهاني       |
|                        | محمد بن أحمد بن على بن مجاهد أبو سعد الخروشاهي المروزي         |
| 7/371                  | الفقيه الشافعي                                                 |
|                        | محمد بن أحمد بن على بن مخلد أبو عبد الله البغدادي الجوهري      |
| 17.77                  | المحتسب المعروف بابن محرم                                      |

| الفهارس العامة | \$773                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                | محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله القاضي أبو الفضل السعدي      |
| 771/1          | البغدادى الفقيه الشافعي                                       |
| 17 / 7         | محمد بن أحمد بن أبي الفضل الإمام أبو الفضل الماهياني الشافعي  |
|                | محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد أبو   |
| TT · /1        | الحسن بن رزقویه البغدادی البزار المحدث                        |
|                | محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ابن          |
| 01/٢           | العلامة أبى الحسن المحاملي الفقيه الشافعي                     |
|                | محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد الكناني        |
| 140/1          | المصرى                                                        |
|                | محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى أخو خطيب            |
| 7/351          | الموصل                                                        |
|                | محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عماد القاضي       |
| 9 / 7          | أبو عاصم العبادي الهدوى الفقيه الشافعي                        |
| Y / Y          | محمد بن أحمد الفقيه أبو المظفر التميمي المروزي الشافعي الواعظ |
|                | محمد بن أحمد بن هبة الله بن الحسن قاضي القضاة شمس             |
| 71037          | الدين أبى البركات الدمشقى الشافعي                             |
| 140/1          | محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الإمام الزاهد الورع      |
| 709/7          | محمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد شمس الدين المقدسى                |
|                | محمد بن أحمد بن يحيى أبو عبد الله الأموى العثماني الديباجي    |
| 174/7          | المقدسى النابلسي                                              |
|                | محمد بن إدريس بن الأسود التجيبي مولاهم أبو عبد الله المصري    |
| 7. 8/1         | ويعرف بـ « بقرة يونس »                                        |
|                | محمود بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم أبو العباس   |
| 7. 8/1         | السراج النيسابوري                                             |

| 240           | الفهارس العامة                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي         |
| Y·0/1         | النيسابورى                                                      |
|               | محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين الإمام مجد الدين أبو منصور       |
| Y · V /Y      | الطوس العطاري                                                   |
|               | محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر أبو عبد الله الفارسي            |
| 220/1         | البغدادي الدار .                                                |
|               | محمد بن إسماعيل بن عبيدة بن ودعة البغدادي الفقيه أبو عبد الله   |
| 777/7         | ابن البقال الشافعي                                              |
|               | محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمرو بن           |
| 1 · /٢        | أحمد القاضي أبو على بن أبي عمرو الطوسي المعروف بالعراقي         |
| 1/5/1         | محمد بن بشر بن عبد الله الزبيرى أبو بكر المعروف بالعكبرى المصرى |
|               | محمد ابن الإمام أبى بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو نصر      |
| <b>m</b> 1./1 | الإسماعيلي                                                      |
| m. /1         | محمد بن بكر الطوسى أبو بكر النوقاني                             |
|               | محمد بن أبى بكر عمر بن أبى عيسى أحمد بن عمر بن محمد             |
| 774/7         | الحافظ الكبير أبو موسى المديني الأصبهاني                        |
| 11/7          | محمد بن بيان بن محمد الكازروني الآمدي الفقيه الشافعي            |
|               | محمد بن ثاماور بن عبد الملك قاضي القضاة بالديار المصرية أفضل    |
| 410/7         | الدين أبو عبد الله الخونجي الشافعي                              |
| Y · A / 1     | محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري            |
|               | محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قاضي القضاة أبو      |
| 2 \ 7 \ 7 3 3 | الحسن الهاشمي العباسي المكي ثم البغدادي الشافعي                 |
| 111/1         | محمد بن جعفر بن خازم أبو جعفر الجرجاني الخازمي الفقيه الشافعي   |
|               | محمد بن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن الطائي أبو الحسن الطائي      |
| 118/4         | الطميب الشافعي                                                  |

| , الفهارس العامة | £٣٦                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11.57            | محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي           |
|                  | محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو عبد الله الإستراباذي، وقيل :      |
| 119/1            | الجرجاني                                                       |
|                  | محمد بن الحسن بن الحسيني بن أبي الضياء الخطيب أبو عبد الله     |
| 7 . 9 / 7        | البلبكي ثم المصري                                              |
| 111/1            | محمد بن الحسن بن درید بن عتاهیة أبو بكر الأزدى البصرى          |
| 1/177            | محمد بن الحسن بن سليمان أبو جعفر الروزني المعروف بالبحاث       |
| Y                | محمد بن الحسن بن على أبو نصر الجلفري                           |
|                  | محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم |
| 411/1            | النحوى الأصولي                                                 |
| 777/7            | محمد بن الحسن بن محمد بن زرقان الفقيه أبو عبد الله الشافعي     |
| 1/357            | محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسن الآبرى             |
| 440/4            | محمد بن الحسين تاج الدين الأرموى مدرس الشرفية ببغداد           |
| 97/7             | محمد بن الحسين أبو جعفر السمنجاني                              |
| 07/7             | محمد بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله المروزى المهربندقشابي     |
| 1/531            | محمد بن الحسين عمر أبو بكر الأرموى الأذربيجاني الفقيه الشافعي  |
|                  | محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ظفر القاضى شمس الدين       |
| 7/317            | أبو عبد الله العلوى الحسيني الأرموى ثم المصرى                  |
|                  | محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن عبد الله |
| 144/4            | ابن يعقوب الحافظ العلامة أبو عبد الله البنجديهي الزاغوني       |
| 414/1            | محمد بن الحسين بن محمد بن القاسم القاضي أبو عمر البسطامي       |
|                  | محمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر الفقيه أبو سعيد          |
| 7//7             | الهمذاني الصفار مفتى بلد همذان                                 |
|                  | محمد بن حمزة ابن الشيخ أبى الحسن على أبو المعالى السلمى        |
| 111/             | الدمشقي                                                        |

| £47          | الفهارس العامة                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 114/1        | محمد بن الربيع بن سليمان بن داود الجيزى المصرى أبو عبد الله |
|              | محمد بن رزین الحسینی بن رزین بن موسی أبو عبد الله           |
| 71037        | العامري الحموى الشافعي                                      |
|              | محمد بن أبي زكريا يحيى بن النعمان أبو بكر الهمذاني الفقيه   |
| 7 2 2 7 1    | الشافعي                                                     |
| <b>TT1/1</b> | محمد بن زهير بن أخطل أبو بكر النسائي                        |
| TV1/T        | محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل الحاكم بحماة       |
| 100/1        | محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار الضرير البغدادي        |
| 11/4         | محمد بن سلامة بن جعفر بن على القاضي أبو عبد الله القاضي     |
|              | محمد بن سليمان بن الحسن بن عمرو الإمام أبو عبد الله المروزي |
| 7/351        | الفنديني                                                    |
|              | محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام أبو سهل    |
| 1/357        | الصعلوكي الحنفي نسبًا ثم العجلي الشافعي مذهبًا              |
| 717/1        | محمد بن شعيب بن إبراهيم العجلي أبو الحسن البيهقي            |
| ۲۳۸/۱        | محمد بن صالح بن هارون أبو جعفر الوراق النيسابوري            |
| 247/1        | محمد بن طالب بن على أبو الحسين النسفى                       |
|              | محمد بن الطاهر بن عبد الوارث بن قاضى قضاة الديار المصرية ،  |
| 7 2 7        | المعروف بابن الأزرق                                         |
|              | محمد بن طاهر محمد بن الحسن بن الوزير أبو نصر الوزيري الأديب |
| 1/557        | المذكر المفسر                                               |
|              | محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشيخ كمال الدين أبو سالم     |
| 440/4        | القرشى العدوى النصيبي الشافعي                               |
| 177/1        | محمد بن عاصم بن يحيى أبو عبد الله الأصبهاني                 |
|              | محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم بن بلال بن عصم        |
| 147/1        | أبو عبد الله بن أبي زهل الضبي                               |

| <ul> <li>الفهارس العامة</li> </ul> | £٣٨                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸٤/٢                               | محمد بن عبد ربه بن الحسن أبو عبد الله التميمي العداني الشافعي |
| 178/4                              | محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الإمام أبو الفتح المروزي       |
|                                    | محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو العباس الدغولي السرخس          |
| 718/1                              | الفقيه الإمام الحافظ                                          |
|                                    | محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي توبة أبو الفتح  |
| 170/5                              | الكشميهني الخطيب المروزي                                      |
| 187/4                              | محمد بن عبد الرحمن بن محمد الهلالي الخلوقي المروزي            |
|                                    | محمد بن عبد السلام ابن المطهر ابن العلامة أبى سعد بن أبى      |
|                                    | عصرون الشيخ الإمام المسند تاج الدين أبو عبد الله التميمي      |
| TV1/T                              | الشافعي                                                       |
| 7.9/7                              | محمد بن عبد العزير ابن الفقيه أبو عبد الله الأربلي الشافعي    |
|                                    | محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن النيلي  |
| 780/1                              | الفقيه                                                        |
|                                    | محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد قاضي عز      |
|                                    | الدين أبو المغافر الأنصارى الدمشقى الشافعي والمعروف بابن      |
| ۲/ ۱۲                              | الصائغ .                                                      |
|                                    | محمد بن عبد القادر بن ناصر بن الخضر بن على القاضى شهاب        |
| <b>451/4</b>                       | الدين الأنصاري الشافعي ويعرف بابن العالمة                     |
|                                    | محمد بن عبد الكافي بن على بن موسى القاضي شمس الدين أبو        |
| 415/4                              | عبد الله وأبو بكر الربعى الصقلى ثم الدمشقى                    |
|                                    | محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو عبد الله بن أبي سعد    |
| 171/                               | الرازى الوزان الفقيه الشافعي                                  |
| ·                                  | محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح ابن القاسم الشهرستاني    |
| 1/071                              | فضل الدين                                                     |

| £٣9 <u> </u>  | الفهارس العامة                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد أبو حامد ابن الخطيب      |
| 7/154         | عماد الدين ابن قاضي القضاة ابن الحرستاني الشافعي الدمشقي         |
| Y · 9 /Y      | محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو الفضل القزويني الرافعي           |
|               | محمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر محمد بن ثابت بن الحسن الرئيس       |
| 7 2 7 / 7 3 7 | الكبير                                                           |
| T17/1         | محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو عبد الله الجرجاني الشافعي        |
|               | محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه أبو بكر الشافعي البزاز     |
| 1/177         | المحدث                                                           |
|               | محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الصفار الزاهد المحدث       |
| ۲۳۸/۱         | الراوية الأصبهاني                                                |
| 118/1         | محمد بن عبد الله بن أحمد ابن القاضى أبو عبد الله البيضاوي        |
|               | محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين أبو عمرو      |
| TE0/1         | الزرجاهي                                                         |
| 171/          | محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو نصر الأرغياني الفقيه الشافعي |
| <b>147</b> /1 | محمد بن عبد الله بن بصير بن ورقة الإمام أبو بكر الأودني          |
| 744/1         | محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الشافعي                  |
| 144/1         | محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد أبو الحسين الرازى |
|               | محمد بن عبد الله بن الحسن العلامة أبو الحسين البصرى المعروف      |
| ۳۱۲/۱         | بابن اللبان الفرضى                                               |
|               | محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى القاسم بن صدقة           |
| <b>799/</b> 7 | الإسكندراني ثم المصرى الشافعي ويعرف بابن عين الدولة              |
|               | محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل أبو سعيد النيسابوري           |
| 798/1         | الزاهد المحدث                                                    |
| ·             | محمد بن عبد الله بن حمشاد أبو منصور ابن أبي محمد الحمشادي        |
| ¥45/\         | النسايوري                                                        |

| 133   | الفهارس العامة                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | محمد بن عبد الواحد محمد بن طاهر البغدادي ربيع المعروف بابن  |
| 1/154 | الصباغ                                                      |
|       | محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الإمام أبو الفرج |
| 1/154 | الدارمي البغدادي                                            |
|       | محمد بن عبد الواحد بن العدل أبي غالب محمد بن على الفقيه ابن |
| TTT/T | جعفر بن الصباغ البغدادي الشافعي                             |
|       | محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر اللغوى المعروف بغلام |
| 78./1 | تعلب                                                        |
|       | محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو على      |
| 71137 | الثقفى الحجاجي                                              |
|       | محمد بن عبيد الله بن الحسن والحسين بن أبى البقاء أبو الفرج  |
| 1/ 31 | البصرى                                                      |
| ٠     | محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى |
| 1/737 | ابن رجاء بن معد الوزير أبو الفضل التميمي البلعمي            |
| 1/317 | محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي                     |
| 177/4 | محمد بن عشير أبو بكر الدربندي الشرواني                      |
|       | محمد بن علوان بن مهاجر بن على بن مهاجر الإمام شرف الدين أبو |
| 7777  | المظفر الموصل الشافعى                                       |
| 1/473 | محمد بن على بن أحمد أبو العباس الكرجي الأديب                |
| 1/437 | محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبير         |
| 1/9/1 | محمد بن على البجلي أبو عبد الله القيرواني                   |
| 727/1 | محمد بن على أبو بكر العسكرى المصرى                          |
| 1/597 | محمد على أبو جعفر البلاذري                                  |
| 7/75  | محمد بن على بن حامد الإمام الشاشي                           |

Y 2 2 / Y

الشافعي الأصولي

محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري الشافعي

| 257      | الفهارس العامة                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|
|          | ابن دقيق العيد الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضى القضاة    |
| TV 8 / Y | تقى الدين                                                      |
|          | محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن على العلامة سلطان المتكلمين |
|          | فخر الدين أبو عبد الله القرشى البكرى التميمي الطبرستاني الأصل  |
| Y0V/Y    | ثم الرازي الشافعي                                              |
| 145/4    | محمد بن عمر بن محمد بن محمد أبو عبد الله الشاشي                |
|          | محمد بن عمر بن يوسف بن محمد بن بهروز الفقيه أبو بكر ابن        |
|          | الشيخ أبى حفص البغدادى الشافعي المقرى الخياط سبط محمد          |
| 7/ 577   | ابن نصر الشعار                                                 |
| 7/ 171   | محمد بن عمر بن يوسف بن محمد القاضى أبو الفضل الأرموى           |
|          | محمد بن أبى الفرج بن أبى المعالى الشيخ فخر الدين أبو المعالى   |
| 7/ 5/7   | الموصلي البغدادي المقرئ الشافعي                                |
|          | محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عبد الله       |
| 171/     | الصاعدى الفراوى النيسابورى                                     |
|          | محمد بن أبى الفضل بن زيد بن ياسين بن زيد جمال الدين أبو عبد    |
| 799/7    | الله التغلبي الأرقمي الدولعي ثم الدمشقي خطيبها الشافعي         |
|          | محمد بن الفضل بن عبد الله بن مخلد أبو ذر التميمي الجرجاني      |
| 110/1    | الفقيه                                                         |
|          | محمد بن الفضل بن عبد الواحد القاضي أبو الوفاء الباينجي بن      |
| 181/     | الباين القاضى الأصبهاني                                        |
|          | محمد بن القاسم بن أحمد بن بادشاة أبو عبد الله الأصبهاني        |
| 1/597    | الشافعي المتكلم الأشعري المعروف بالنتيف                        |
| 1/597    | محمد بن القاسم أبو بكر المصرى الشافعي                          |
|          | محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر بن على النيسابوري      |
| <b>7</b> | الصفار                                                         |

| £ £ 0         | الفهارس العامة                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
|               | محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة الحافظ أبو     |
| 177/4         | طاهر بن أبي بكر المروزي السنجي                                 |
|               | محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على قاضى       |
|               | القضاة محيى الدين أبو حامد ابن قاضى القضاة كمال الدين          |
| 778/7         | الشهرزوري قاضي حلب                                             |
| 110/4         | محمد بن محمد بن على الخزيمي أبو الفتح الفراوي                  |
|               | محمد بن محمد بن على بن محمد أبو الفتوح الطائي الهمذاني         |
| 140/4         | الفقيه الشافعى                                                 |
|               | محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسي ويلقب بزين        |
| 9 / / 7       | الدين وبحجة الإسلام                                            |
| 1/9/1         | محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد               |
|               | محمد بن محمد بن محمش بن على بن داود بن أيوب بن محمد            |
| <b>T</b> 1V/1 | الفقيه أبو طاهر الزيادي الأديب الشافعي                         |
|               | محمد بن محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد قاضى القضاة       |
| 78/4          | أبو بكر الشامي الحموي                                          |
| 154/1         | محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج أبو النضر الطوسي الفقيه الشافعي |
| 7 2 7 7       | محمد بن محمود العلامة وحيد الدين المروزى                       |
|               | محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ الكبير      |
| 110/7         | محب الدين أبو عبد الله بن النجار                               |
|               | محمد بن محمود بن أبي على الحسن بن يوسف بن عمرو العلامة         |
| 1/9/1         | أبو الرضا الأسدى الطراري ثم البخاري                            |
|               | محمد بن محمود بن محمد شهاب الدين أبو الفتح الطوسي نزيل         |
| 7 20 / 7      | مصر أحد مشاهير الشافعية                                        |
|               | محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي العلامة شمس الدين أبو      |
| 771/7         | عبد الله الأصبهاني                                             |

محمد بن هبة الله بن محمد بن الحسين الإمام أبو سهل ابن جمال

| ¥ 8 V    | الفهارس العامة                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | الإسلام أبي محمد الموفق بن القاضي العلامة أبي عمر البسطامي    |
| 17/7     | ثم النيسابوري                                                 |
|          | محمد بن هبة الله بن عبد الله السديد الدين السلماسي الفقيه     |
| 71./7    | الشافعى                                                       |
|          | محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن بندار بن عميل |
|          | القاضى شمس الدين الدمشقى أبو نصر الشيرازى الدمشقى             |
| T · · /T | الشافعي                                                       |
| 7/511    | محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن عميل أبو نصر الشيرازي     |
| 1/501    | محمد بن يحيى بن حسان التنيسي                                  |
|          | محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامرى البصرى الفقيه الشافعي |
| 414/1    | الفرضى المحدث                                                 |
|          | محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على أبو المعالى ابن      |
| 189/4    | القاضى أبى الفضل القرشى الدمشقى قاضيها الشافعي                |
|          | محمد بن يحيى بن على بن الفضل بن هبة الله قاضى القضاة محيى     |
| 4.1/4    | الدين أبو عبد الله بن فضلان                                   |
| 101/1    | محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني أبو عبد الله                   |
|          | محمد بن يحيى بن مظفر بن على بن نعيم القاضى العالم أبو بكر     |
| 7.1/     | البغدادي الشافعي                                              |
| 1/11/    | محمد بن يحيى بن منصور العلامة أبو سعد النيسابوري              |
| 1/537    | محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني أبو عبد الله بن الأخرم         |
|          | محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الأصم        |
| 1/337    | مولى بنى أمية النيسابورى                                      |
|          | محمد بن يوسف بن بشر بن النضر بن مرداس أبو عبد الله الهروى     |
| 787/1    | الحافظ الفقيه الشافعي                                         |
| 1.7/7    | محمد بن يوسف بن حسين أبو الفاسم التفلسي الشافعي               |

|         | الفهارس العامة                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
|         | أمير المؤمنين المستظهر بالله أبو العباس أحمد ابن أمير المؤمنين المقتدى |
| 1.4/    | بالله أبى القاسم العباسي                                               |
| 104/1   | مسعود بن سهل الحضرمي أبو سهل المصرى التنيسي                            |
|         | مسعود بن محمد بن مسعود قطب الدين النيسابوري أبو العالى                 |
| Y1 · /Y | الطريثيثي الفقيه الشافعي                                               |
| 771/7   | مشرف بن المؤيد بن على أثير الدين أبو المحاسن الهمذاني الأرنوي          |
|         | مظفر بن أبي بكر محمد بن إلياس بن عبد الرحمن بن على بن أحمد             |
|         | الرئيس الصدر نجم الدين أبو غالب بن الشيرجي الأنصاري                    |
| 477/7   | الشافعي                                                                |
|         | المظفر بن الحسين بن إبراهيم بن هرثمة أبو منصور الفارسي الإرجاني        |
| 10/4    | ثم العرنوى                                                             |
|         | مظفر بن عبد القاهر بن الحسن بن على بن القاسم القاضى حجة                |
|         | الدين أبو منصور بن القاضي أبو على الشهرزوري الموصلي                    |
| Y/ V/Y  | الحاكم بها الشافعي                                                     |
|         | المظفر بن عبد الله بن على الحسين الإمام الفقيه تقى الدين المصرى        |
| YVW/Y   | المعروف بالمقترح                                                       |
|         | المظفر بن عبد الله بن على الحسين بن أبي السنان الفقيه أبو محمد         |
| YAV /Y  | ابن أبى الحدوس الموصلي الشافعي                                         |
|         | المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد القاضى أبو الفرج النهرواني            |
| 1/187   | المعروف بابن طرارا الجريرى                                             |
| 10./1   | معدان بن كثير بن الحسن أبو المجد الباسلي الفقيه الشافعي                |
|         | المفضل بن إسماعيل بن أبى بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل                |
| 780/1   | الإمام أبو معمر الإسماعيلي الجرجاني                                    |
|         | مكى بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم أبو القاسم الأنصارى              |
| 10/4    | الرميلي المقدسي الحافظ                                                 |

| الفهارس العامة | ξο.                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 757/7          | مكى بن على بن الحسن أبو الحرم العراقي الحريري                 |
| 7777           | مكى بن أبى محمد بن محمد ابن أبيه الدمشقى ويعرف بابن الزجاجية  |
|                | منصور بن إسماعيل أبو الحسن التميمي المصرى الضرير الفقيه       |
| 1/517          | الشافعي الشاعر                                                |
| 757/7          | منصور بن الحسن الإمام أبو المكارم الزنجاني الشافعي            |
|                | منصور أبو حفص الراشد بالله أمير المؤمنين أبي جعفر المسترشد بن |
| 10./           | المستظهر بالله                                                |
|                | منصور بن سليم بن منصور بن فتوح الإمام المحدث الفقيه وجيه      |
| 7/ 537         | الدين أو المظفر الهمداني الإسكندراني الشافعي                  |
|                | منصور بن على بن إسماعيل بن جعفر شهاب الدين أبو الفضل          |
| Y & V / Y      | المخزومي الطبري الفقيه الشافعي الصوفي الواعظ                  |
| <b>777/1</b>   | منصور بن عمر بن على الإمام أبو القاسم البغدادي الكرخي         |
|                | منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو       |
| 77/5           | المظفر السمعاني التميمي المروزي                               |
| 14 · /1        | منصور بن محمد بن على أبو المظفر الطالقاني                     |
|                | منصور بن محمد بن محمد بن محمد بن الطيب أبو القاسم             |
| 14. 1          | الهروى                                                        |
| 171            | منصور بن محمد بن منصور أبو نصر الهلالي الباخرزي               |
|                | موسى بن إسحاق بن موسى القاضى أبو بكر الأنصارى الخطمي          |
| 11./1          | الشافعي                                                       |
| 104/1          | موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكي الفقيه الشافعي           |
|                | موسى بن عبد الله بن هلوات أبو عمران الجذامي البابلي المصرى    |
| YYA /Y         | الفقيه الشافعي المقرى الضرير                                  |
|                | موسى السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى الملقب    |
| 4.7/7          | بشاهرین بن الملك العادل أبی بكر بن أيوب بن شاذی               |
|                |                                                               |

| 201       | الفهارس العامه                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العلامة كمال الدين أبو     |
| ٣٠٣/٢     | الفتح الموصلي الشافعي                                           |
|           | الموفق بن على بن محمد بن ثابت أبو محمد الخرقي المروزي الثابتي   |
| 101/7     | الفقيه الشافعي                                                  |
| 414/1     | ميمون بن سهل أبو الطاهر الواسطى                                 |
|           |                                                                 |
|           | ( ¿ ))                                                          |
| 1.7/7     | ناصر بن أحمد بن بكران القاضى أبو القاسم الجويني                 |
|           | ناصر بن الحسين بن محمد بن على القرشى العمرى أبو الفتح           |
| ٣٦٣/١     | المروزى الفقيه الشافعي                                          |
|           | نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقى الفقيه الشافعي ، ويعرف      |
| 140/4     | بابن الحورانى                                                   |
|           | نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه الشيخ أبو الفتح |
| 7/17      | المقدسي                                                         |
| ۲/ ۲۸     | نصر بن إبراهيم بن نصر بن السلطان شمس الملك                      |
|           | نصر بن محمد بن مقلد الإمام أبو الفتح القضاعي الشيرازي ثم        |
| 7 2 1 1 7 | المصرى                                                          |
| 1/1/1     | نصر بن نصر بن على بن يونس أبو القاسم العكبري الواعظ الشافعي     |
|           | نصر الله بن محمد بن عبد القوى أبو الفتح المصيصى اللاذقي         |
| 171/4     | الدمشقى الفقيه الإمام الشافعي                                   |
|           | نصر الله بن منصور بن سهل أبو الفتح الدويني الحيرى الفقيه        |
| 1781      | الشافعي                                                         |
|           | نصر الله بن يوسف بن مكى بن على الفقيه الإمام أبو الفتح ابن      |
|           | الفقيه الجليل أبى الحجاج الحارثي الدمشقى الشافعي المعدل         |
| 7/157     | المعروف بابن الإمام                                             |

#### ( a\_ ))

|              | هارون بن سعید بن محمد بن الهیثم بن فیروز السعدی أبو جعفر       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 101/1        | الأيلى                                                         |
| 1/977        | هارون بن محمد بن موسى الجويني الآزاذواري الفقيه الأديب         |
| 14. /1       | هاشم بن على بن إسحاق أبو القاسم الأبيوردي الفقيه الشافعي       |
|              | هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن على أبو محمد بن        |
| 14. /1       | أبى الحسين الأنصارى الدمشقى المعدل                             |
|              | هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري  |
| <b>TT1/1</b> | الرازى                                                         |
|              | هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر صائن الدين  |
| 19./٢        | أبو الحسن الدمشقى                                              |
| ۲/ ۱۲۰       | هبة الله بن سعد بن طاهر أبو الفوارس الطبرى                     |
|              | هبة الله بن سهل بن عمران بن أبي عمر محمد بن الحسين أبو         |
| 107/7        | محمد البسطامي النيسابوري المعروف بالسيدى الفقيه الشافعي        |
|              | هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن صصرى أبو الغنائم التغلبي         |
| 191/4        | الدمشقى المعدل                                                 |
|              | هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن رواحة الأنصاري الحموي        |
| Y            | المعدل زكى الدين                                               |
|              | هبة الله بن محمد بن هبة الله بن مميل أبو محمد بن محمد بن أبي   |
| Y            | نصر الشيرازى ثم البغدادى                                       |
|              | هبة الله بن أبي نصر بن محمد بن هبة الله بن محمد بن البخاري أبو |
| 117/7        | المظفر ابن عم القاضي أبي طالب                                  |
|              | هبة الله بن يحيى بن الحسن أبو جعفر بن البوقي الواسطى العطار    |
| 711/         | الفقيه الشافعي                                                 |
|              |                                                                |

| ٣٥٧          | الفهارس العامة                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
|              | همام بن راجي بن سرايا بن منصور بن داود جلال الدين أبو العزائم |
| Y            | المصرى الشافعي                                                |
|              |                                                               |
|              | ( e ))                                                        |
|              | وهب بن سليمان بن أحمد الزنف أبو القاسم السلمي الدمشقي         |
| 1781         | الشافعي                                                       |
|              |                                                               |
|              | « ی »                                                         |
| <b>TVT/T</b> | يحيى بن إبراهيم بن أبي تراب محمد أبو تراب الكرخي اللوزي       |
| ۳۳۱/۱        | يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو زكريا بن المزكى أبي إسحاق |
| 199/1        | يحيى بن أحمد بن محمد أبو عمرو العدل المخلدي                   |
| YY           | يحيى بن حبش بن الشهاوى السهروردى                              |
|              | يحيى بن أبى الخير سالم بن أسعد بن يحيى أبى الخير اليمنى       |
| 1/7/1        | العمراني                                                      |
|              | يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز العلامة مجد الدين أبو على    |
| 7/7/7        | العمرى                                                        |
|              | يحيى بن شرف بن شرف مرى بن حسن الشيخ الإمام العلامة            |
| T { V } Y    | يحيى الدين أبو زكريا الحزامي النووى الحافظ الفقيه الشافعي     |
|              | يحيى بن عبد الله بن يحيى الإمام أبو الحسين الأنصاري الشافعي   |
| <b>Y</b>     | المصرى النحوى                                                 |
| 107/7        | يحيى بن على بن عبد العزيز بن على بن الحسين أبو الفضل الدمشقى  |
|              | يحيى بن على بن الفضل بن هبة الله بن بركة العلامة جمال الدين   |
| 7 & A / Y    | أبو القاسم البغدادي                                           |

يحيى بن الفرج أبو الحسين اللخمى المقدسي الفقيه الشافعي

1.4/

| <ul> <li>الفهارس العامة</li> </ul> |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    | يحيى بن القاسم بن مفرج بن درع بن خضر الفقيه تاج الدين أبو   |
| YV 2 / Y                           | زكريا الثعلبي التكريتي الشافعي                              |
|                                    | يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن           |
| 141/4                              | إسماعيل بن طاهر الضبى المحاملي البغدادي الشافعي             |
|                                    | یحیی بن محمد بن علی بن محمد بن یحیی ابن القاسم بن           |
| 77v /r                             | الوليد                                                      |
|                                    | يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن على بن صدقة    |
|                                    | قاضى القضاة شمس الدين أبو البركات ابن سنى الدولة الدمشقى    |
| ٣٠٤/٢                              | الشافعي                                                     |
| 111/1                              | يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة الإسفراييني     |
| 7/15                               | يعقوب بن سليمان بن داود أبو يوسف الإسفراييني                |
|                                    | يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد الله أبو يوسف الأخرم          |
| 141/1                              | الشيبانى النيسابورى                                         |
|                                    | يمان بن أحمد بن محمد بن خميس الفقيه أبو الخير الرصافي       |
| 7/937                              | الواسطى الشافعي                                             |
| 7/977                              | الملك الناصر صلاح الدين يوسف                                |
| 719/1                              | يوسف بن أحمد بن كج القاضى أبو القاسم الدينورى               |
| 07/7                               | يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم التفكري الزنجاني  |
|                                    | يوسف بن الحسين بن على ابن قاضى القضاة بدر الدين أبو المحاسن |
| <b>۲</b> ۳۸ /۲                     | السنجاري الشافعي الرززاري                                   |
|                                    | يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن شداد أبو المحاسن الأسدى     |
| 4.0/7                              | الحلبي                                                      |
|                                    | يوسف ابن السلطان الملك الصالح صلاح الدين ابن الملك العزيز   |
|                                    | محمد ابن الملك الظاهر غازى نجم الدين أيوب بن شاذى           |
| 7/17                               | صاحب حلب                                                    |

| ٤٥٥    | الفهارس العامة                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 191/7  | يوسف بن عبد الله بن بندر الإمام أبو المحاسن الدمشقى ثم البغدادى |
|        | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الإمام الحافظ      |
| ٣ · /٢ | الكبير البحر العلم أبو عمر بن عبد البر النمري                   |
|        | يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن ساور القاضي أبو بكر           |
| 799/1  | الميانجي الشافعي                                                |
|        | يوسف بن محمد بن على بن أبى سعد بن أبى سعد الموصلي ثم            |
| 7117   | البغدادى                                                        |
| 191/   | يوسف بن مكى بن يوسف بن على أبو الحجاج الحارثي الدمشقى           |
| 101/1  | يوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب البويطي المصرى الفقيه             |
|        | يوسف بن يحيى بن محمد بن يحيى بن على أبو الفضل ابن               |
| ·      | قاضى القضاة محيى الدين أبى الفضل القرشي الدمشقي الشافعي         |
| 7/154  | الركوى                                                          |
|        | یونس بن بدران بن فیروز بن صاعد بن عالی بن محمد بن علی           |
| Y      | قاضى القضاة جمال الدين المصرى الشافعي                           |
|        | يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن خباب الصدفى أبو           |
| 171/1  | موسى المصرى أحد أصحاب الشافعي                                   |
|        | يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن محمد الإمام رضي         |
| 7/7/7  | الدين أبو الفضل الموصلي الشافعي                                 |
|        |                                                                 |

# رابعاً: فهرس الأشعار

| الجزء/الصفحة | القائل | البيت |
|--------------|--------|-------|
|              |        |       |

| (( <b>)</b> ))                    |                          | •        |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| با حمامة بطن الواديين قفي         |                          | 177/7    |
| با شمس إنى إن أتتك مدائحي         | أبو محمد بن بهلول        | 94/4     |
| تانی بِرُّ منك فی غیر كنهه كأنك   | الشافعي                  | V·/1     |
| تيتك ُمن بساط يا غاية المنى       | -                        | 757/1    |
| ثنان قد مضيا فبورك فيهما          | -                        | 1/7/1    |
| جرى المدامع بالدم المهراق         | عبد الله بن ناقياء       | 27/7     |
| حب الكأس من غير المدام            | أبو إسحاق الشيرازي       | ٤ - /٢   |
| احمد بن الخليل أرشده الله         | شهاب الدين أبو شامة      | 794/4    |
| أدين بما دان الرضى ولا أرى        | یحیی بن محمد بن علی      | ٣٣٨/٢    |
| إذا اختار كل الناس في الدين مذهبا | أبو عبد الله الدبيشي     | ٣٠٠/٢    |
| إذا أصبحت عندى قوت يومى           | ابن حازم                 | 11/1     |
| إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم       | عبد الغنى بن نقطة        | 194/4    |
| إذا شمت من تقلاء أرضكم برقا       | عبد الرحيم بن إبراهيم بن |          |
|                                   | هبة الله                 | 7/507    |
| إذا كنت ترضى من التمنى بالتقى     | أبو الفتح الفراوى        | 110/4    |
| إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل    | الشافعي                  | 1/1      |
| إذا المشكلات تصدين لي             | الشافعي                  | 09/1     |
| إذا المشكلات تصدينني              | الشافعي                  | 01/1     |
| أذاب حر الهوى في اللب ما جمدا     | المستظهر بالله           | 1. 4 / 4 |

| ٤٥٧       |                              | الفهارس العامة                  |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| ٧٣/١      | الشافعي                      | أرى دائما نفسى تتوق إلى مصر     |
| 141/1     | أبو طاهر الحموى              | اعدلوا ما دام أمركم             |
| 184/4     | أبو الحسن الكرجى             | ألا إن في غسلي لطيفة حكمة       |
| Y · A / Y | محيى الدين قاضى حلب          | ألموا بسفحى قاسيون وسلموا على   |
| V0/1      | الشافعي                      | إليك إله الحق أرفع رغبتى        |
| 79/1      | الشافعي                      | أمت مطامعي فأرحت نفسي           |
| 104/4     | أبو بكر الأرجاني             | أنا أشعر الفقهاء غير مدافع      |
| 144/4     | الفضل أبو منصور              | أنا الأشقر المدعو بي في الملاحم |
| 1-9/4     | أحمد بن محمد الغزالي         | أنا صب مستهام وهموم لى عظام     |
| 1/177     | أبو سهل الصعلوكي             | أنام على سهو وتبكى الحمائم      |
| 114/1     | ابن درید                     | إن ابن ميكال الأمير انتاشني     |
| 1/957     | الشافعي                      | إن الذى رزق اليسار فلم يصب      |
| 7/ 191    |                              | إن كان لى عند سليمي قبول        |
| 1/1       | الشافعي                      | إنى معزيك لا أنى على ثقة        |
| 7/19      | أبو بكر الشاشى               | إنى وإن بعدت دارى مقترب         |
| 749/7     |                              | أهدت لك العنبر في وسط           |
| 1/11/     |                              | أهين لهم نفسى لكى يكرموها       |
| 1/17      | أبو بكر الشاشى               | أوسع رحلي على من نزل            |
| 7/9/7     | عبد الله بن محمد بن هبة الله | أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة        |
| 7/5.7     | أبو القاسم بن عساكر          | أيا نفس ويحك جاء المشيب         |
| T0 { / Y  | شمس الدين بن خلكان           | أى ليل على المحب أطاله          |
|           |                              | " <b>.</b> »                    |
| 708/7     | أبو نزار الحضرمى             | ببيت لهيا بساتين مزخرفة         |

بعد الثمانين ليس قوة

09/4

الحسن بن على نظام الملك

| فهارس العامة  | JI                            | ٤٥٨                                |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 741/          | البهاء زهير                   | بك اهتز عطف الدين في حلل النصر     |
| vv / 1        | الشافعي                       | بملتفتيه للمشيب طوالع              |
| ٣١٤/١         | عبد الله بن كثير              | بُنَيَّ كثيرٌ كثيرٌ الذنوب في الحل |
| 184/4         | أبو الحسن الكرخى              | بيان ذكره عنى ولكن خيال            |
|               |                               | « <b>ت</b> »                       |
| 7 2 / 7       | عاصم بن الحسن                 | تراه من الذكاء نحيف الجسم          |
| YV0/1         | أبو سليمان الخطابى            | تسامح ولا تستوف حقك كله            |
| 10./1         | de Transaction de Contraction | تعلم فليس المرء يخلق عالما         |
| 01/           | إسماعيل بن الفضل              | تعود أيها المسكين صمتا             |
| ٤ · /٢        | أبو إسحاق الشيرازي            | تمسم إن ظفرت بودٍ حرِ              |
| V & / 1       | الشافعي                       | تمنى رجال أن أموت وإن مت           |
| <b>1</b> \7\7 | أبو محمد البافي               | توسع مطلى والزمان يضيق             |
| TT · /T       |                               | توفى العاضد المدعى فما             |
|               |                               | « <b>ٿ</b> »                       |
| 717/1         | ابن درید                      | ثوب الشباب على اليوم بهجته         |
|               |                               | " <del>,"</del> "                  |
| ٣٤٣/١         | عبد القاهر بن طاهر البغدادي   | جمع الخيام وردت الإبل              |
| 7 \ 3 7       | عبد الكريم بن أحمد بن طاهر    | جنبانی المدام یا صاحبیا            |
|               |                               | « <b>ر</b> »                       |
| <b>۲</b> ۱۱/۱ | أبو سعيد الأعرابي             | حدث مفظع وخطب جليل                 |
| 79/7          | ابن طباطبا                    | حسود مريض القلب يخفى أنينه         |

| الفهارس العامة                    |                            | ٤٥٩      |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| حكيم رأى أن النجوم حقيقة          | أبو إسحاق الشيرازى         | ٤١/٢     |
| ( 2 ))                            |                            |          |
| دعانی من ملامکما دعانی            | أبو سعيد الجاواني          | 1/4/1    |
| دع الحرص على الدنيا               | بهلول المجنون              | 1/757    |
| دع ذكر أيام الشباب والنه <i>ى</i> | أبو القاسم البردعي         | 1/177    |
| دع الفؤاد بما فيه من الحرق        | أبو البركات الأنبارى       | 7 · 7 /7 |
| « <sub>( )</sub> »                |                            |          |
| رأى الإمام أبى حنيفة              | أبو الفتح البستى           | 1/01     |
| رأيت أهل الشام طرا                | ابن مصعب                   | 404/4    |
| رب تقبل عملی ولا تخیب أملی        | أبو الحسن بن أبى طلحة      | ۲۳/۲     |
| رويدك فالدنيا الدنية              | أبو عبد الله الإربلي       | 7 . 9 /7 |
| « <b>ز</b> »                      |                            |          |
| زارنى والليل داج بسحر             |                            | 7/1/7    |
| (( سی ))                          |                            |          |
| سأجعل بعد المصطفى ثم صحبه         | الحسن بن أحمد الأحنفي      | 77/7     |
| سألت الناس عن خل وفي              | أبو إسحاق الشيرازي         | ٤ · /٢   |
| سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا       | على بن عبد الرحمن بن هارون | ٤١/٢     |
| سلام على وادى الغضاما تناوحت      | محمد بن منجح               | 770/7    |
| سوى عصبة منهم تخص بعفة            |                            | 1/757    |

|                  |                                  | « شی »                               |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1/0/1            | أبو الفتح البستى                 | الشافعي أجل الناس مرتبة              |
| 144/1            | أبو بكر الحداد                   | الشافعي تفقها والأصمعي               |
| 104/4            | أبو بكر الأرجاني                 | شاور سواك إذا نابتك نائبة            |
| 20/1             | عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن | شرحت لوجدی فی محبتکم صدراً           |
| 04/1             | الشافعي                          | شهدت بأن الله لا شيء غيره            |
| 118/7            | على بن أفلح                      | شيخ لنا من ربيعة الفرس               |
| 188/1            | الربيع                           | « ص »<br>صبراً جميلاً ما أسرع الفرجا |
| 199/٢            | أبوطالب بن أحمد بن سلفة          | «ض»<br>ضل المقيم المعطل مثله         |
| <b>*</b> \ \ / \ |                                  | ((ع ))                               |
| Y 1 V / 1        | منصور بن إسماعيل                 | عاب التفقه قوم لا عقول لهم           |
| 1777             |                                  | عقم النساء فما يلدن شبيهه            |
| ٤٠/٢             | أبو إسحاق الشيرازى               | علمت من حلل المولى وحرمه             |
| 17./7            | أبو نصر الطوسى                   | على كل حال فاجعل الحزم عدة           |
|                  |                                  | (( غ ))                              |
| 7/77             | أبو العباس اللخمى الإشبيلي       | غرامى صحيح والرجاء فيك مفضل          |

#### « ف »

| 7.0/7        |                         | فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1/157        |                         | فلا تجعلني للقضاء فريسة     |
| <b>v</b> 1/1 | الشافعي                 | فلولا الشعر بالعلماء يزرى   |
| 1/1/         | أبو محمد المذحجي اليمني | فهل دری البیت أنی بعد فرقته |

## « ق »

| قالوا غدا نأتى ديار الحمى      |
|--------------------------------|
| قامت بإثبات الصفات أدلة        |
| قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا   |
| قلت لمن؟ قال ألا تشتكى         |
| قل للذي لم تر عينا من رآه مثله |

### ( <u>4</u> ))

| كبر على العقل لاترمه                  |
|---------------------------------------|
| كتاب التنبيه ذا أم رياض               |
| كُدُّ كد العبد إن أحببت أن تحتسب حراً |
| كساني ربى إذا عريت عمامة              |
| كفانى إذا عن الحوادث صارم             |
| كل العلوم سوى القرآن مشغلة            |
| كل العلوم سوى القرآن مشغلة            |
| كل ما جمع إلى الشتاء يصير             |
| کم تباری وکم یطول طرطورك              |
| كم حضرنا وليس يفضى التلاقى            |

| ۲/۳/۲   | أبو الحسن الهمداني المصري     |
|---------|-------------------------------|
| 270/7   | أبو حامد كمال الدين الشهرزوري |
| 0 8 / 1 | الشافعي                       |
| 745 /2  | شهاب الدين أبو القاسم المقدسي |
| 22/1    | محمد بن الحسن                 |

#### EA/Y أبو نصر بن الصباغ 21/4 على بن فضال القيرواني 408/1 رافع بن نصر 104/1 الشافعي 21/4 السولار العقيلي أبو الحسن الكرجي 184/4 الشافعي 0./1 119/ عبد الله بن محمد بن هبة الله 7 - 1 / 7 القاسم بن الفضل أبو محمد البخاري 1/17

| رس العامة | الفها                            | 175                            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| ۲۸۰/۲     | بهرام شاه بن فرخشاه              | کنت من ذنبی علی وجل            |
|           |                                  | « <b>ل</b> »                   |
| ۱/ ۸۶     | الشافعي                          | لا تأس في الدنيا على فائت      |
| 181/      | أبو بكر الشهرزورى                | لا تجزعن إذا ما الهم ضقت به    |
| 118/7     | القاسم البصرى                    | لا تخطون إلى خط ولا خطأ من     |
| 7 · 1 / 7 | أبو الفوارس التميمي              | لا تضع من عظيم قدر وإن         |
| 140/1     | جعفر بن أحمد بن الحسين           | لاح شیب بمفرقی یتلألأ          |
| ٢٠٦/١     | أبو حامد الإسفراييني             | لا يغلون عليك الحمد في ثمن     |
| 477/7     | شريف الدين                       | لفقدك صدر الدين أضحت صدورنا    |
| ٧٣/١      | الشافعي                          | لقد أصبحت نفسى تتوق إلى مصر    |
| 7. /٢     | منصور بن محمد الأزدى             | لما عدمت وسيلة ألقى بها        |
| 778/7     | أبو حامد بن كمال الدين الشهرزورى | لها فخذا بكر وساقا نعامة       |
| 199/4     | أبو طالب بن أحمد بن سلفة         | ليس حسن الحديث قرب             |
| 1/517     | منصور بن إسماعيل                 | لى حيلة فيمن ينم               |
| 79/1      | الشافعى                          | الليل شيب والنهار كلاهما       |
|           |                                  | « <b>م</b> »                   |
| V · / \   | الشافعي                          | ما حك جلدك مثل ظفرك            |
| T0T/1     | الزوزنى                          | ماذا اختلاف الناس في متفنن     |
| 01/1      | الشافعي                          | ما شئت كان وإن لم أشأ          |
| 0 8 / 1   | الشافعي                          | متى ما بعد بالباطل الحق يأبه   |
| 1/5.73    | الدارمي                          | مرضت فارتحلت إلى عائد          |
| 777       |                                  |                                |
| TOA/Y     | عمر بن إسماعيل بن مسعود          | مر النسيم على الروض البسيم فما |

| 275          |                                                                                                                              | الفهارس العامة                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/517        | العز حسن محمد الضرير                                                                                                         | مضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل                                                                                                                                                                                                           |
| 110/1        | أبو الفتح البستي                                                                                                             | من ظن أن الغنى بالمال يجمعه                                                                                                                                                                                                            |
| 1 31         | محمد بن على بن الحسن                                                                                                         | من عارض الله في مشيئته                                                                                                                                                                                                                 |
| 00/1         | الشافعي                                                                                                                      | من القوم الرسول الله منهم                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TVT/T</b> |                                                                                                                              | من مبلغ عنى الوجيه رسالة                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                              | « ن »                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y01/Y        | الفخر الرازى                                                                                                                 | نهاية إقدام العقول عقال                                                                                                                                                                                                                |
| 111/         | أبو نصر النيسابوري                                                                                                           | ها قد مددت يدى إليك فردها                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٠/١        | أبو نصر بن أبى عبد الله الحناط                                                                                               | هذا الذي لم أزل أطوى وأنشره                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7/7        |                                                                                                                              | هو الذي كان أبا الفتاوي                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                              | ( e )                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/973        | الشافعي                                                                                                                      | وإذا سمعت بأن مجدودًا حوى                                                                                                                                                                                                              |
| 1\PF,<br>137 | الشافعي                                                                                                                      | وإذا سمعت بأن مجدودًا حوى                                                                                                                                                                                                              |
|              | الشافعى<br>القاضى كمال الدين                                                                                                 | وإذا سمعت بأن مجدودًا حوى وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا                                                                                                                                                                                  |
| 137          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7            | القاضى كمال الدين                                                                                                            | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا                                                                                                                                                                                                            |
| 7            | القاضى كمال الدين<br>الشافعى                                                                                                 | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا                                                                                                                      |
| 7            | القاضى كمال الدين<br>الشافعى<br>أبو إسحاق الشيرازى                                                                           | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر                                                                                                                                                     |
| 7            | القاضى كمال الدين<br>الشافعى<br>أبو إسحاق الشيرازى                                                                           | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا                                                                                                                      |
| 7            | القاضى كمال الدين الشافعى أبو إسحاق الشيرازى أبو الحسن الكرجى                                                                | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا<br>والفضل ما شهدت به الأعداء                                                                                         |
| 7            | القاضى كمال الدين الشافعى أبو إسحاق الشيرازى أبو الحسن الكرجى أبو الحسن الكرجى أبو سعد النيسابورى عمر بن محمد بن عمر الشافعى | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا<br>والفضل ما شهدت به الأعداء<br>وقالوا يصير الشعر فى الماء حية                                                       |
| 7            | القاضى كمال الدين الشافعى أبو إسحاق الشيرازى أبو الحسن الكرجى أبو الحسن الكرجى أبو سعد النيسابورى عمر بن محمد بن عمر         | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا<br>والفضل ما شهدت به الأعداء<br>وقالوا يصير الشعر فى الماء حية<br>ولما حضرنا والنفوس كأنها                           |
| 7            | القاضى كمال الدين الشافعى أبو إسحاق الشيرازى أبو الحسن الكرجى أبو الحسن الكرجى أبو سعد النيسابورى عمر بن محمد بن عمر الشافعى | وجاؤوا عشاءً يهرعون وقد بدا<br>وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى<br>وشيخنا الشيخ أبو طاهر<br>والعلم ما كان فيه قال حدثنا<br>والفضل ما شهدت به الأعداء<br>وقالوا يصير الشعر فى الماء حية<br>ولما حضرنا والنفوس كأنها<br>ولما قلبى وضاقت مذاهبى |

على بن عبد العزيز الجرجاني

يعز علينا أن نرى ريعكم يبلى

يقولون لى فيك انقباض وإنما

2/ ۷۲۲

1/527

## فهرس الموضوعات

المفحة

|      | الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي رحمهم الله ورضي عنه ، المرتبة الأولى                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | منها من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة إلى سنة ستين                                                                |
|      | المرتبة الثانية من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي وطلي ، فيها من سنة                                         |
| 10 - | ستين وأربعمائة إلى سنة سبعين                                                                                  |
|      | المرتبة الثالثة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي رحمهم الله ، فيها من                                       |
| ٣٣   | سنة سبعين وأربعمائة إلى سنة ثمانين وأربعمائة                                                                  |
|      | المرتبة الرابعة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي ﴿ وَلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 00 . | إحذى وثمانين وأربعمائة إلى آخر سنة تسعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|      | المرتبة الخامسة من الطبقة السادسة من أصحاب الشافعي وَ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْكُ ، فيها من سنة                  |
| ٦٩ . | إحدى وتسعين وأربعمائة إلى رأس الخمسمائة للمستسلمة                                                             |
|      | الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي رحمهم آلكه ، المرتبة الأولى منها من سنة                                       |
| ۸٧   | إحدى وخمسمائة إلى آخر سنة عشر                                                                                 |
|      | المرتبة الثانية من الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي ولطُّفِّين ، فيها من أول سنة                               |
| 1.0  | إحدى عشرة وخمسمائة إلى آخر سنة عشرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|      | المرتبة الثالثة من الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي رطيُّنيك ، فيها من أول سنة                                 |
| 117  | إحدى وعشرين وخمسمائة إلى آخر سنة ثلاثين                                                                       |
|      | المرتبة الرابعة من الله السابعة من أصحاب الشافعي رضي الله من أول                                              |
| 122  | ى وثلاثين وخمسمائة إلى آخر سنة أربعين                                                                         |
|      | الخامسة من الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي رطي ، فيها من أول                                                  |
| 104  | سنة إحدى وأربعين وخمسمائة إلى آخر سنة خمسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|      | الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي فِخاشِينه ، المرتبة الأولى منها من أول سنة                                    |
| 179  | إحدى وخمسين وخمسمائة إلى آخر سنة ستين                                                                         |

701

| 77  | فهرس الموضوعات                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | المرتبة الخامسة من الطبقة العاشرة من أصحاب الشافعي رَجْالَتُكُ ، فيها من أول |
| 77  | سنة إحدى وتسعين وستمائة إلى آخر سنة سبعمائة                                  |
| ~~~ | الفهارس العامة                                                               |
| ٧٩  | أولاً: فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ٨٤  | ثانيًا : فهرس الأحاديث والآثار                                               |
| 97  | ثالثًا : فهرس الأعلام المترجم لهم                                            |
| ٥٦  | رابعًا : فهرس الأشعار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ٥٢  | فهرس الموضوعات                                                               |

•

رقسم الإيسداع: ١٧٨٨٨ / ٢٠٠٢م

I.S.B.N: 977-15-0407-x